## قدري قاعجي

# 

قصة الصراع بين الشرق والغرب خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر للميلاد

النافذيك

فتستة السيّراع يَزالدُهِ وَالذَبْ حَلَا العَرْبَيْنِ النَّانِ عَشْرَوَالثَّالِ عَشْرَالِسُيُلِادِ

•

#### حقوق الطبع محفوظة للناشر



شركة المطبوعات للتوزيع والنشر

بيروت . لبنان

ص.ب.٥٧٨

▲لاف: ٠٠٠٣٥٣ \_ ١٧٧١٥٣ \_ ١٧٧١٥٣ \_ ١٤٥٤٦٣ ـ ١٤٥٤٦٣

تلکس\_۲۲۲۲۱

فأكس\_٧٠١١٠٧ فأكس

بناية الوهاد ـ شارع جان دارك ـ بيروت

الطبعة الاولى ۱۹۹۲ م

#### قدري قلعجي

صرر في الربي الراه وبي

قصت الصّراع بَيْنَ الشِّرَق وَالعَهُ بَعْدَ الشِّرَق وَالعَهُ بَعْدَ الصِّدَ الشَّالِثُ عَشَرَ المَيْدُ الدّ

### المجدزة الأول تبث لصسّ لاح الدّين

ثة شواهد عديدة على ان امراء الحلة الصليبية ،
 حين اندفعوا بسياستهم التوسعية ، انما كانوا يستهدفون غايات دنيوية محضة .

جرن لامونت

 كانت الحروب الصليبية أول تجربة في الاستعار الغربي قامت بها الأمم الاوروبية خارج حدود بلادها لتحقيق مكاسب اقتصادية واسعة النطاق .

ج. و. تومېسون

وبدلاً من أن يتحد الأمراء المسلمون ضد
 الصليبية ، واجهوها فرادى ، وفرادى سعقوا ، الواحد
 تلو الآخر ، وتغلغلت الصليبية بينهم .

رينه غروسه



#### الفكصل الأول الششرق وَالغربُ

في ذلك الزمان ، كانت الامبراطورية العربية قد اجتازت عصرها الذهبي ، وبدأت تسير في طريق الانهيار ، تدفعها اليه عوامل شق اهمها تغلغل الموالي الفرس ثم المالميك الأتراك في جهاز الحكم وقيادة الجيوش ، وتمرّد الأمراء والقادة العسكريين في الجهات التي يحكونها ، وتنازعهم على كل بقعة من الأرض ، وظهور الدول المستقلة وشبه المستقلة في انحاء الدولة العربية القديمة ، كالصفارية والسامانية والغزنوية والعلوية والأغلبية والفاطمية والطولونية والأخشيدية والزيدية وغيرها ، فضلا عن الامارات أو الدويلات التي كانت رقعتها تقتصر أحياناً على مدينة أو بلدة واحدة وما جاورها من القرى !

ولكن عواصم تلك الامبراطورية العربية ظلت مع ذلك مشرق الحضارة السائدة يومذاك في العالم ، وظلت اللغة العربية الرباط الوثيق الذي يصل بين بغداد والقاهرة في الشرق ، وقرطبة وأشبيلية في الغرب ، وظل الفكر العربي ، الذي جنى ثماراً يانعة من الحضارة الفارسية والتراث اليوناني ، يواصل سيره الظافر حيث وقفت جيوش العرب عاجزة او ارتدت مدحورة .

وقد أدى تضعضع العرب السياسي ، الى ازدهار الدولة البيزنطية من جديد ، فظهرت على مسرح التاريخ كدولة عالمية محسل الامبراطورية العربية ، وألف الحكم البيزنطي والمذهب الارثوذكسي واللغة اليونانية وحدة كبيرة من شعوب غربية وشرقية متعددة ، وأصبحت القسطنطينية السوق التجارية الرئيسية بين أسواق العالم .

اما في اوروبة التي كانت تتقدّم ببطء شديد ، فقد بدأت الشعوب تلتف حول قصور الاسياد وحصونهم ، لتحتمي بها من غزوات القبائل الشمالية ، فتوطندت بذلك دعائم النظام الاقطاعي الذي يصون السيد في ظله حياة الفلاح مقابل استناره لعمله ، وحل الاسياد محل الملوك في حكم البلاد حكماً فعلياً وان بقي لهؤلاء الحكم الاسمي .

وقد نما هذا النظام في فرنسة بنوع خاص . ولم ينقض وقت وجين حتى اصبحت السيد حقوق متوارثة ، و'فرضت على الفلام واجبات متوارثة ايضاً . وسرعان ما انتظم رجال الاكليروس في عداد الطبقة الاقطاعية ، وتقاسمت الكنيسة ملكية الارض مع النبلاء . وكانت هذه الاقطاعات منعزلة بعضها عن بعض ، ولكل منها اسواقه وتقاليده الخاصة ، وكثيراً ما تتحارب فيا بينها في البلد الواحد ، او تتفق احيانا لمحاربة قطر آخر ، لان الغزو والنهب يعودان عليها بإضعاف ما يعود به العمل الشريف ، حتى غدت الفروسية في ذلك المجتمع الفضيلة الاولى .

وكانت رومة والقسطنطينية تهيمنان على اوروبة كلها ، الاولى بوصفها مقر البابا ومركز المذهب الكاثوليكي وهي تطمح الى توحيد اوروبة تحت نفوذها بهذه الصفة ، والثانية ببضاعتها وفنها ونقدها الذهبي وسيطرة مراكبها التجارية على حوض البحر الابيض المتوسط. وقد حرصت بيزنطية



الامبراطورية العربية في أوج مجدها ، وقد امتدت من الهيط الاطلسي غرباً الى حدود الصينِ شرقاً فلم تنقيها امبراطورية أخرى في العالم حتى الامبراطورية الرومانية

حرصاً شديداً على ان تظل مقاليد التجارة في يدها الانها مبعث عظتمها وتفوقها اوكان اتساع هذه التجارة يحرّر قسماً من سكان اوروبة من سيطرة الاقطاعية الفينشئون على شواطىء البحر اولا سيا الشواطىء الايطالية المدنا تجارية تنقل بضائع الشرق الى الغرب .

وساد السلام حيناً أقطار اوروبة المتفككة المتعادية ، فأتيح للاقطاعية ان تنتقل الى عهد من الازدهار انصرف فيه اصحاب القصور والأديرة الى العناية باستثار أراضيهم وزيادة خيراتها ، مجندين جماهير الفلاحين لقطع الغابات وتجفيف المستنقعات وحرث الارضين وتعبيد الطرق ، حتى تغير وجه اوروبة وامتدت فيها السهول المترامية والحدائق الغناء . وبدأ الفلاحون يستخدمون الحبحارة في بناء منازلهم ، فنشأت القرى الى جانب القصور والاديرة ، وعرّت الكنائس من الحجر بدلاً من الخشب، على طراز اسلامي انتقل الى فرنسة عن طريق الاندلس بوساطة البنائين العرب . وعن هذه الطريق نفسها انتقلت الى فرنسة والى اوروبة كلها ، اسس التفكير العلمي والفلسفي ، وفتوحات الأغريق والفرس والعرب في هذا الميدان ، كما انتقلت اليها عن طريق بيزنطية : الفنون والآداب السياليدان ، كما انتقلت اليها عن طريق بيزنطية : الفنون والآداب الميدان ، كما انتقلت اليها عن طريق بيزنطية : الفنون والآداب الميدان ، كما انتقلت اليها عن طريق بيزنطية : الفنون والآداب الميدان ، كما انتقلت اليها عن طريق بيزنطية : الفنون والآداب الميدان ، كما انتقلت اليها عن طريق بيزنطية : الفنون والآداب الميدان ، كما انتقلت اليها عن طريق بيزنطية : الفنون والآداب الميدان ، كما انتقلت اليها عن طريق بيزنطية : الفنون والآداب الميدان ، كما انتقلت اليها عن طريق بيزنطية : الفنون والآداب الميدان ، كما انتقلت اليها عن طريق بيزنطية : الفنون والآداب الميدان ، كما انتقلت اليها عن طريق بيزنطية : الفنون والآداب الميدان ، كما انتقلت اليها عن طريق بيزنطية الميدان ، كما انتقلت اليها عن طريق بيزنطية الميدان ، كما انتقلت اليها عن طريق بيزنطية الميدان ، كما انتقلت الميدان ، كما انتقلت اليها عن طريق بيزنطية الميدان ، كما انتقلت النسان الميدان ، كما انتقلت اليها عن طريق بيزنطية الميدان ، كما انتقلت اليها عن طريق الميدان ، كما انتقال الميدان ، كما انتقال الميدان ، كما انتقال الميدان ، كما انتقال اليها عن اليها عن طريق الميدان ، كما انتقال الميدان ، كما انتقال الميدان ، كما الميدان ، كما انتقال الميدان ، كما الميدان ، كما

واجتازت اوروبة الالف الاول للهيلاد ، واتصالها بالشرق يزداد ، واتجارها واياه يتعاظم ، ونهوضها وتكتلها يكادان يرافقان انهياره وتمزقه اوصاله . وقد اشتد في الاقطار الاوروبية المختلفة النزوع الى الحضارة وبنائها على الاسس الكاثوليكية . اذ ان اوروبة لم تكن تفرق في القرن الحادي عشر ، بين الثقافة والمسيحية . وكانت السيحية تواصل سيرها الظافر ، حتى لم يبق في اوروبة من البلدان الوثغية الا بلد واحد هـو

La Prodigieuse Histoire de l'humanité, p. 236 - 1

السويد . فان حرث الأرضين كان يرافقه حرث الضائر .

وقد انتشرت الاديرة على الدروب المتشعبة التي كانت في وقت واحد: طرق الحج الى بيت المقدس ، والطرق الاقتصادية الرئيسية . لقد انشئت هناك الوف الاديرة ، واخذ الرهبان يمتزجون بالحياة الاجتماعية فيدخلون عليها فنونهم ومعارفهم ، ويبنون ، ويغتنون ، ويضمنون في الوقت نفسه ملكية المنطقة التي يستثمرونها .

وهكذا اضحت المسيحية في اوروبة ، كا كانت البوذية في آسية ، والاسلام بين الشرق والغرب ، الرواق الذي تمبر منه الحضارة . بيد ان نفوذ البابوية كان في ذلك الحين اضعف منه في اي وقت آخر ، إذ كان البابا الذي انتنجب في سنة ٢٥ هـ ١٠٣٣م لا يتجاوز الثانية عشرة من عمره ، بما جمل الجميع يدركون ضرورة اصلاح الكتيسة ويتحدثون به . الا ان الاديرة كانت ما تزال تنشر في اوروبة شبكة واسعة من المبادلات التجارية ، تنمتي القوى الاجتاعية الناشئة فيها ، وتجعل الاتجار مع بيزنطية امراً محدوداً لا يكفي حاجات المجتمع المتزايدة .

كانت البضائع التي يحملها التجار كثيرة متنوعة ، وكان الصناع اليدويون الذين ينتجون النسيج في الفلندر وشمبانية في حاجة متعاظمة الى الصباغ والحرير والقطن التي تصلهم عن طريق البندقية ، الجسر الذي يصل بين الغرب والمجد البيزنطي .

وقد استطاعت الغزوات العربية ان 'ننزل اضراراً كبيرة بالمراكب البيزنطية ، فأفادت البندقية من ذلك فائدة كبرى ، أذ نشط تجارها الى العمل المستقل ، ولم ينقض امد يسير حتى تحولت هذه المدينة الى مركز تجاري عظيم في حوض البحر المتوسط ، تنافسه بديزة وجنوة ، وتناصره مرسيليا ومونبلييه ، ولم تعد هذه المجموعة من المدن التجارية

أسواقًا بيزنطية وانما غدت مزاحمًا قويًا لها في الاسواق العالمية .

وكان مجد بيزنطية قد اشرق من جديد في عهد باسلموس الشاني المبراطور القسطنطينية المعروف باسم « قانــل البلغـــار » والذي تنصّر الروس في عهده إثر طلب الامير فلاديمير حنة شقيقة باسيليوس زوجة له ، فقبل العاهل البنزنطي ذلك شرط أن يتقسل فلاديم النصرانية ، فتقبلها وأمر شعبه باعتناقها ١ . وقد أدرك هذا الامبراطور الخطر الذي يحدق ببلاده من جراء مزاحمة المدن الايطالية ، ولكن كان علمه في ذلك الوقت أن يردّ عن بلاده أخطاراً أخرى ، فالتحم مع المبلغار في معارك ظافرة أمر في نهايتها بأن 'تسمل عيون ١٥ ألفاً من أسرى البلغـــار إلا مائة وخمسين منهم أبقى لكل واحد منهم عينا واحدة ليقودوا اخرانهم في عودتهم الى بلادهم ٢٠٢ اشتبك مع العرب في قتال طويل كان النصر فيه سجالًا بين الفريقين ، ثم قنع من المجد الحربي بالدفاع " . وفي أواخر سنة ٧٣٧ م ١ م اضطر باسليوس الثاني الى مصالحة الخلفة الفاطمي العزيز بمماهدة كان من شروطها ان أيذكر اسم العزيز في خطبة الجامع في القسطنطينية ، وكان قد قام في القسطنطينية مسجد منذ القرن الثامن الميلادي ؛ ( القرن الثاني الهجري ) . الا انه ما لبث أن هزم الجيش الفاطمي حين زحف هذا الجيش الى حلب بعد وفاة سعد الدولة الحمداني طمعاً باحتلالهـــا ، واستنجد اؤلؤ الكبير الوصى على ان سعد الدولة بالمبراطور الروم الذي طالما اشتبك الجدانيون معهم في ضاري المعارك ،

١ - الروم رصلاتهم بالعزب للدكتور أسد رستم ، ج ٢ ص ٠ ه .

٣ -- تاريخ العالم لجون هامرتن ، الجلد الرابع ص ٨٢ . .

٣ – الحرب الصليبية الاولى للدكتور حسن حبثي ، ص ١٤ ..

٤ - الروم وصلاتهم بالعرب ج ٠ ص ٤٥ - ٥٥ ..

فأنجده ، فظفر الفاطميون بجيشه في موقعة الماصي سنة ٣٨٤ ه ٩٩ م ، فنهد اليهم بنفسه ، وفاجأهم عند حلب ، فتراجعوا عنها وفروا أمامــه حتى أبواب دمشتى .

وحين قضى باسيليوس الشماني نحبه سنة ١٠٢٥ هـ ١٠٢٥ م ، تداعت الامبراطورية البيزنطية في جميع تخومها ، وأضحت القسطنطينية ، مثل بغداد ، رمزاً لحضارة عظيمة ، أكثر منها مركزاً لدولة قوية ، ثم ما لبثت أن تعرضت لخطرين جديدين مفاجئين : غزوات الشعوب الشالية أو النورماندية في اوروبة ، وهجهات القبائل التركية في آسية .

ذلك ان قبائل الأتراك السلاجقة التي استوطنت أواخر القرن الماشر على ضفاف اموداريا ، ما لبثت ان تقدمت شطر فارس واعتنقت الاسلام ، وثارت على الدولة الغزنوية فقهرتها ، ثم زحفت غرباً فدانت لها البلاد من تخوم فارس الى شواطىء البحر الابيض المتوسط ، وطفقت تناوىء العلويين في الشام حتى امتلكت الجزء الاكبر من سورية ، وكادت تضع يدها على البلاد المصرية . كل ذلك والخلافة باقية لاحفاد العباسيين ، ولكن كان للخلفاء منها الاسم ، وللسلاجقة كا كان للديام من قبلهم ، مسماها .

وقد بدا حينذاك ان هذه القبائل الزاحفة في عنفوان وقوة ، انما عهدد الشرق والغرب بموجة بربرية جديدة تطغى على مراكز الحضارة في المعالم . بيد ان البرابرة المقتحمين كانوا يحملون هذه المرة جوازاً هو الاسلام ، يدخلون باسمه الى تلك البقاع ويحتمون بنفوذه فيها .

١٠ - نهر جيحون أو الاوكسوس كما كان يعرف في الزمن القديم .

ولكن هل كان في وسيم الانظمة الاسلامية أن تتغلغل في حياة هذه القبائل الرحالة وتطبعها بطابعها وتحررها من همجيتها ، بمثل تلك السرعة ، دون ان تلابس الحضارات السائدة وتتفاعل معها ؟

يقول سيد أمير علي : د مع ان الاتراك والمغول ينتميان الى أصل واحد ، فقد كان بينها فرق كبير ، إذ بينا كان المغول يعيشون وما يزالون في أقصى حدود. آسية الشرقية في حالة شبه بربرية تقارب حياة التوحش ، كانت القبائل المغربية قد تأثرت تأثراً كبيراً باحتكاكها بمدنية المعرب . وكان السلاجقة الذين كانوا أعظم هذه القبائل تقدماً ، قسد اعتنقوا الاسلام بحرارة واندفاع ، وأصبحوا حماته المعيورين . وفيا كان المعرب منصرفين الى تشجيع فنون السلم ، كان السلاجقة منصرفين بكل العرب منصرفين الى تشجيع فنون السلم ، كان السلاجقة منصرفين بكل قوام الى نشر سلطان الاسلام وبسط نفوذه ، والنصف الاخير من القرن الحادي عشر انما يشكل أزهى حقبة في تاريخهم ، ففيها اعترف السلاجقة الخلاصهم وولاءه ، واتحد امراؤهم الاقطاعيون فيا بينهم وأعلنوا له اخلاصهم وولاءه ، . »

أما القبائل النورماندية فكانت الشعوب الاوروبية تعرف بأسها وتخشى خطرها . وكانت تراها في كل مكان يتسع فيه المجال المغامرة . وقد انتظم فريق منها في صفوف الفرسان الفرنسيين الذين وضعوا أنفسهم تحت إمرة ملك قشتالة في حروبه مع ملك قرطبة ، كا انتظم فريق آخر في صفوف الاجناد العرب الذين بلغ من تضعضعهم في الاندلس والمغرب ، انهم استنجدوا بالقبائل الشمالية لمساعدتهم في صقلية ، فما كادت هذه القبائل تستقر في جنوب ايطالية حتى أنشأت دولة اقطاعية نورمندية

١ - مختصر تاريخ العالم ترجمة عفيف البعلبكي ص ٢٧٤ .

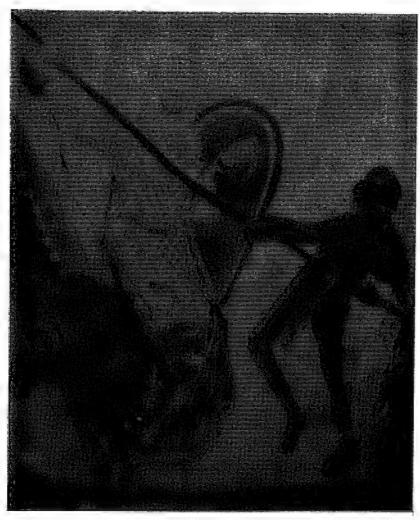

فارس أوروبي في أواخر القرن الحادي عشر ، عن لوحة قديمة

برئاسة روبير غيسكار وبسطت سيطرتها على صقلية بعد أن ظل العرب قابضين فيها على زمام الامر قرابة قرن كامل ، مُشَحَد ين سائر المحاولات التي جرت لاجلائهم عن البلاد ' . الا أن الحكام النورمانديين قد أفسحوا للعلماء والصناع العرب مجال الممل والابداع في الجزيرة ١٠ وهكذا فاق ازدهار العلم في صقلية في ظل النورمنديين أيما اردهار مماثل في اوربة الوسيطية . واحتفظ روجر الاول بالنظام الاداري الذي أقامه المسلمون ، وراح المارونات النورمنديون والامراء المسلمون يضطلعون يشؤون الحكم اليومية في تناغم كامل . والواقع ان أقدم وثيقة ورقية اوربية معروفــة اغــا دونت في صقلية ، وان أول قطعة يقد أوربية أغما ضربت في الجزيرة وهي تحمل تاريخ سكبها بالارقام العربية . وقد وضع الجغرافي العربي العظيم أبو عبدالله الادريسي ، خرائطه المشهورة للعمالم المعروف آنذاك برعاية روجر الثاني . أما عناية فردريك الثاني بالعلم الطبيعي فقادته إلى الاخذ بناصر العلماء المسلمين في حقول متفاوتة جداً - حقول الرياضيات ، وعلم الاحياء ، وعلم الحيوان ، وعلم التنجيم ، والبزدرة ، وعــلم حفظ الصحة . ولم يطبع المسامون بطابعهم حركة صقلية العلمية فحسب ، بل طبعوا حياتها اليومية أيضاً بذلك الطابع . فخلال عَهْدَيّ روجر الثاني وفردريك الثاني أمست العربية لغة رسمية في صقلية الى جانب اللاتينية ، وغدا من العسير على الزائر ، بسبب من اصطناع الازياء العربية والمآكل العربية والعمارة العربية ، أن يميّز هذه المملكة النصرانية من جاراتها الاسلامية المعاصرة في الشرق الادنى أو اسبانية ٢ . ٠

والقد كان ذلك الهجوم المزدوج - من قبل السلاجقة والنورمانديين -

١ - تاريخ العالم لهامرتن الجلد الرابع ص ٧٠٠ .

٧ - الاسلام والعرب لروم لاندر ، ترجمة منير بمليكي ص ٩٢ – ٩٠ .

حرياً بأن يخدم بيزنطية ، فإن السلاجةة بتفليهم على خليفة بغداد قد أنقذوها نهائياً من مطامح الخلفاء والعباسين ، كا أن النورمنديين بانتزاعهم الحكم من أيدي العرب في صقلية ، قد أنقذوا المراكب البيزنطية من الغزوات العربية التي كانت تتعرض لهما منذ أن سيطرت القوة البحرية الاسلامية في مناطق صولتها الثلاث الكبرى : اسبانية وشمال افريقية وصقلية ، أو في مراكزها الأخرى في كريت وسورية ومصر ، على البحر الأبيض المتوسط ، ولم تكن ذكرى غزوات الفاطميين البحرية على سواحل بلاد الروم واستيلائهم على سردينية وقرسقة وجنوة ببعيدة عن الأذهان ، وان كان اتجاههم في عهد المعز الى الشرق واتخاذهم الأهبة المتحد عصر قد صرفهم عن الاهتام بأمر الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط ، ولكن من يدري متى يعيدون الكرة ويتجهون بمطاعهم الى الغرب .

ولكن الواقع كان على نقيض ذلك ، فان ذينك الحدثين الخطيرين قد وجها الى الامبراطورية البيزنطية ضربة كبرى لا تقل اهميتها عن الخسارة التي تكبدتها من جراء النشاط التجاري الذي ابدته المدن الايطالية . وكانت الضرائب الفادحة ، وثورات الامراء الاقطاعيين ، والفوضى التي سادت في صفوف الجيش ، قد زلزلت صرح الامبراطورية البيزنطية . ثم اصبح الانشقاق بينها وبين البابوية أمراً واقعا صريحا ، بعد ان استعادت هذه مركزها في اوروبة بما أدخلت من إصلاح على الكنيسة ، وأضحت الدولة المابوية في عداد الدول القوية الفعالة ، فقضت

١ - تاريخ الدولة الفاطمية للدكتور حسن ابراهيم حسن ص ١١١.

٧ - انظر فصل « السيادة الاسلامية » لارشيبالد لويس في كتاب « دراسات اسلامية » حس ٥٠ - ١٠ .

القطيعة بين الكنيستين الشرقية والغربية اعلى ما كان لبيزنطية من نفوذ في ايطالية ، وبات واضحاً ان امبراطورية الشرق لن تصمد امام اي هجوم جديد تقوم به على بلادها قبائل الأتراك من الشرق او النورمانديون من الفرب .

غير ان المرب والبيزنطيين ظلوا مع ذلك اسياد الفكر ، وظلت الحركة الفكرية تتابع ازدهارها وتطورها في عواصم الشرق ؛ بيد أن مها كان من قرة هذه الحركة ، فانه لم يبق في وسعها ان تطفى على المقوى الفكرية الخاصة التي بدأت تنمو في الغرب مع نمو دوله واتقاد الحياة الاجتاعية والدينية فيه .

وبينا كان روبير غيسكار يحطم مقاومة بيزنطية ، ويهدد الشاطىء اللهاسي ، كان الاتراك يزحفون على الاناضول ، فيستولون على ارمينية ، ويأسرون في سنة ٥٤٦ ه ١٠٧١م الامبراطور البيزنطي نفسه .

وامام هذه الخسائر التي منيت بها بيزنطية ، قوي نفوذ البابوية في اوروبة ، وظهر البابا غريغوريوس السابع الذي عرف باسم و البابا القديس ، وهو في رأي بعض المؤرخين اعظم ابناء القرون الوسطى بعد شارلمان ، وكان يعتقد بأن مهمة نائب الله هي قيادة المجتمعات البشرية ، فأنشأ يسعى لدى ماوك اوربة لفرض إصلاحاته على الأساقفة اينا كانوا ، وتحرير الاقطاعية الاكليريكية من تدخيل السلطات المدنية ، فاستطاع ان يربط الاوساط الاكليريكية بالمقر البابوي ، وان يقيم فوق النظام الاقطاعي ثيوقراطية تحقق السيادة البابوية .

١ - انظر تفصيل ذلك في كتاب د الروم وصلاتهم بالمرب ، ج ٢ ص ٧١ - ٧٧ .

لقد كان أنصار غريغوريوس السابع يقولون : مثلها جعل الله في السهاء نيترين هما الشمس والقمر ، كذلك خلق في الأرض سلطتين : روحية وزمنية ، لكن القمر منحط عن الشمس ويستمد نوره منها ، ومثله الامبراطور فهو منحط عن البابا ويستمد منه كل قوة . وكانوا يشبهون السلطتين بالنفس والجسد ، فالأولى متسلطة على الثاني ، وكذلك فان السلطة الروحية متسلطة على السلطة الزمنية ا .

وكان ذلك يعني انكار كل سيادة اخرى ، ومنها سيادة الامبراطورية الجرمانية المقدّسة التي كان رئيسها الامبراطور هنري الرابع لا يقلّ عن غريغوريوس السابع قوة وذكاء ، فوقف في وجه الاصلاح البابوي ، وجاهر بمعارضته إياه إلا اذا بقي للامبراطور حتى تعيين الاساقفة ورؤساء الاديرة ، واستحرّ النزاع بينها في ١٠٧٦ م ، فأعلن البابا ان سلطته تشمل التيجان والعروش نفسها ، وسارع الى خلع هنري الرابع وحرمانه ، فانقسمت المانية على نفسها ، ونشبت فيها حرب اهلية كادت تطوّح بعرش الامبراطور لولا انه بادر الى اظهار خضوعه حين رأى ان علكته تكاد تتمزق وتخرج من سلطانه ، ولكنه لم يكد يحرز رضى البابا عليه ، ويستعيد قوّته ونفوذه ، حتى بطش بخصومه في المانية ، وحرّض رجال الدين الساخطين على كبار الاساقفة ورؤساء الأديرة ، فأعلنوا غرّدهم على البابا ورقموا الى مقام البابوية كليمنت الثالث .

ولم 'تقبل سنة ٤٨٦ ه ١٠٨٣ م حتى انعكست الآية تماماً ، إذ استولى هنري الرابع على رومة وتوجه فيها البابا الموالي له ، بينا مضى غريغوريوس السابع يستنجد بالنورمنديين . وكانت مراكب غيسكار قد انهزمت في

١ - التاريخ المام لفليب فان نس مير ، الترجمة العربية ص ٢٤٢ .

بحر الأدرياتيك امام مراكب البندقية المحالفة لبيزنطية ، فتخلى عن مماركه هذه واتجه الى محاربة هنري الرابع ، واستطاعت جيوشه ان اتخرج جيوش الامبراطورية الجرمانية من رومة ، ولكنها ما كادت تؤدي هذه المهمة حتى انقضت على المدينة فنهبت ارزاقها وسبت نساءها ، بحيث لم يبتى في وسع و البابا القديس ، الظهور امام مواطنيه ، فرجم الى صقلية واعتزل فيها .

وني سنة ٤٧٨ هـ ١٠٨٥ م توفي غيسكار بعد ان أخرج البيزنطيين من ايطالية الجنوبية بعد حكم دام ثلاثـــة قرون متتالية وأوصل الخطر النورمأندي الذي يهدُّد الامبراطورية البيزنطية الى تيسالية . وفي تلك السنة نفسها توفي غريغوريوس السابع ايضاً . فأوقف موت هذين الرجلين غو المشاريع الخطيرة التي نذرا نفسيها لها ، لكنه لم يوقفه الا الى امد يسير . فان هنري الرابع ، قاهر البابا ، كان يعانى ازمة شديدة امام تمرُّد الاشراف السكسونيين. وعقوق ابنه كونراد الذي نصَّبه البابا ملكاً على ايطالية والمدن الرئيسية في وادي بو . كا ان هزيمة النورمانديين امام اسطول البندقية ، قد منحت جمهورية سان مارك امتيازات جمة في الشرق اقرّت بها بيزنطية اعترافاً بالجيل . فجعل منها استملاؤها على هذه المراكز الهامة ، منافساً قوياً لبيزنطية عددها مخطر لا يقل عن خطر الغزوات النورماندية . وقد وضعت هذه الدولة المتداعية آمالها حينذاك في اليكسيوس كومنينوس اعظم قائد أنجبته ، ورفعته الى سدة الحكم، ولكن هذا القائد تولى رئاسة الدولة، وخزينتها خالية، وجيشها مضطرب ضعيف لا 'يعتمد عليه ' فلم يستطع ' رغم حنكنه ومهارته ' ان ينتشل بلاده من الهوء التي تنحدر اليها ، وان كان قد بذل مساعي

١ - تاريخ للمالم لجون هامرين ، الجلد الرابع ص ٧٤٧ .

جليلة للتحالف مع هنري الرابع والمدن الايطالية البحرية ضد مطامع النورمانديين ١.

وكان مصير العرب لا يختلف كثيراً عن مصير البيزنطيين ، وكأنه يسير معه نحو انهيار محتوم ، فان الاسبانيين قد استردوا طليطة ، واستنجد المغاربة بالبربر والمرابطين فأسس هؤلاء مدينة مراكش ، وأنشأوا من المحيط الى الجزائر والسودان مملكة ألحقوا بها القسم العربي من اسبانية ، غير ان هذه المملكة نفسها كانت تتراجع شيئاً فشيئاً امام فتوحات الاسبان .

اما في الشرق فقد وقفت قبائل الأتراك السلاجقة على رأس الشعوب العربية والاسلامية ، وكانت تلك القبائل ، كما قلنا ، تستر مطامعها التوسعية بستار الرغبة في نشر الاسلام أو المحافظة عليه ، لتظهر أمام هذه الشعوب بمظهر الوريث الشرعي لامبراطورية العرب .

لقد بدأت دولة الأتراك السلاجقة حوالي سنة ٣٦٠ م ١٩٠٠ م حين خرج سلجوق مع عشيرت الغز من بادية القيرغيز الى جند حيث يصب نهر سيحون في بحيرة خوارزم (أرال) ، ثم انتقلت الى بخارى ، وما فتئت تنتقل نحو الغرب ، وتشارك في الأحداث والحروب ، حتى انتزع طفرل بك محمد وجغري بك داود ، حفيدا سلجوق ، ولاية خراسان ، ثم احتلوا خوارزم وطبرستان على حساب الدولة الغزنوية ، واستطاعوا القضاء على الدولة البويهية ، وكانوا كلما تقدموا غرباً اتخذوا حاضرة جديدة أقرب الى العراق . وقد أثار طغرل بـك اهتمام الخليفة العباسي القائم (٢٣٤ - ١٠٧٥ م ) فاستعان به على البساسيري

١ – الروم وصلاتهم بالعرب ، ج ٢ ص ١١٩ – ١٢٢ .

القائد التركي الذي كان يعمل في خدمة الملك الرحيم آخر ملوك بني بويه وكاد يجرد الخليفة من جميع سلطاته ، فانقلب البساسيري بولائه الى الفاطمين الذين كانوا بحكون في مصر ، وغدا يخطب المستنصر الفاطمي على منابر المدن التي آلت اليه ، بينا كان سلاطنة السلاجقة يخطبون المخليفة العباسي في بغداد ويعتنقون المذهب السني مثله ، في حين كان البويهيون شيعة كالفاطميين . ولما توفي طغرل بك خلفه ابن اخيه الب ارسلان الذي خاص عدداً من الممارك للظافرة مع البيزنطيين ، وأسر امبراطورهم رومانوس ديوجين سنة ١٠٤١ هـ ١٠٧١ م في موقعة الي مانزكرت ( ملاذ كرد ) الشهرة على الفرات الأعلى ١ ، وهي الموقعة التي فتحت أبواب آسية الصغرى الشرقية أمام هجمات الأتراك السلاجةة فانشأوا فيها سنة ٧٠٤ هـ ١٠٧٧ م مملكة خاصة بهم عرفت باسم و مملكة فانشأوا فيها سنة ٧٠٤ هـ ١٠٧٧ م مملكة خاصة بهم عرفت باسم و مملكة غدت عاصمتها قونية لما احتل الصليبيون نيقية سنة ٧٧٤ هـ ١٠٤٨ م ، ثم انتزع الب ارسلان من الفاطميين ما في أيديهم من البلاد حتى دمشق . وزاد ابنه ملكشاه على ذلك فانتزع من الفاطميين سورية كلها ، وأنشأ وزاد ابنه ملكشاه على ذلك فانتزع من الفاطميين ما في أيديهم من البلاد حتى دمشق .

۱ - بعد مفارضات طویلة بین الب ارسلان و رومانوس ، تعهد هذا بتزویج بناته من اولاد الب ارسلان وبأن یفتدي نفسه مع جمیع الاسری بعلیون دینار ، وبأن یدفع جزیة سنویة مقدارها ثلاثائة وسترن الف قطعة ذهبیسة ، وبتسلیم جمیع اسری الحرب ، ولکنه ما کاد یشخص و رجاله عائداً الی عاصمته حتی علم بان رعایاه قد خلعوه من اللك ، وما إن بلغها حتی سملوا عینیه وفتكوا به قبل ان یتمكن البه ارسلان من نجدته ( مختصر تاریخ العرب ص ۲۷۳ - ۲۷۰ ، الروم و صلاتهم بالعرب ج ۲ ص ۲۷۰ - ۱۱۰ ) .

حل الأتراك العثانيون على الأتراك السلاجقة في آسية الصغرى أو الاناضول مئذ سنة ٧٠٠ هـ ١٣٥٠ م وانشأرا فيها المبراطوريتهم التي حلت نهائيا على الالمبراطورية العربية وبسطت نفوذها على كثير من البلدان الجاورة لها خلال عدة قرون .

في دمشق وبيت المقدس إمارتين تابعتين له ، بالاضافة الى استيلائه على كاشغر وسمرقند ١ . الا ان الامبراطورية السلجوقية سرعان ما تمزقت بعد وفاة ملكشاه سنة ٤٨٥ هـ ١٠٩٢ م إثر تنازع امراء السلاجقة فيا بينهم ، واستبداد و الأتابكة ، بهم ، إذ كان من عادتهسم أن يعهدوا بتربية أولادهم الى قوادهم الذين يسمونهم بالأتابكة ٢ ؛ وقد انقسم السلاجقة خلال ذلك الى فروع ثلاثة : واحد في بلاد العجم حيث تبلد أفراده واستعجموا ، وثان في الأناضول حيت رسخت قدمهم وثبتت لغتهم ، وآخر في سورية حيث استعربوا وتوطنوا ٢ .

ولم يكن هذا كله ليعني الغرب في شيء ، ولكن الذي كان يعنيه ويخيفه ان جيوش الاتراك السلاجقة كانت ما تفتأ تتوغل في الأناضول ، وقد نفذت منه سنة ٤٧٧ هـ ١٠٨٤ م الى انطاكية فاحتلتها ، وانشأت في إزمير اسطولاً كبيراً ، بحيث لم يعد خطرها مقتصراً على بيزنطية وحدها ، وانما اخذ يقلق البندقية التي كانت تهمها التجارة الشرقية بقدر ما تهم بيزنطية إن لم يكن اكثر منها ، والتي كانت قد انشأت الخازن والمستودعات في كل مكان ، حتى في شبه جزيرة القرم ، وعقدت معاهدة تجارية مم بغداد ، وارسلت عملاءها الى انحداء الشرق العربي معاهدة تجارية مم بغداد ، وارسلت عملاءها الى انحداء الشرق العربي

<sup>،</sup>  $\tau$  تاريخ الشموب الاسلامية لبروكلمان ، تمريب فارس وبملبكي ،  $\tau$  ص.  $\tau$  ع  $\tau$  .  $\tau$  .  $\tau$  .  $\tau$  .  $\tau$  .  $\tau$  .

لفظة تركية مفردها أتابك مركبة من كلمة «أطاء» بمعنى أب وكلسة
 بلك » بمعنى الأمير او السيد ( انظر : الألقاب الاسلامية تأليف حسن الباشا
 من ١٢٢ ) .

العلاقات الاجتاعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والافرنج خلال الحروب.
 الصليبية ، تأليف الدكتور زكي النقاش ص ١٦ .

والشرق الأوسط كله ، ولم تكن تتردد في تموين هذه البلاد حتى بالعتاد الحربي . فان الطبقة الارستقراطية في هذه الجمهورية التي لم تكن تعاني ما تتخبط فيه بقية البلدان الأوربية من نزاع بسين الملاكين العقاريين والتجار ، قد انصرفت الى التجارة وحدها وجنت منها ارباحاً طائلة ، فأثرت بذلك تأثيراً كبيراً في شؤون بيزنطية المالية ، ووجهت الى هذه الامبراطورية ضربة قاضية ، وبات التجار البيزنطيون مها تكبدوا من مشاق ، وعادوا من بلاد الصين بالأمتعة والبضائع والأفاويه ، فان القسط الأوفر من ارباحهم انما يعود الى تجار البندقية وبيزة وجنوة ، لأنها الأبواب الرئيسية لأسواق الغرب . ففي ايطالية وليس في غيرها ، كانت تنتهي في تلك الأيام طريق الصين ، او طريق الحرير والتوابل ، التي تنتهي في تلك الأيام طريق الصين ، او طريق الحرير والتوابل ، التي كانت اكثر الدروب المطروقة في ذلك العهد الد

كانت اوربة تخطو نحو المدنية خطوات واسمة في ظل الاقطاعية المزدهرة. فبفضل قصر السيد ودير الراهب ، نمت الزراعة وأدخلت عليها اساليب جديدة لزيادة الانتاج ، وبفضل التبادل التجاري تحسنت وسائل النقيل وطرق المواصلات فتطورت العلاقات الاقتصادية تطوراً كبيراً ، ونشأت الأسواق والمدن في البقاع الخصبة ، وتأسست معامل حرفية صغيرة كان الصناع اليدويون يستخدمون فيها اساليب جديدة ، فنمت بذلك المقدرة الشرائية ، وتكاثرت حاجات الاهلين ، واتسع في كل مكان نطاق المضائع المتداولة . ووقفت ايطالية وفرنسة والفلندر

التوسع في معرفة دوافع الجهوريات الايطالية البحرية في عهد الحروب الصليبية وسعيها وراء مصالحها الاقتصادية على حساب البابوية والكنيسة والصليبيين جميعاً الغار :

Heyd; Histore du Commerce, t 1, pp. 131 - 133.



حاج أوربي في نهاية القرن الحادي عشر ، عن لوحة قديمة

ورينانية على رأس هذه الوثبة المدنية والصناعية الكبيرة . وسادت في القصور الاقطاعية الحياة الباذخة وألوان الترف . وأدى هذا الازدهار الذي شمل الظروف المادية الى ازدهار فكري بدا في فرنسة بنوع خاص .

لقد كان التجار يحملون من الشرق العطور والتوابسل والصعوغ والأصباغ والمسكر والعاج والحرير والبخور والاحجار الكرية ، وينقلون اليه مقابل ذلك منتوجات الغرب وفي مقد متها الأنسجة والأجواخ . وواضع أن ارباح هؤلاء التجار كانت تبلغ اضعاف ما يربحه منتجو البضائع التي يتاجرون بها ، فمن البديهي إذن ان يشتد النضال بينهم وبين الاقطاعيين في سبيل سلامة المواصلات وحرية الاسواق والتخلص من الضرائب والمكوس ، وان يقف الى جانبهم في هذا النضال ابناء المدن الناشئة من الصناع اليدويين والحرفيين ، وان تتطلع هذه القوة الاجتماعية الجديدة الى الاتجاه بنشاطها الاقتصادي الى جميع أنحاء العالم ، يشجعها على ذلك ويغريها به ، مَثَلُ البندقية التي سادها الترف الباذخ لما بتوافر لها من ثراء متعاظم .

وأخذ ينشأ بين هذه المدن التجارية في ايطالية وفرنسة ، التي قامت على طريق المتاجرة مع الشرق ، رابطة اقتصادية قوية ، وتضامن وثيق في المطامح والآراء . ولم يكن وصول الأتراك السلاجقة بالتالي ، الى الشواطىء ، ليؤلف خطراً على مصالح بيزنطية وحسب ، وانحا كان قبل ذلك وأكثر منه ، خطراً على هده المدن التجارية في ايطالية وفرنسة وغيرهما من بلدان الغرب .

واذا كان قيام الحكم التركي في هذه الربوع ، قدد استلب الحجاج المسيحيين الذين يؤمون بيت المقدس ، بعض ما كانوا يتمتعون به في ظل الحكم العربي من حربة وتسامح عظممين ولا سما بعد الاتفاق المشهور بين

شارلمان وهرون الرشيد' ، حتى بدأوا يحجون اليه متجمعين ومتسلحين " فان المدن الأوربية التجارية القائمة على شواطىء البحر الابيض المتوسط قد شعرت أيضاً بأن هذا الحكم نفسه انما يهدد اوربة بالتخلي عن مراقبة تجارة الشرق للأتراك أنفسهم ، بينا هي تتطلع الى تقوية هذه التجارة وقد غدت عصب الجياة الاقتصادية فيها .

وهكذا نمت تلك الفكرة الرهيبة ، فكرة الحروب الصليبية ، وهبت تلك العاصفة الجنونية التي تركت جرحاً عميقاً. في حياة البشرية . وقد جددت هذه الحروب المروعة ما دار من نضال عنيف بين الشرق والغرب

<sup>(</sup>١) يجمع المؤرخون الفربيون فضلاً عن الشرقيين ، على ان المسيحيين في بيت المقدس وغيرها الما كانوا يماملون خلال الحكم العربي بالاحترام والرفق والتسامح ، وأقوالهم في ذلك كثيرة لا يمكن حصرها ( انظر : تاريخ العالم لهامرتن المجلد الرابع ص ٧٣٦ والتاريخ العام لغان نس مير ص ١٩٠٥ وغتصر تاريخ العرب ص ١٩٠٥ و به و ٢٩٠ وعتصر تاريخ العرب ص ١٩٠٥ و ولا بدع في ذلك فان العرب قد اقتدوا بخليفتهم عمر بن الخطاب الذي دخل القدس مسالماً بعد ان تسلم مفاتيحها من بطريركها اليوناني صفرنيوس ، ومنح أهلها الامان على دمائهم وأموالهم وكنائسهم ، وامتنع عن الصلاة في كنيسة القيامة لئلا يحولها المسلون الى مسجد ( انظر : تاريخ اليعقوبي ص ١٠٧ – ٢٦٨ ) وعملوا بوصية الرسول الدربي : " من ظلم معاهداً ، او كلفه فوق طاقته ، فأنا خصمه يوم القيامة والصابئين ، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً ، فلهم أجرهم عند وبهم ، ولا جوف عليهم ، ولا هم يجزنون " . الا ان الطوائف غير الاسلامية قد تعرضت خوف عليهم ، ولا هم يجزنون " . الا ان الطوائف غير الاسلامية قد تعرضت كثير من التدابير الشاذة الاخرى الق لا تفسير لها .

<sup>(</sup>٢) لم تكتم بيزنطية تخوفها من بعثات الحج المسلحة ورأت فيها خطراً يهده سلامتها ( انطر : Berhier : L'Eglise et l'orient, p. 46 )

في حروب طروادة ورومة ، وحروب فارس ويونان ، ودشنت الكفاح الذي نشب بينها بعد انطفاء جذوة الحروب الصليبية بأجيال : كفاح الفرب لاستعار الشرق واستثاره ، وكفاح الشرق في سبيال تحرره واستقلاله ، وهو كفاح مؤثر بلغ أوجه في عصرنا الحاضر .

#### الفص الثاني أمحروُ بالصليبيّة

بدأت المدن الأوربية تلهج بضرورة اقصاء الأتراك السلاجقة عن حوض البحر الأبيض المتوسط ، وكان الأتراك مسلمين فانتشرت فكرة الحرب على الاسلام ، وأذكى ضرام هذه الفكرة ما تعرض له بعض الحجاج الأوربيين من اعتداء عليهم وهم في طريقهم الى بيت المقدس ، وكان دعاة الحرب يصورون المسلمين لابناء اوربة على انهم أكلة لحم البشر وذئاب الإنسانية واعداء المسيح وغير ذلك من الصور التي يقول المؤرخ الانكليزي جيبون عنها : « ولم تكن هذه التهم سوى نتيجة الجهل والتعصب ، وهي صور ينفيها القرآن ويكذبها تاريخ الفاتحين العرب وتساعهم مع المسيحية في الحياة العامة وفي الشرائع والقوانين ، ، واذا كانت شهادة الأهل ذات دلالة خاصة واهمية كبرى ، فان المؤرخ

واذا كانت شهادة الآهل ذات دلالة خاصة واهمية كبرى ، فان المؤرخ رنسيان يصرح و بأن المسيحيين كانوا اسعد حظاً في الغالب تحت حكم جماعات المسلمين منهم تحت حكم ملوك الرومان ، حيث تمتعوا بحرية التجارة ، والعيش في ظلال الآمن ، ولم يرهقهم المسلمون بالضرائب كا

١ -- امتنا المربية لحمد فريد أبو حديد ص ١٦٠ .

كانوا يمانونه قبلاً ، على انه اذا كانت هناك حوادث وقمت على الحجاج ، فانها لا تعدو ان تكون حوادث فردية لا يخلو منها بلد وعصر ، بسل كان يلقاها المسيحيون انفسهم على ارض اوربة ، ومن الظلم الواضح ان تتخذ الأحداث الفردية قاعدة عامة للحكم وترتيب النتائج . فالفرض من قيام تلك الحروب بأية وسيلة ، كان واضحاً ، بتجسيم العوادث الفردية القليلة وتهويلها ، استثارة للنفوض ٢٠ . ويكفي ان نستشهد ايضاً بما قاله منرو في هذا الشأن : و كانت الفظائع المنسوبة الى المسلمين ممزوجة بكثير من التوابسل . لتوافق روح ذلك العصر الذي كان اشد توحشاً من عصرنا هذا .. ، اما ما قاله برنار دى فيس في مذكراته فهو كاف عصرنا هذا .. ، اما ما قاله برنار دى فيس في مذكراته فهو كاف النصارى والمسلمين ، حتى انني لو كنت مسافراً ونفتى بعيري او حماري الذي ينقل امتعتي على الطريق ، وتركتها كلها دون حارس او رقيب ، وسرت الى اقرب مدينة لأجلب لي بعيراً او حماراً آخر ، لوجدت عند عودتي انها باقية على حالها لم يسسها احد ٣ » .

وقد سميت تلك اللحروب وصليبية ، لأن محاربي الفرنجة كانوا يرسمون علامة الصليب على ثيابهم واسلحتهم ، واستطاع البابا اوربانوس الثاني ان يسبغ على تلك المغامرة الكبرى التي اشتركت فيها اشتات الموامل والأهواء والمطامع ، طابعاً دينيا محضاً ، لشوطيد سلطة البابوية . وكان اوربانوس الثاني يمتقد ، شأر غريغوريوس السابع ، بضرورة خضوع المالك الكانوليكية لسلطة البابا ، ويطمع بأن تشمل هذه السلطة الامبراطورية البيزنطية الارثوذكسية ايضاً ، كما انه رأى في الحروب الصليبية وسيلة البيزنطية الارثوذكسية ايضاً ، كما انه رأى في الحروب الصليبية وسيلة

١ - صراع العرب خلال العصور لمحمد عبد الغني حسن ص ٢٠٠٠.

۲ و ۳ – المرجع السابق ص ۴۶،

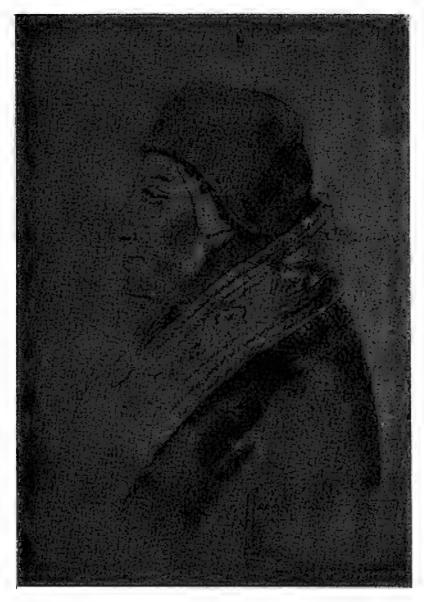

البابا اوربانوس الثاني

يحول بها شطر الشرق وجوه اولئسك البارونات والفرسان الذين كانوا يمكرون أمن القارة الأوربية بالحروب الداخلية والمفامرات المستمرة واعمال القرصنة واللصوصية ، ويسيئون الى رجال الاكليروس منكرين عليهم ما ينبغي لهم من اكرام واحترام ، وكان اشد ما يقلقه جماعات النورمنديين التي عائت في البر والبحر ، والتي رأى ان من الحكة ابعادها عن مسرح السياسة الاوربية بتوجيه نشأطها الحربي الى الشرق ،

وادرك البابا انه إذ يحشد تحت راية المسيح ذلك الجيش الأيمي الذي يضم جموع الفرسان والاقطاعيين من اشتات البلدان والأجناس ، و يرسله الى الأراضي المقدسة كي يحارب لحدمة الدين المسيحي ، فانه إنما يرفع البابوية الى المقام السامي الذي يريده لها ، و يخضع لسلطتها المعنوية او الفعلية جميع الملوك والاقطاعيين الذين ينتظمون في تلك الحرب ويسهمون فيها ، وتكون له يد كبرى على بيزنطية لانقاذه اياها من الخطر التركي الذي احدق بها ، فيسعى لهم كنيستها الشرقية الى كنيسة رومة الفربية ، وتصبح اقطار اوربة ، وربما اقطار العالم كله ، خاضعة لكنيسة واحدة هي كنيسة روما ، ولسلطة دينية واحدة هي سلطة البابوية .

وهكذا يمكن القول مع المؤرخ الفرنسي روسة ، ان الرغبة في بسط سلطان الكنيسة الغربية على الكنائس الشرقية كانت احد الدوافع الرئيسية للحروب الصليبية ٢ ، بالاضافة الى دوافعها السياسية والاقتصادية .

وقال اندره ريبار : ﴿ وَلَقَدْ جِنْدَتُ الْبِابُويَةِ اوْرَبَّةَ لَتَنْفُسُدُ خَطَّتُهَا

Delarc; Les normands en Itali, pp. 143 - 144, 192 - 194 - 1

Rousset; Ers origines et les Caractères de la première Csoisade, p. 56 - 7

الواسعة ، وأرغمت الأمراء على الخضوع لها عن طريق متعرّجة ، فانقضت جيوشهم بشغف لانقاذ القدس ، وهي تجهل الدوافع الخفية لتلك الحرب الضروس . ووطد هاذا الانتصار الذي أحرزته الديانة المسيحية ، مشاريع تجارية لم تكن البابوية نفسها تجهلها أو هي غريبة عنها ١٠٥ ، أو كا يقول رينه غروسة : «ان تبشير سنة ١٠٩٥ حال سلاسل النزوع الى السيطرة على الأراضي لدى الاقطاعيين الكباسيين واللوتارنجيين ، والسيطرة الاقتصادية لدى الجمهوريات البحرية الايطالية : فالحاج أصبح رجل فتح يذهب لانشاء ممالك تحت شمس الشرق . وأخيراً عندما تحقق الفتح ، فرضت الضرورات المحلية على بارونات والأرض المقدسة ، ساسة استعارية ٢ ،

وقد شخص اوربانوس الثاني في سنة ١٨٨ هـ ١٠٩٥ م الى مجمع كليرمون فيران كي يوسل الصرخة الرسمية الى الحروب الصليبية وكان قد اختار هذا المكان عامداً ليكون الاجتاع بين الفرنسين أهل الحدة والميل الى الحرب . ولم يستطع هذا الرجل المخلص لتقاليد الكنيسة ، إلا أن يُعرب لذلك الجمع عن فوائد هذا المشروع من جوانبه المتعددة ، فحان مما قاله في خطابه التاريخي ان هذه الحرب و ليست تشن لاكتساب مدينة واحدة ، بل لامتلاك أقاليم آسية بأجمعها مع غناها وخزائنها التي لا تحصى ، فانتهزوا هذه الفرصة وخلصوا الأراضي المقدسة كلها من أيدي مختلسيها ، وامتلكوها أنتم خالصة السكم من دون اولئك الكفار ، فهذه الارض كا قالت التوراة : تفيض لبناً وعسلاً . »

وقال مخاطباً جنود اوربة : ولقد كنتم تحاولون من غير جدوى ،

La Prodigieuse Histoire de l'Humanité, P. 249 — v

٧ – رصيد التاريخ ، ترجمة خليل الباشا ج ٢ ص ١١٤

إثارة نيران الجروب والفتن فيها بينكم ، فاستيقظوا الآن لأنكم وجدتم داعياً حقيقيا اليها . لقد كنتم سبب إزعاج مواطنيكم وقتاً ما ، فاذهبوا الآن وازعجوا البرابرة . اذهبوا وخلصوا البلاد المقدسة من ايدي الكفار . أيها الجند ، أنتم الذين كنتم سلم الشرود والفتن ، هموا اليوم وقدمسوا قواكم وسواعدكم ثمنا لايمانكم ، وتسلحوا بسلاح الدين والتقوى ، فانكم بذلك تنالون الجزاء الاولى والنعيم الدائم ، . »

وقد دعا الداما في حتام خطابه الى الاسراع بتقديم المساعدات وحشد المتطوعين ، بحيث يكون الجميسع على أهمة لزحف على الشرق مسع بداية الفصل ا

ويقول هالام : « انه لم 'نترك وسيلة إلا اتسعت لاذكاء هذا الجنون الوبائي ، فكان الحندي عندما بلبس الصليب معفياً من الديون والضرائب، وكان شخصه محمياً من قبسل الكنيسة التي كانت تنفو له ذنوبه وآثامه وتضمن له الخلود الأبدي " ، ومن هنا نشأت فكرة الغفران وغدت من طقوس الكنيسة الكاثوليكية .

وما لبثت المدن التجارية في فرنسة وايطالية أن تبنت المسروع بحماسة شديدة ، لأنه شعد عنها الأسياد الاقطاعيين الذين تضيق بهم ، ويؤمن لها أسواق الشرق ووجدت هذه الدعوة تجساوبا مؤيداً لدى الروح الفروسية التي كانت تسود ذلك العالم الاقطاعي . « واذا كان العسامل المادي قد اغرى الجمهوريات الايطالية التجارية على المساهمة في حملة الحجاج المسلحين للشرق ، فقد و جدت الى جانب هذا روح من التصوف الديني

١ - حياة صلاح الدن الايوبي للدكتور احمد بيلي ص ٣٩ – ٤١

Chalandon: Hist, de la Première Croisede, PP. 37 - 41 - Y

٣ - مختصر تاريخ العرب ص ٢٨٣



الدعوة ال الحرب الصليبية

ترجمت عن نفسها في شخصية بطرس الناسك الذي اختلطت الحقيقة بالخرافة في تاريخه أن والذي كان تأثيره الشديد على سامميه - لاسيا من الطبقات الدنيا والجاهلة - أكبر معوان على تحقيق الفكرة المسامة القيد اختمرت ولم يبق الا تنفيذها آ. ،

وقد انتبه المؤرخون القدمام والمحدثون الى العوامدل السياسية والاقتصادية الكامنة وراء الحروب الصليبية ؟ ، والتي كثيراً مدا ذاب العامل الديني وسط تياراتها العنيفة الصاخبة ؟ ، وأجمل محمد كرد علي تلك العوامدل جميعاً بقوله : د اتفق أرت بعض زوار الاوربيين في الارض المقدسة شاهدوا شيئاً من العنف في بيت المقدس لم يكن لهم عهد به

١- كان بطرس الناسك يطوف أرجاء اوربة فوق حمار ، وهو حافي القدمين ، يرتدي ثياباً خشنة ، ويحمل صليباً كبيراً ، ويخطب في الدهماء والعمامة فيبكيهم ويشر حماستهم ويذكي ظماهم الى الانتقام واسترداد القبر المقدس ( مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام لعنان ص ٩٤) وكان يتحدث باكيا نادبا ناتفا لحيته ، منذراً بفناه النصرانية وضياع الدين ، فيذهب الهياج بالعقول ريطير بالافئدة ، وتلغي الحاسة المنطق ، وينسى الناس كل شيء الا هذه النار التي سوت في العروق ، ومشت في الدماغ فألهبته ، فنهضوا يتبعون الناسك الى حيث لا يعلون ( قصص من التاريخ لعلي الطنطادي ص ٢١) ويجمع المؤرخون على ان حماسة بطرس الناسك وفصاحته وهيئته الغريبة — بثيابه المهلهة وقدميه الحافيتين وحماره الأعرج — قد جعلت منه شخصية ذات تأثير خطير على جماهير العامة والدهاء des المناسك ، هيي شخصية والتر شخصية ذات تأثير خطير على جماهير العامة والدهاء الميرنطية ، ونسيت تلك المحموع المغرع اثناء الطريق انها تخترق بلاداً مسيحية فأخذت تسلب وتنهب وتعتدي على الاهماني الآمنين ( الحركة المعليبية ج ٢ ص ١٣٧ نقلاً عـن Empire t2 p. 404

٢ - انظر ابن الاثير ج١٠ ص١١٧

l orga : Breve Hist . des Croisades , pp. 1-2 - +

في ادرار الحكومات العربية القوية ، وانقلبت سماحة العرب بجفاء مين خلفوهم من التركان ، فعاد الزوار الى بلادهم يقصون مسا لقوا من الشدة في الشام ويعظمون الامر . وكان التعصب الديني يومئذ على أشد حالاته في الغرب ، ومعظم حكوماته تدنن بدين البابا وتخضع لسلطانه القاهر ؟ ولم يكن ظهر إذ ذاك المذهب الانجيلي ، وكان مذهب الروم الارثوذكس آخذاً بالضعف ليس له روابط الكنيسة البابوية ولا سلطتها على الأرواح والأشياح . فأوعز السابا الى أمم النصرانية في الغرب لسبوا كلهم الى انقاذ القبر المقدس من ايدي المسلمين . وقد ذكر اهمل الأخبار من الأوربدين في تعلسل الحروب الصليبية ان المسيحيين والمسلمين كانوا حتى القرن الحادي عشر للميلاد على صلات سلمية الا قليلاً ، يحمل العرب الى مصر والقسطنطينية حاملات مختلفة من بلاد الهند والشرق الاقصى ، فتستبضعها من المدن الايطالية : بارى وبيزة وجنوة ولا سيا أمالغي والبندقية فيبسعونها في اورباً . وكان العرب يسمحون للزوار ان يأتوا زرافات الي فلسطين ، فيشخص اليها جماعات عظيمة من عامة نصارى بلاد الغرب يسجدون أمام القبر المقدس . وتضاعفت الحماسة الدينية في ذلك الزمن ، وتداعى الحكم العربي القائم على التسامح في قارة آسيا ، وقسام مقامه الحساربون من الترك المعروفين بتعصبهم وبسالتهم . فاستولى السُلجوقيون على ارمينية والشام ونيقيــة ودانت لهم في سنة ( ١٠٧٦ هـ ١٠٧٦ م ) فاختلت العلائق الاقتصادية بين آسيا واوربا ، وخافت المدن التجارية في المحر المتوسط/أن يغلق الاتراك أمامها اسواق الشرق ١٠ ،

اما الدكاترة حتي وجرجي وجبور فقد اجملوا ما فصلناه آنفاً بقولهم :

١ - خطط الشام ج ١ص ٢٧٦ - ٢٧٧

وليس كل الذين حماوا اشارة الصليب فعلوا ذلك عن دوافع روحية ، فقد كان عدد من زعائهم ومنهم بوهمند ، قد قصدوا بحركتهم هذه ان يفتتحوا أراضي جديدة لهم يرفعون رايتهم عليها . اما تجار بيزا والبندقية وجنوى فقد كان رائدهم خدمة مصالحهم التجارية . ومن هنا فقد كانت عوامل هذه الحروب الصليبية تشمل مطامح المفامرين وأهل الخيال فضلا عن آمال الاتقياء المخلصين . زد على هاذا أن كثيراً من المجرمين رأوا أن ينخرطوا في سلك هذه الحملات تكفيراً عن معاصيهم ، والواقع أن حمل شعار الصليب عند جمهور الناس في فرنسا واللورين وايطاليا وصقلية في ذلك الزمن ، بالنسبة لحالة البؤس التي كانوا فيها وللأزمة الاقتصادية وانحطاط الحالة الاجتاعية ، لم يكن تضحية من وتبلم بل تفريجاً لكربتهم . »

ويتفق مسع هذا رأي ادوار عطية الذي يقول: د دفعت نوازع اخرى ، بالاضافة الى الحماس الديني ، هؤلاء المسيحيين الى المغامرة ، وخاصة منها ما يتصل بالفايات التجارية وحركة اعمال المدن الايطالية ، والحاجة الى ايجاد عمل لأولاد النبلاء الاقطاعيين . والحقيقة بأن جهداً مشتركا ضد عدو اجنبي كان أحد الوسائل الفعالة للقضاء على الحروب الحلية بين بارونات اوربا ٢. ،

والعل افضل من عدد الدوافع المختلفة للحروب الصليبيه سواء لدى الزعماء الداعين لها أو لدى المتطوعين الذين اندفعوا في غمارها ، همو المستشرق جون لامونت ، فقد أشار الى خطاب البابا اوربانوس في

١ - تاريخ العرب ، الجزء الثاني ص ١٥٣

٢ - العرب ، ترجمة بقلي ونجا ص ه ؛



كنيسة القيامة (كنيسة القبر المقدس)

كليرمون فيران بقوله: « ولم ينس اوربانوس ان يذكر مستمعيه بالأرباح المادية والروحية التي سيجنيها الصليبيون . ان من يموتون في سبيل القضية سينالون المغفرة والخلاص . امسا مدن « ارض الميعاد » الغنية فستكون جزاء من يحتلما من الأحياء . ولم يشر البابا الى الفائدة العظيمة التي ستجنيها السدة البابوية من قيادة جيش فخم يسير تحت راية البابا كا لم يشر الى الأثر العظيم الذي سيتركه مشل هذا الجيش البابوي في نفوس الاباطرة والملوك . ولم يشر البابا الى النكسات التي نزلت بالكنيسة على ايدي السلطات الزمنية ، والى ان الحملة الصليبية ستذكر عاهسل الامبراطورية الرومانية المقدسة بأن خادم خدام الرب المسازال قادراً على القيادة واصدار الأوامر المراه الماقيادة واصدار الأوامر . . »

وأشار لامونت الى المنطوعة أجناداً وقدادة فقال : ووبينا تطوع عدد كبير من القدادة في وصليبية الامراء ومدفوعين بدوافع دينية في جوهرها وفقد شارك آخرون في الحلة لكسب مغانم الدنيا اكثر بما فعلوا في سبيل اعلاء بجد الرب . لاشك في صدق الدوافع التي حملت غودفري على الاشتراك في الحملة للتكفير عن ذنوبه السابقة ، ونيل الخلاص لنفسه . ويحتمدل ان يكون روبرت اوف نورمندي وروبرت اوف فلاندرس مدفوعين الى حد كبير ، بدوافع دينية ، وإن كنت أرى انها كانا مدفوعين بدافع آخر ، الى جانب الدوافع الدينية ، ألا وهو ان الحملة الصليبية أتاحت لها الفرصة ليصبحا بطلين . ولكن لا يستطيع اصد ان يزعم بأن بوهيمند اوف تورنتو قد ذهب لسبب غير رغبته في احد ان يزعم بأن بوهيمند اوف تورنتو قد ذهب لسبب غير رغبته في تأسيس امارة في الشرق . كا كان ريموند اوف سنت جياز ، بطل الحروب

١ - اليابا

٧ - دراسات اسلامية باشراف الدكتور نقولا زيادة ص ١٠٢

فبة العخرة في المحبد الافعي

الاسبأنية ، يطمع في الاستيلاء على قطعة من أرض سورية الجميلة . واغلب الظن ان اتباع هؤلاء القادة قد اشتركوا في الحملة لأسباب عديدة . فقد ذهب بعضهم مدفوءين بجهاستهم الدينية المحضة ، وذهب بعضهم فراراً من رتابة حياتهم المملة ، او تخلصاً من ألسنة روجاتهم السليطة . وحمل بعضهم الصليب حماً بالمامرة والخاطرة . وذهب بعضهم لمجرد الت الآخرين قد فعلوا ذلك ١ . ،

وينفذ لامونت الى أعماق الواقع الانساني عندما يقول : ﴿ انْنِي لُسَبِّ واثقاً من ان الحماسة الدينية التي رافقت الحملة الصليبية الأولى قد استمرت طوال حياة الرجال الذين قادوها . لقد ادرك ايناء الجيل الأول ان ﴿ بِينهِم وبِينَ جِيرِانِهِم كَثَيْرًا مِن الْأُمُورِ المُشْتَرَكَةُ ﴾ على الرغم من انهسم « كانوا يعتبرون كل سورية الاسلامية ارضاً للميعاد لا اصحاب لها » هذا من حدث المحاولات التي كانت تجرى للاستملاء علمها ، ولست اعتقد ان الصلىبين حاولوا الاستملاء على البلاد الاسلامية لكونها بلاداً اسلامية . فالحقيقة أن الجيل الاول من الصلمييين حملوا الصلمب وخرجوا ليستولوا على البلاد ويؤسسوا فيها امارات لهم . وكانت البلاد ، بصورة عامة ، بأيدي المسلمين ، وعلى هذا فقد تعين علمهم ان يحاربوا المسلمين للاستملاء على ما ملكت ايديهم . ان سيرة تنكريد وهو احد عظهاء الصلمية الأولى ، الذي أثلبج قلب اغوبير بذبحه المسلمين بشكل وحشي عندمـــا احتل القدس.وانتهمها ) تعطمنا شواهد عديدة على أن أمراء الحملة الصلميمة ، عندما اندفعوا بسياستهم التوسعية ، كانوا يستهدفون غايات دندوية محضة ، وانهم كانوا على استعداد ، حين تدعو الضرورة ، للتفاهم مع اعدائهــم المسلمين . فكان تنكريد مصمماً على انشاء اكبر دولة ممكنة . وفي سبيل

١ - الرجع السابق ص ١٠٠

تحقيق هذه الغاية لم يجد اي بأس في اخذ البلاد من ايدي المسلمين او اليونان او الأرمن او من ايدي ابناء جنسه الافرنج .. ان الزمن والنشاط اللذين انفقها تنكريد في محاولة الاستيلاء على اللاذقية وغيرها من المدن النصرانية من ايدي حكامها اليونان والأرمن يمدلان الزمن والنشاط اللذين انفقها في محاربة الأتراك . اما سيرة بلدوين دي بورغ وخاصة في ايامه بالرهاء ، فلا تنقض هذه القاعدة العامة ،

اما محمد عبدالله عنان فهو يرى ان الحروب الصليبية لم تكن فورة فجائية اثارتها قصص الحجاج الناقين او دعوة بطرس الناسك ، ولكنها كانت تتمة او ذروة للمعركة الكبرى التي كانت تضطرم منذ اربعة قرون بين الشرق والغرب ، وكان مسرح هذه المعركة حتى القرن الحادي عشر في اورية وفي اسبانية بموع خاص ، فنقلته الحروب الصليبية الى آسية ، ثم يقول في وصف الدواقع المباشرة والخفية لهذه الحروب :

و ولئن جاشت أنفس الزعماء والفرسان بنوع من الحماسة الدينية ، فقد كانت الأطهاع الدنيوية أقوى البواعث التي زجت يهم في غمار تلك الخاطرات النائية ، بــل لقد شق التمافس على الملك والرياسة بينهم طريقه منذ البداية . ولنا ما يوضح ذلك في معظم الحملات الصليبية ، فقد سار جودفروا دي بويون وزملاؤه الأمراء على رأس الحملة الاولى بعد ان تعهدوا بأن يحكموا البلاد المفتوحة باسم البابوية ، فلما وصلوا الى قسطنطينية تعهدوا بأن يحكموها باسم الامبراطور مقابيل اختراق الجيوش الصليبية أراضي الدولة ، غير انهم ما كادوا يصلون الى طرسوس وانطاكية حتى ثارت بينهم عاصفة شديدة من الخلاف والتنازع ، فافترق

١ - المرجع السابق ص ١٠٩ - ١١٠ .

مِلدوين. عن زملائه واستقر في إمارة حمص ' ، واستقر بوهموند في انطاكية وأبى السير الى الجنوب ، واشتغل ريمون دي تولوز بغزو طرابلس ، واستقل جودفروا بامارة بيت المقدس . وحكم الجميع الامارات الجديدة باسمهم ولحسابهم ، وانشأوا القصور ، وأقطعوا القطائع . وقد رأينا ان الجملة الخامسة لا م تصل الى الارض المقدسة بهل استقرت في قسطنطينية ، وخاص امراؤها غمار الدسائس التي كانت تعصف حينئذ معرش القياصرة ، وآثروا في النهاية ان يلتهموا أشلاء الدولة الشرقية على أن يججوا الى قبر المسيح " » .

ان تفرق قوات الفرنجة في كل اتجاه : وانطلاق كل امير من امرائها البحث عن امارة يحقق فيها طموحه ويبني بجده ، وانصراف الكثيرين منهم عن الهدف الرئيسي للحملة والتطلع الى بقاع من الشرق لا علاقة لها بإنقاذ بيت المقدس وحماية القبر المقدس ، كانت اكبر دليل على ان هذه الحملة أبعد ما تكون عن الاغراض الدينية التي تذرعت بها ، وانها حرب استعمارية توسعية في رقعة من الأرض كان الذين يحكمونها يعتنقون السلام ولو كانوا يعتنقون اى مذهب آخر لما اختلف الأمر ولما توقف العدوان ، وقد ه اراد اموري في عهد نور الدين ان يستولي على مصر ، وصلت جنوده فعلا الى ارض الكنانة ، وكاد يستولي عليها لولا اتحاد العرب ضده ، ولا يخفى على الباحث الفطن ان الاحتجاج بجماية بيت

١ - المعروف أن بلدوين قد أفتتح مدينة الرها واستقر نيها لا مدينة حمص كا سيرد في الفصل التالي .

لا ريب في ان الاستاذ عنان بريد الحلة الرابعة ، وسترد الاشارة اليها في فصل مقبل .

٣ - مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام ص ٩٦.

المقدس لا يستوجب غزو مصر ، فيمكن درء الهجوم على بيت المقدس باقامة الاستحكامات وانشاء الحصون ، لو كان هناك خطر حقيقي يهددها ، لا بحشد الحشود وجمع الكتائب وارسالها الى وادي النيل وتوغلها في الصعيد ابتناء حماية بيت المقدس ! فالشقة بعيدة والمسافسة شاسعة بين بلدة أطفيح في جنوبي القامرة وبيت المقدس في فلسطين ١ . ،

وصفوة القول اننا نخرج من اقوال المؤرخين الغربيين والشرقيين ، قدماء وعدثين ، بان الحركة الصليبية قد اصطبعت من اول امرها بصبغة اقتصادية استغلالية واضحة و فكثير من المدن والجماعات والأفراد الذين ايدوا تلك الحركة وشاركوا فيها ونزحوا الى الشرق ، لم يفعلوا ذلىك لخدمة الصليب وحرب المسلمين ، وانحا جرياً وراء المال وجمع الثروات واقامة مستعمرات ومراكز ثابتة لهم في قلب الوطن العربي بغية استغلال موارده والمتاجرة فيها والحصول على اكبر قدر بمكن من الثروة ، حقيقة ان الاستعمار بمعناه الحديث لم تتضح معالمه الا بعد الانقلاب الصناعي في القرن الثامن عشر ، ولكن ليس معنى ذلك ان العالم لم يعرف الاستعمار منسند ايام الفينيقيين والميونانيين القدامى . وفي العصور الوسطى كانت الحروب الصليبية اول تجربة في الاستعمار الغربي قامت بها الأمم الاوربية خارج حدود بلادها لتحقيق مكاسب اقتصادية واسعة النطاق ٢ » .

وهكذا لم تقبل السنة التالية (١٠٩٦ه ١٠٩٦م) حتى كان يزحف على

١ – صلاح الدين الأيوبي للدكتور جال الدين الرمادي ص ٢٩.

۲ - الحركة الصليبية للدكتور سعيد عاشورج ۱ ص ۳٦ - ۳۷ استناداً الى : Thompson : Economic and Socail Hist . 1, p. 397

طرق الشرق بقيادة غودفروا دي بويون المائسة وخمسون الف رجل انثالت من جمسع الأقطار والأجناس ولكن كثرتهم الغالبة كانت من الفرنسيين الذين كانوا يدعون فرنك اي فرنجة ، وهو الاسم الذي اطلقه المرب يومذاك على جميع الغربيين .

لقد كانت تلك الحملة تتألف كا يقول الدكتور حسن حبشي من جماعتين: و احداهما فئة العامة التي استجابت دون تقدير الظروف لدعوة بطرس الناسك ، ولم تتسم هذه الفئة بالنظام ولا الإدراك الحقيقي لما هي قادمة عليه ، ومن ثم فشلت ريحها وانتهت الى ما يشبه الانتحار الذي ساقه اليها عدم نظامها ؛ أما الجماعة الأخرى فكان قوامها الأمراء الاقطاعيون سواء أكانوا فرنسيين ام ايطاليين ام نرمنديين ، وطبيعي ان تكون هذه الجماعة اكثر تقديراً لخطة سيرها وإن اختلف هذا التقدير عند امير عنه عند آخر ، لكنها على وجه المموم استعدت بالسلاح والأموال والرجال والعتاد والاتصال مقدماً بأمراء وولاة النواحي التي ستمر بها بل وبالامبراطور الكسيوس كومنين ايضاً حتى يمد لها من المساعدة والعون بل وبالامبراطور الكسيوس كومنين ايضاً حتى يمد لها من المساعدة والعون

١ - لم يكن غودفووا دوق اللورين الأدنى القائد الوحيد للحملة واكنه كان أول الناهضين للحرب، وأبرز القادة الآخوين، وخير ممثل للفروسية المسيحية في القرون الوسطى . وكانت « حملة الدهماء » بقيادة بطرس الناسك ، في حين انقسمت « حملة الأمراء » الى أربع فرق احداها بقيادة غودفروا ، والثانية بزعامة بوهيمند النورمندي ، والثالثة من أهالي وسط فرنسة بقيادة ريون دوسان جيل كونت تولوز ، والرابعة مؤلفة من فرنسيي الشهال بقيادة روبرت هيوز كونت نورمنديا ( انظر : الحرب الصليبية الاولى ١٨ - ٢٠٠ ) فضلا عن عدد آخر من الأمراء النورمنديين المفامرين والكونتات الطامعين باقامة ممالك وامارات في الشرق . وكان كل كونت أو أمير يعول الجاعة التي تقاتل تحت لوائه .

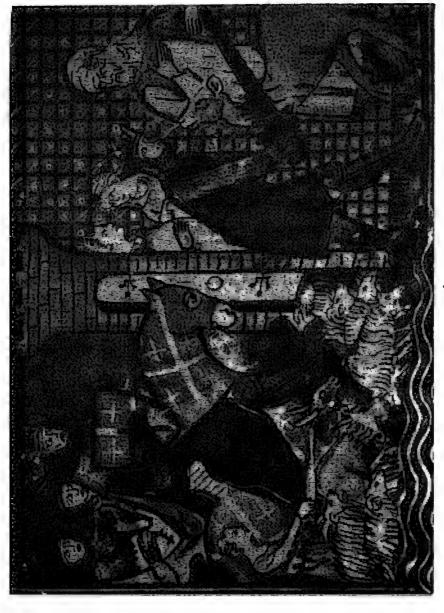

غودفروا دي بويون كيتاز نهر الأردن ، لوحة من القرن الرابع عشر

ما قد تحتاجه في طريقها الى بيت المقدس . ، ه

ولم تكن تلك القوات و قاصرة على المشاة والفرسان ورماة النبال والسهام والعمال الذين تحتاجهم الحملة في الفتال والاستعداد له ، بل تعديهم الى طائفة غير قليلة من النساء والأطفال والشيوخ والقسس والأساقفة بل والنساء اللاتي جيء بهن لدوافع لا تمت الى القتال بسبب ما ، فكانت اشبه ما تكون بهجرات شعوبية وطئنت نفسها على الاستقرار كجاليات مستعمرة في بلاد الشرق الادنى ٢ » .

ويقول الدكتور نقولا زيادة اعتاداً على كثير من المصادر الغربية والشرقية: «كان في الجيوش الصليبية ومع التجار الصليبيين الفرنسيون من نختلف المدن ، واللومبارديون ، من مدن ايطاليا التجارية الشالية ، والمالطيون ، والاسكندينافيون ، والانكليز ، والمنغاريون ، والمالطيون ، والجرمان من القبائل انتفرقة في اواسط اوربا وكان عددهم والبلغار ، والجرمان من القبائل انتفرقة في اواسط اوربا وكان عددهم كبيراً جداً حتى تألفت منهم فرقة الفرسان التوتون . وكانت قلاعهم الخاصة حصينة . وكان بين هؤلاء القادمين على رواية المؤرخين المعاصرين من الغربيين : القاتل واللص وقاطع الطريق والمجرم والقرصان والسكير واللاعب والراهب والراهبة والرجل والمرأة والطفل والعاهرة والحكوم عليه بالاعدام والملك والامير والفلاح والتاجر والنبيل والغني والفقير . وباختلافهم اختلفت الغايات والاطهاع ، من دينية خالصة الى مادية بحتة ، والاخيرة هي التي غلبت متسترة بالاولى . وقد كان هناك من جاء يفتش والاخيرة شرقمة غنمة يتزوجها » .

١ -- الحرب الصليبية الأولى ص ٦٤.

٧ - المرجع السابق ص ٨٥.

١ - مجلة المتطف عدد يوليو ١٩٣٥ ص ٩٩٦ .

وكان تقدير البابا صحيحاً ، فان الحروب الصليبية قد اضعفت سلطة الامبراطور هنري الرابع واحرجت موقفه ، ووضعت اصلاح الكنيسة بالشكل الذي تريده البابوية موضع التنفيذ في كل مكان . ولم تحل مسألة تعيين الاساقفة ورؤساء الاديرة حلا نهائيا ، ولكن المقر البابوي بدا بكل ابهته وجلاله ، فوق المجتمعات وفوق الملوك أنفسهم ، وأصبح صوته مستجاب النداء مسموع الكلمة .

## الفصُّل الثالِثُ وَ اللهِ تَعْزُوفِ ارَّةً ُ

كانت الحروب الصليبية أول خرب عالمية عرفها التازيخ ، ولم يسبق للقارة الاوربية قبل هذه العاصفة الجنوبية أن اهتزت بأسرها لماطفسة واحدة وعملت لقضية واحدة ، وزحفت في جيش موحد او شبه موحد نحو هدف واحد .

وكان اوربانوس الثاني قد اتفق مع الامبراطور البيزنطي على أت تمريخ من بلاده ، وكان هذا الامبراطور يطمع في أن تدين له القوات الصليبية بالولاء ، وتعيد اليه ما انتزعه السلاجقة من الأراضي البيزنطية ، وقد جرت من أجل ذلك وقائع واحداث ومناقشات لا نرى حاجة الى التوسع فيها ، وهي تدل جميعاً على ما كان يسود علاقات الفريقين : البيزنطيين والصليبين ، من حيطة وحذر وكراهية وتربص كل فريق منها بالآخر ، كا كان كل من القادة الصليبين يعمل في الوقت نفسه فريق منها بالآخر ، كا كان كل من القادة الصليبين يعمل في الوقت نفسه

١ – انظر تفصيل ذلك في : الحرب الصليبية الاولى ص ٧٠ – ٨٣

Grousset; Histoire des Croisades, t I, pp. 15 --- 80

Chnlandon: Hist. de la Première Croisade, pp. 135 - 140

لحسابه الخساص . وكان فوج بطرس الناسكُ أول الأفواج التي بلغت القسطنطينية .

ويقول الدكتور اسد رستم : « في اوائل تموز من السنة ١٩٠٦ وصلت الى البلقان جموع بطرس الناسك ناهبة مُقتَدَلة 'نحسر به عنه و أكرمها ، وتقدمت هذه الجموع نحو القسطنطينية ، فرحب بها الفسيلفس وأكرمها ، واستقبل بطرس الناسك وأوضح له وجوب الانضباط واحترام حقوق السكان . وكان اتباع بطرس قد اقاموا خارج اسوار المدينة ، فعاثوا في الضواحي فساداً ، وخرقوا حرمة الكنائس . فرأى اليكسيوس ان يجابههم بجيرانه الأتراك السلاجقة عبر البوسفور لعلهم يفقهون . وما إن حطت رحالهم

١ - نفد صبر الذين تجمعوا حول بطرس الناسك قبل أن تتهيأ الجيوش النظامية للزحف الكبير ، وطلبوا منه أن يرأسهم ويقودهم الى الأرض المقدسة في الحال ، فاقتسم القيادة مع والتر المفلس ، وتبمها جمع كبير بلغ على قول بعض المؤرخين ثمانين ألفا فيهم كثير من النساء والأولاد ( انظر التاديخ العام لمير ص ٧٤٧ ) .

٢ - لم تكن الفظائع التي ارتكبها الافرنج في انطاكية وبيت المقدس فيا بعد بأكثر هولاً من الأعمال الجنونية التي أقدموا عليها في بلغارية والمجر وجميع الأراضي التي مروا بها ضد السكان المسيحيين واليهود (انظر: 239 ، 230 ، 239 أربعة آلاف من المسيحيين فقد نهبوا بلغراد وتيش وقتاوا في مدينة سملين المجرية وحدها أربعة آلاف من المسيحيين (Albert d'Aix, Hist, Occid, IV, p. 296) ويروي المؤرخ المجهول الذي رافق الحملة الصليبية الأولى ودون وقائعها أمثلة كثيرة عما قاموا به في القسطنطينية حيث خربوا القصور والكنائس وأضرموا النار فيها وخلعوا الرصاص الذي كانت تغطى به الكنائس وباعوه للأغريق (انظر وأضرموا النار فيها وخلعوا الرصاص الذي كانت تغطى به الكنائس وباعوه للأغريق (انظر من المجلسة الذي عربه الدكتور حبشي بعنوان «اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس» ص ١٩ - ٢٠ و العالمة الأخرى التي قادها فولكار وغوتشالك واميخ لم تكن احسن حالاً من حملات العامة الأخرى التي قادها فولكار وغوتشالك واميخ لم تكن احسن حالاً من حملات العامة الأخرى التي قادها فولكار وغوتشالك واميخ لم تكن احسن حالاً من حملة بطوس الناسك وولتر المفلس، بل «كانت كلها وصمة سوداء في تاريخ الحركة الصليبية » (Hist. des Croisades, T. I. pp. 9 ، 10)

٣ – الامبراطور البيزنطي .

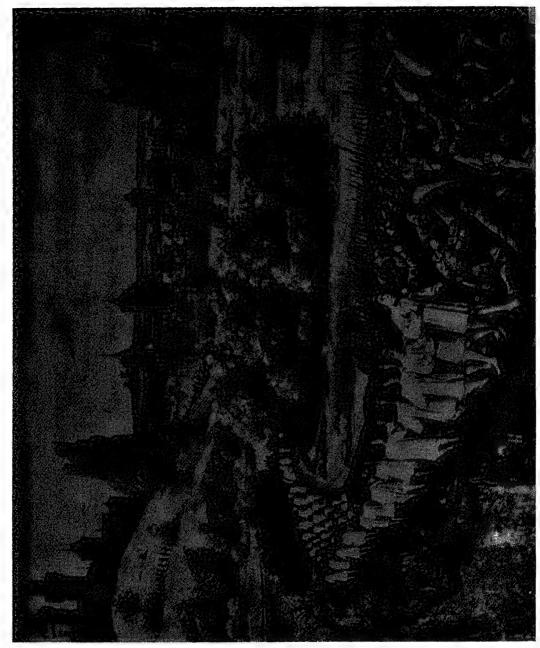

معركة على أبواب القسطنطينية بين الجنود البيزنطيين وجاعه بطرس الناسك، لوحة من القرن الخامس عشر

في آسية حتى هاجموا الأتراك ، فبدد هؤلاء شملهم . فارعووا وكفوا عن القبيح ، ورضوا أن يعودوا الى ضواحي القسطنطينية عُنْزَّلًا ، .

وتتابعت من بعد ذلك افواج الصليبيين ، فجاء غود فروا دى بويتون بجموعه ، وكان اليكسيوس قد سمع بشجاعته وثرائه وسخانه فأكرمه ، ولكن غود فروا رفض مبايعة الامبراطور ، فتوترت العلاقات بين الاثنين ، وقلت المؤونة لدى اتباع غود فروا خارج اسوار العاصمة ، فلجأوا الى العنف ونهبوا بلدة سيلهبر واحرقوا بلدة بيرا ت وارادوا اقتحام احسد مداخل القسطنطينية ، فصدهم البيزنطيون بالقوة وتغلبوا عليهم ، فأخلدوا الى السكينة . ودعا الامبراطور الزعم الصيبي الى مأدبة اقيمت في القصر المقدس على شرفه ، فبايع غود فروا الامبراطور على الطاعة والولاء ، ومضى بجموعه الى آسة .

وأطلّ من بعده بوهيمند النورمندي الايطالي ابن غيسكار ، وكان قد حارب اليكسيوس في ألبانية واليونان ، فاعتور علاقات مع البيزنطيين في بادى الأمر شيء من الفتور والحذر ، ولكن شخصيته الجذابة ومواهبه الكبيرة ، ونجاحه في النظاهر بالصدق والاخلاص ، عملت على ازالة الحذر والفتور بينها . وقد اغدق عليه الامبراطور فيضاً من الهدايا والأموال ، فسر بوهيمند وطلب إلى الامبراطور ان يدخل في خدمته ويتولى قيادة جيشه ، فوعده بالنظر في ذلك فيا بعد ، ووعد باقطاعه اراضي فسيحة في منطقة انطاكية ، فبادر بوهيمند حيثند الى الدخول في طاعة الامبراطور وأقسم يمين الولاء له .

١ – الروم وصلاتهم بالعرب ج ٢ ص ١٣٦ .

Albert d'Aix M, pp. 299, 308 - Y

ثم جاء روبير دى فلاندر فدخل لفوره في طاعة الامبراطور . اما ريوند دى سان جيل فانه رفض الدخول في الطاعة ، ثم أقنعه بوهيمند بذلك ففمل . الا ان تنكريد الصقلي نسيب بوهيمند الذي كانوا يسمونه و مرآة الفروسية ، لم يرض ان يمسر بالقسطنطينية او ان يقسم يمين الولاء والطاعة لعاهل الروم .

يقول الدكتور رستم: « وكابن ينقص هؤلاء جميعاً فيا يظهر الشيء الكثير من آداب الساوك وحسن المعاشرة ، فكانوا يدخلون على الامبراطور في الصباح الباكر ولا يفارقونه الا في نهاية المساء ، متطلبين متطاولين ، او مسترشدين ، او متحدثين مسامرين . وكانوا في كثير من الاحيان متهتكين سفهاء ، خالمين 'برقع الحياء ، ضعفاء الارادة لا يمتنعون عن شيء مما يرغبون فيه ، متكلمين بما لا ينبغي ، متشدقين ١٠ » .

وقد ايقن العاهل البيزنطي بأت هؤلاء المغامرين لا يعنيهم شيء من شؤون امبراطوريته ، وانه ليس من المستبعد ان يعملوا على تقويض البقية الباقية منها ، ولكن براعته الديبلوماسية كانت متكافئة مع المأزق الذي تورط فيه ، وقد استطاع ان يسيرهم جميعاً بسلام ، عبر مضيق البوسفور ، دون ان تكون لديه اية نية في تسهيل عودتهم ٢ ، .

وعانت تلك الجيوش ، بل تلك الموجة البشرية ، وهي في طريقها الى الاراضي المقدسة الواناً شق من الشدائد والأهوال والأمراض والثورات والمذابح ، وانشقاق بعضها على بعض ، والاشتباك في معارك جانبية مع جيوش المسلمين ، مجيث لم يصل منها الى بيت المقدس في

١ – الروم وصلاتهم بالعرب ج ٣ ص ١٢٨ .

٢ – تاريخ العالم لهامرتن ج ٤ ص ٥٧٤ .

سنة ٤٩٣ هـ ١٠٩٩ م، بعد تلك المآزق التي دارت عليها اسوأ مدار، الاخمسة عشر الف مقاتل او اكثر قليلاً ،

وكان تمرد الجنود او هربهم من الجندية في احيان كثيرة ، حريا بأن يحول دون بلوغ الفرنجة هدفهم ، لولا ان القوى التركية كانت قد هزلت بعد موت السلطان ملكشاه ، لما قام بين اعضاء الاسرة السلجوقية من نزاع ، ولولا ان الفوضى في صفوف العرب لم تكن تقل عن الفوضى السائدة في جيوش الافرنج ، ولولا ان هؤلاء كانؤا يتلقون من الغرب نجدات مستمرة ، ومن الاساطيل الايطالية مساعدات فعالة ، فسقطت في ايديم انطاكية وكانت في ايدي السلاجقة ، والقدس وكانت في ايدي السلاجقة ، والقدس وكانت في ايدي الفاطمين ، ، وبعض القرى والقلاع ، كما استعاد الامبراطور البيزنطي بساعدتهم مدينة نيقية التي كانت كفيلة بأن تهدد مواصلاتهم وامداداتهم اذا ظلت في ايدي السلاجقة . وانتصار الصليبيين في نيقية كان اول انتصار احرزوه في حملتهم فشحذ عزائمهم وبعث فيهم حماسة جديدة ٢ . انتصار احرزوه في حملتهم فشحذ عزائمهم وبعث فيهم حماسة جديدة ٢ . وكان العاهل البيزنطي قد خشي ان يستأثر الصليبيون بالمدينة او ان يعمدوا الى نهبها وتدميرها ، فأخذ يفاوض حاميتها على الاستسلام متعهدا بالحفاظ على حياة السكان ، فما كادت تسقط حتى رفع رجسال الحامية بالحفاظ على حياة السكان ، فما كادت تسقط حتى رفع رجسال الحامية بالحفاظ على حياة السكان ، فما كادت تسقط حتى رفع رجسال الحامية

١٠٠٠ كان الفاطميون قد استعادرا بيت المقدس من السلاجقة في سنة ٤٩١ هم ١٠٩٨ مهم ، بعد سقوط انطاكية في أيدي الافرنج بشهر واحد ، وعرضوا على هؤلاء ان يعقدوا حلفاً معهم ، ويقول جون هامرتن انهم ه بللوا لهم من الرعود لاعادة نظام الحكم القديم المنطوي على التسامح، والذي ظل وقتاً طويلا كافياً لارضاء شعور الغربيين في العهود الماضية ، ولكن بيت المقدس كانت قد أصبحت هدف الصليبيين ، وتحتم في نظرهم انقاذها من المسلمين ، سواء أكانوا من المتساعين أو من المتمصبين ، من الفاطميين او من الأتراك » ، انظر : تاريخ العالم ، ج ع المتساعين أو من المتمصبين ، من الفاطميين او من الأتراك » ، انظر : تاريخ العالم ، ج ع المتداهين المناه ال

Albert d'Aix. pp. 320,321 - Y

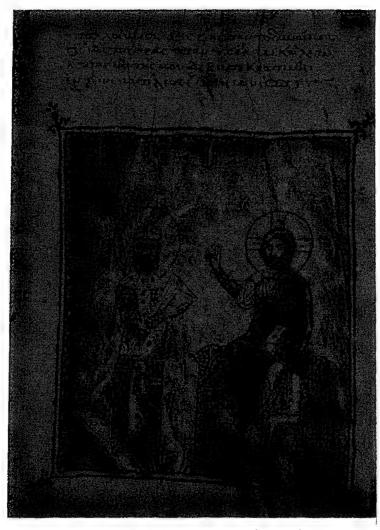

الامبراطور اليكسيوس كومنينوس في لوحة قديمة تمثله في حضرة السيد المسيح

المسلمون الأعلام البيزنطية على الأسوار ' . ولم يكتم الصليبيون استياءهم من حسن معاملة امبراطور الروم لأسرى المسلمين واطلاقه سراح زوجة قلج ارسلان واولاده دون فدية .

وكانت قد انشعبت عن قوافل الحملة في آسية الوسطى جماعتات احداهما بقيادة تنكريد والثانية بقيادة بلدين ابن كونت بولونية ، سعيا وراء ابجاد شخصية لم يظفر بها الأميران في بلادهما ، فاحتسل الأول طرسوس بالتعاون مع سكانها الأرمن ثم تخلى عنها لبلدوين ، ومضى الى المصيصة سنة ٩٩١ ه ١٠٩٧م فرحب به سكانها الأرمن ثم غادرها عائدا الى صفوف الفرنجة ، وانطلق دلدوين الى الرشما (اورفا) بعد أن اشتبك جنوده بجنود تنكريد وكاد يفني بعضهم بعضاً ، فاستقبله اميرها الأرمني طوروس وأعلن تبنيه له وجعله وريثا لعرشه ، فما لبث ان تآمر عليه مع خصومه الذين ثاروا على طوروس ونفوه ثم قضوا عليه لاعتناقه المذهب الارثوذكسي واعترافه بنوع من التبعية للامبراطور الميزنطى ٢ .

واستقل بلدوين بحكم الرها ، وتحلل من كل ارتباط بالعرش البيزنطي ، وأخذ يستولي على القرى والبقاع القريبة من ملكه ، واستقدم الأفرنج لتوطينهم في الرها وتسليمهم مقاليد الادارة ، نخافة ان تستيقظ الوطبية الأرمنية ، الا ان ايثاره الفرنجة على اهل البلاد هو الذي اثار كراهية المواطنين له و ترحموا عن كراهيتهم لسياسته بتدبير مؤامرة لاغتياله ؟ ،

Brehier Vie et Moit de Byzance, p. 312 - 1

Michaud; Hist. des Croisades T. I. p. 233 - 7

مروي البير ديكس أن الأرمن قد أتصاوا بالاراتقة سراً وطلبوا مساعدتهم في تلك
 المؤامرة: Hist Occident, p 443

وليس ادل على هذه الكراهية من ان تاتول ابا زوجته التي كان قد اقترن بها منذ بضعة اشهر سكان ضالعاً مع المتآمرين – ونمي خبر هذه المؤامرة الى بلدوين فأخذهم اخذ جبار منتقم ، فألقى القبض على المتآمرين ومثل بهم غداة عيد ميلاد سنة ١٠٩٨ وسمل اعين البعض وجدع انوف آخرين ، وصادر كثيراً من املاكهم واموالهم ، وفرض على بعضهم غرامات كبيرة ، فهدأت الأحوال واستقرت الأمور ، اما تاتول فقد ادرك ان خيره في البعد عن الرها . وهكذا اسدل الستار على اول فصل من فصول الجلة الصليبية التي كشفت القناع عن ان الفكرة الدينية لم تكن هي التي



طائفة من الأسلحة التي استخدمت في الحروب الصليبية ، وتشاهد بينها السيوف والسواطير والسهام والرماح والقضبان

تحرك هذه الجماعات الاوربية التي زعمت أن تخليص بيت المقدس هو هدفها . وأن تاريخ الرها ليدل على أن اهلها المسيحيين والأرمن لم يصادفوا من الاضطهاد والقتل مثل ما صادفوه خلال العام الذي تولى شؤونهم فيه بلدوين الفارس الصليبي والمسيحي الأوربي ' . )

اما انطاكية درة الشرق يومذاك فكان يحكمها الأمير السلجوقي ياغي سيان ، وهي من اقوى مدن ذلك العصر تحصيناً ، فلما شارفتها قوات الافرنج امتنع ياغي داخل اسوار المدينة الحصينة ودعا كل قادر على القتال الى المساهمة في اعمال الدفاع . يقول الاستاذ حبيب جاماتي : وكان فريق من النصارى السوريين والأرمن \_ بخلاف ما قد يتبادر الى الذهن \_ عونا للحاكم السلجوقي على الجيش الصليبي . فحملوا الى ياغي سيان كميات كبيرة من الحنطة والشعير والعلف والزيترن ، واشتبك بعضهم في قتال الافرنج الذين كانوا يعتمدون على اولئك النصارى ، ويعتقدون المهم سيكونون حلفاء لهم في تلك الحرب الدينية ٢ ،

وكان في وسع القوات العربية والاسلامية لو زحفت لنجدة انطاكية من حلب ودمشق والموصل وبغداد ، ان تحاصر القوات المغيرة وتقضي عليها ، بعد ان طال وقوفها امام اسواز انتظاكية وفتك الجوع بكثير من افرادها ، حق ان بطرس الناسك ووليم النجار حاولا الهرب هما وجماعة من اتباعها فتعقبهم تنكريد واعادهم الى المعسكر الصليبي عنوة .

١ - الحرب الصليبية الاولى ص ١٠٨ - ١٠٩.

٢ . غبار المعارك س ٨٥.

ويروي المؤرخ الجمهول صاحب الجستا قصة ذلك بقوله: « ادت هذه النكبة الجسيمة والضيق البالغ الى تسلل وليم النجار وبطرس الناسك سراً ، فمضى تنكريد في آثارهما وامسكمهما ورجع بهما وهمـــا في غاية الخزي ، فقطعا على نفسيهما العهد بالطاعة ، واقسها له الإيمان المفلظة بأنهما سوف يرجعان طواعية الى الممسكر ، وانهما سيعتذران للسادة . واقام وليم طول الليل في فسطاط بوهيمند مقيد الطرف الى الأرض وهو اذل " من المهانة ، فلما تنفس صباح اليوم التالي كَمْشُل امام بوهيمند وقد اجمر خجلًا ، فخاطبه بوهيمند بقوله : « ايها الشقي ، يا خزي فرنسا ويا عار جميع الغالبين واشدهم إثماً ، ويا اشقى من حملته الأرض ، لماذا هربت على هذه الصورة الخزية ؟ اتراك كنت تربد خيانة هؤلاء الفرسان وتسليم جيش المسيح للكفرة كما صنعت بغيرهم من قبل في اسبانية ؟ ، فلزم وليم الصمت المطبق ولم تنفرج شفتاه قط عن اية كلمة ، فاجتمع الفرنسيون جلهم تقريباً متوسلين الى السمد بوهممند ألا نشتد اكثر من هذا في ايلامه ، فأجاب سؤالهم وقال : « ان حبي اياكم يحملني على تلبية طلبكم عن طيب خاطر إذا اقسم لي قسماً خالصاً من قلبه وروحه ألا يحيد عن طريق بيت المقدس سواء في الفرج او الضيق ، وكذلك اذا قبل تنكريد ورجاله العفو عنه ، فلما سمع تنكريد هذه العبارة رضي ، وسهرعان ما ردّه بوهيمند ، على انه حدث فيا بعد ان افترس الخزي وليم النجار فما لبث ان هرب واختفى ١ ه .

وقد وصلت النجدات الاسلامية متأخرة ومتفرقة ، فالتقى جيش دقاق امير دمشق وأتابكه طغتكين بقوات بوهيمند وروبرت كونت فلاندر على مقربة من شيزر فعسانى جسيم الخسائر وارتد مذعوراً الى

١ – أعمال الفرنجة وحجاج بيث المقدس ص ٥٥ .

حماه . وجاء رضوان امير حلب بجيشه ومن انضم اليه من سنجار وشيزر وحماة وحمص ، وعسكر في مرج دابق شرقى انطاكية ، وقام بمحاولة حربئة لشق طريق له الى قلب المدينة ، وكان الفرنجة قد علموا بمقدمه وكمنوا له ، فأنزلوا به خسائر فادحة وتعقبوه حتى حارم . ثم تحركت الخلافة العباسية فأنفذت جيشا كبيرا بقيادة قوام الدولة كربوقا صاحب الموصل ، ولكن كربوقا لم يشخص الى انطاكية مباشرة بل اراد ان يمرّ بالرها فيفتتحها ثم يمضي منها الى انطاكية ، وامتنعت الرها عليه ، فغادرها واتج، إلى هدفه الأول ، وبينا هو في الطريق سقطت انطاكية في ٣ حزيران (يونيه) ١٠٩٨ ( ١٩٣ ه ) إثر خيانــة ارمني يدعى فبروز كان ياغي قد وثق به وعهد اليه بحراسة حصن رئيسي من حصون المدينة يسمى « حصن الأختين ، فسلــّم الحصن الى الافرنج ونفذوا اليها منه بعد ان صعدوا اليه على سلم مثبت الى اسوار المدينة تثبيتاً قوياً . وقد اختلفت الروايات في الأسباب التي حملت فيروز على ذلك ، فقالت المصادر العربية ١ انه كان غاضباً على ياغي لمصادرته بعض امواله ، وقالت المصادر الافرنجية ٢ انه اكتشف خيانة زوجته له مع احد امراء الاتراك فعمل على الانتقام منهم . اما صاحب الجستا فقال ان حارس الحصن تركى يدعى بيروش وانه كان يشرف على حراسة ثلاثة حصون لا حصن واحد "

۱۸۷ - ذيل تاريخ دمشق ص ۱۳۵ - ۱۳۰ انظر ايضاً: الـكامل ج ۱۰ صفحة ۱۸۷ والهتصر في تاريخ البشر ج ۲ صفحة ۲۰ والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج ۵ صفحة ۲۰

Guillaume de Tyr (historiens des Croisades, T. 1. p. 221)  $- \mathbf{Y}$ 

٣ - انظر : اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ص ٦٦ - ٧٠ وفيهـــ تفصيل احتلال الفرنجة لانطاكية .



الفرنجة يتسلقون أسوار انطاكية

وقد غادر ياغي المدينة هارباً بعد المذبحة التي وقعت فيها فقتل في، الطريق ، بينا تحصن ابنه شمس الدولة في القلعة .

ومن اطرف ما يصور الأحداث التي رافقت احتلال انطاكية اللوحة البارعة التي رسمها الاستاذ جاماتي بقوله: « احاطت تلك المرحلة من مراحل الحرب الصليبية الاولى سلسلة من الخيانات ، لولاها لتغير بجرى الحوادث ووجه التاريخ . . فقد احتال بوهيمون على قومه الفوز بامارة انطاكية وخان الصليبيون امبراطور بيزنطة النبي تعهدوا له بتسليمه المدينة بعد اخذها فأعطوها لرفيقهم بوهيمون . وخانت زوجة فيروز زوجها فأثارت حفيظته على ياغي سيان . وغدر ياغي سيان بصديقه فيروز فحمله على خيانته وفتح المدينة الصليبين . وخان فيروز سيده وقومه وحالف الأعداء ومكنهم من الاستيلاء على انطاكية . وتخلى علمان ياغي سيان عن سيدهم فاغتاله الارمن وارسلوا رأسه الى اعدائه . واخيراً حنث بوهيمون بالمهد مع فيروز فلم يعينه في المنصب الذي وعده واخيراً حنث بوهيمون بالمهد مع فيروز فلم يعينه في المنصب الذي وعده واختفى فيروز وانقطعت اخباره عن الناس ، ولم يبق على قيد الحياة من ابطلال هذا الحصار ، الذي كانت الخيانة بحور حوادثه ، غير من ابطلال هذا الحصار ، الذي كانت الخيانة بحور حوادثه ، غير من ابطلال هذا الحصار ، الذي كانت الخيانة بحور حوادثه ، غير من ابطر انطاكية ۱ إ و

ولما وصلت قوات كربوقا بعد ثلاثة ايام حاول شمس الدولة منعه من الدخول اليها ، واخذ يفاوضه في ذلك ، فلم يصغ كربوقا اليه ، وبادر الى احتلال القلعة ومحاصرة المدينة ، وشدد عليها الحصار حق اكل الناس الميتات والكلاب ت وتولى الافرنج اليأس ، وعمّت الفوضى

١ – غيار الممارك صفحة ٢٠ .

٢ - منتخبات من تاريخ حلب صفحة ٨٦ ه .

صفوفهم ، وبدأ الكثيرون منهم يتسللون هرباً من المصير المظلم ، وكان بين هؤلاء الهاربين عدد من الأمراء والقادة ، وتحرك الامبراطور البيزنطي لنجدتهم ، الا انه ما لبث ان عاد بجيشه الى القسطنطينية دون أن يلتحم مع المسلمين في قتال حين التقى بأحد الهاربين من انطاكية فزعم له ان المسلمين قد استعادوا انطاكية وأبيد الصليبيون جميعاً .

والواقع انه لم ينقب الصليبين من الانادة الا الفرقة التي دبت في صفوف المسلمين والمتنافر الذي وقع بسين الاتراك والعرب ، وإلا رؤيا الحربة المقدسة التي طشمن بها السيد المسيح ، إذ ادّعى أحد افراد الحملة ويدعى بطرس بارتاميو ان القديس اندراوس تجلى له في المنسام مرات متعددة قائلا له ان الحربة التي طعن بها السيد المسيح مدفونة في كنيسة القديس بطرس بانطاكية ، وأمرد بأن يمضي الى المعسكر لينبىء الصليبيين بأن بطرس بانطاكية ، وأمرد بأن يمضي الى المعسكر لينبىء الصليبيين بأن محميع القديسين سيحاردون الى جانبهم ، ولن ينغلب قوم قط يحماون

وعلى الرغم من اعتقاد المسيحيين بأن في القسطنطينية حربة يذهبون الى انها الحربة المقدسة ، فأن مؤرخي الفرنجة يؤكدون رؤيا بارتاميو ، ويقولون ان عدداً من قادة الصليبين رافقوه بعد تردد كبيب وجدل عنيف ، الى كنيسة القديس بطرس ، وحفروا حيث أشار عليهم ، فوجهوا الحربة امام جمهور غفير ٢ ففرح الجميع وعمت البهجة المدينة .

أما مؤرخو المسلمين فيذهبون الى ان دهاء ريموند الصنجيلي هو الذي

١ – الملاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والافرنج ص ٢١

Chalandon : Hist . de la première Croisade , pp , 216 - 218 - ۲ الفرنجة رحجاج بيت المقدس ص ۸۲ ـ ۸۳

تفتق عن اسطورة الحربة لينهض بها من عزائم الصليبين و فرتب مع راهب حيلة ، وقال له : اذهب فادفن هذه الحربة في مكان كذا ، ثم قل للفرنج بعد ذلك : رأيت المسيح في منامي وهو يقول : في المكان الفلاني حربة فاطلبوها ، فان وجدةوها فالظفر لكم فهي حربتي ، . . .

ومها يكن من أمر ، فان ظهور الحربة قد جدد حماسة الصليبين وألهب خيالهم ، فكثرت الرؤى بينهم وتعددت الاساطير ، فرأى احدهم السيد المسبح يقول له : « اذهب الى شعبي وقل له ان يعود لي وسأرجع انا اليه ، ودونه خمسة ايام سأبعث اليه يعدها بنجدة عظمى » وشاهد بعضهم ناراً سماوية تقبل من الغرب وتدنو حتى تسقط بين جيوش المسلمين . فأعاد ذلك الاطمئنان الى نفوسهم ، وتنادوا الى القتال مين جديد ، وانتهزوا ما ذكرناه آنفاً مين خلاف امراء المسلمين وقادتهم ، وخرجوا لقتالهم تتقدمهم الحربة المقدسة .

ويروي ابن العديم وابن الأثير ان بعض القادة اشاروا على كربوقا بالا يمكن الافرنج من الخروج بأجمعهم ، وإن يقتلهم متفرقين كلما غادر المدينة نفر منهم ، فان امرهم وهم متفرقون سهل ، إلا انه لم يلتى اليهم سماً ، وقال : امهلوهم حتى يتكامل خروجهم فنقتلهم ٢ . !

ويقول الدكتور حبشي ان كربوقا دحال بين عسكره وبين الوثوب على الصليبيين حين خروجهم فرادى ، مؤثراً ان بلقام جمساً رتيباً

١ -- النجوم الزاهرة لابي المحاسن ، ج ٥ ص ١٤٧ -- ١٤٨

٢ -- منتخبات من تاريخ حلب ص ٨٨٥ ، الكامل ج٠١ ص ١٨٨

كأنه في حفل فروسية ١، فكان ذلك سبباً في انكساره وهزيمة جيوشه ٢ أما صاحب الجستا فأنه يؤكد ان سبب النصر الذي احرزه الإفرنج في ذلك اليوم المشهود هو ان السيد المسيح قد انجدهم بقوات لا تحصى انطلقت من ناحية الجبل بقيادة القديسين جرجس ومرغوريوس وديتري وهي تمتطي صهوات جياد بيضاء وفي ايديها رايات بيض ٢ .

واختلف قادة الحملة في مصير انطاكية ، فقد اراد الاستثثار بها كل من بوهيمند وريموند دي صنجيل ، ودعا غيرهما الى تسليمها لامبراطور بيزنطية وفاء بالعهد الذي 'قطع له ، واشتد النزاع بين الامراء والكونتات ، وأدى ذلك الى تأخر مسيرة الحملة الى بيت المقدس تسمة اشهر كان الافرنج خلالها يمكنون لأنفسهم في أنحاء سورية ، ويحتلون القرى والمواقع القريبة منهم ، ويغيرون على المناطق الشمالية .

وقد استطاع بوهيمند ان يفرض سلطانه على معظم انحاء انطاكية وحصونها ، واستقدم اليها لهذا الغرض جالية كبيرة من جنوة ، وكان قد استعد لهذا الأمر واحتاط له منذ بدء المعركة ، وعمل على استفزاز عاتكيوس القائد البيزنطي وحمله على مغادرة تلك المنطقة متهما اياه بالتآمر مم الاتراك وخمانة القضمة الصليمة في الحفاء ، بقصد التحرر من

۱ - الحرب الصليبية الأولى ص ١٤٤ انظر ايضاً : الكامل ج ١٠ ص ١٨٨ والختصر في تاريخ البشر ج ٢ ص ٢٣١

لا ـــ لم تكن هذه هي الهفوة الاولى التي يقع كربوقا فيها امام اسوار انطاكية ، فقد روى ابن القلانسي وابن العبري انه لما اشتد الحصار على الصليبيين داخــل المدينة الحذوا يفكرون في الاستسلام ، ولكن كربوقا رفض ان يعطيهم الامان ليخرجوا مــن انطاكية ، وقــال لهم : لا تخرجون الا بالسيف . ( ذيل تاريخ دمشق ص ١٩٦ ، تاريخ مختصر الدول ص ١٩٦ )

٣ – اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ص ٩٣ – ٩٤

١٩٦ ص ١٩٦

العبود التي قطعت للعامل البيزنطي باعادة انطاكية له بعد الاستيلاء عليها .

وتولى غودفروا باسم اخيه بلدوين أمير الرها بعض المدن التي تم "لبلدوين فتحها مثل تل باشر وراوندان ، وقد استعان به عمر امير عزاز ضد مولاه رضوان صاحب حلب ، ويقول ابن العديم ان السبب في ذلك هو ان احد قواد عمر احب أرملة من اللورين فلما نشب الخلاف بين عمر ورضوان طلبت منه ان يحمل عمر على نشدان المعونه من أميرها غودفروا ، ففعل ذلك ، وانجده غودفروا وريموند الصنجيلي لما في ذلك من توطيد لدعائم الحكم الصليبي في الأرض السورية و « الاعتراف الصريح بخطورة شأن الصليبين في بلاد الشام وتفكك القوى الاسلامية ، وهو ما يهدف اليه الصليبيون ٢ »

واحتل ريموند خلال ذلك مدينة البارة واسكن فيها جماعة مسن الاوربيين ، ثم هاجم معرة النعمان وناصره في ذلك بوهيمند وروبرت كونت فلاندر ، وبعد حصار دام عدة اسابيع «عمد بوهيمند الى انفراده بالعمل في دخول المدينة المغلوبة كا فعل من قبل في انطاكية " ، فبعث من ينادي بين أهل معرة النعمان بالامان إن هم استسلموا اليه دون غيره من القادة ، وقطع على نفسه العهد ببسط حمايته عليهم وأمتنهم على أرواحهم واموالهم ، ودلهم على مكان يلوذون به فلل ينالهم ضر ولا يسهم اذى ، فصدق البعض قوله ، وذهبوا الى حيث اشار ، الا ان

۱ - منتخبات من تاریخ حلب ص ۸ ۹ ه

٢ -- الحرب الصليبية الاولى ص ١٥٤

٣ – كان بوهيمند هو الذي اتصل به فيروز لتسليمه حصن الأختين .

بوهيمند ما لبث ان نكث بعهده وقتلهم ، غير مستثن سوى النساء والاطفال حيث بيعوا أسرى ، »

ويقول الدكتور سعبد عاشور : ﴿ انْ الشَّيَّءُ الذِّي يَسْتَرَعَي العَجِبِ ا حقاً ، هو أن المسلمين ظلوا حتى ذلك الوقت لا يدركون طبيعة الحركة الصلبية وهدفها ، بدليل ان الفاطميين في مصر فكروا في مشروع للتحالف مع تلك القوة الجديدة التي ظهرت في بلاد الشام ، ضد خصومهم من اهـل السنة ، اعني الخلافة العباسية في بغداد والأتراك السلاجقة في الشام وكان صاحب السلطة الفعلية في مصر عندئذ هو الوزير الأفضل شاهنشاه ابن بدر الجمالي الذي ظل يحكم البلاد طوال عهد الخليفة الفاطمي المستعلى ( ١٠٩٤ – ١٠٠١ ) والـشرين سنة الأولى من حكم الخليفة الآمر ، أي حتى سنة ١١٢١ . ويبدو عدم ادراك الأفضل لحقيقة الحركة الصليبية من انه عندما رأى الصليبين مهاجمون الاتراك السلاجقة اعداء الدولة الفاطمية الألداء \_ فكر في ان يقم تحالفاً بينه وبين الصلمبين ، بحث تكون انطاكمة للصلمبين وتكون بيت المقدس للفاطمين . ولم يشأ الأفضل أن يضم الوقت ، وانما انتهز فرصة الفوضى التي أصابت العالم الاسلامي في الشرق الأدنى في اواخر القرن الحادي عشر نتيجة لوصول الصليبيين ، وأرسل جسأ تمكن من فتـــح بيت المقدس. وفي تلك الاثناء كانت سفارة فاطمية من قبل الأفضل قد وصلت الى معسكر الصليبين أمام انطاكية . ولعل هذه الأحداث كلها تعطينا فكرة واضحة عين مدى انقسام المالم الاسلامي على نفسه في ذلك الحين بين سنة وشيعة ، وتوك وعرب ، وما سببه هذا الانقسام من خسارة للمسلمين جميعاً ، الأمر الذي

١ -- الحرب الصليبية الاولى ص ١٥٩ - ١٦٠ . انظر ايضاً : الكامل ج١٠ ص ١٩٠

مكن الدخلاء من تحقيق مكاسب كبيرة على حساب الجميع . وتصور لنا المراجع اللاتينية المعاصرة هذا الانقسام بوضوح ، ومدى غبطة الفاطميين لم المراجع اللاتينية المعاصرة هذا الانقسام بوضوح ، ومدى غبطة الفاطميين لما حل بالسلاجقة من كوارث على ايدي الصليبيين . ومها يكن من أمر فقد صح حساب الأفضل في أول الأمر ، لأن الاتراك كانوا مشغولين بالفزو الصليبي واقامة جبهة في الشهال ضد الفرنجة الغزاة ، فلم يتمكنوا مسن ارسال نجدة لأقربائهم في بيت المقدس ترد عادية الفاطميين . وفي الوقت نفسه استفاد الصليبيون فائدة كبرى من تلك الخطوة التي اتخذها الفاطميون ، لأن تهديد الافضل لفلسطين وبيت المقدس سبب ارتباكا للاتراك السلاجقة في اشد الاوقات حرجاً . هذا فضلاً عن ان السفارة التي ارسلها الفاطميون الى الصليبيين عند انطاكية اكسبت اولئك الأخيرين وضعاً سياسياً معترفاً به في ركن هام من اركان العالم الاسلامي ، . ،

وكان الحجاج المسلحون قد بدأوا يتذمرون من طول لبثهم في انطاكية وضواحيها ، ويستحثون قادتهم على معاودة المسيرة الى بيت المقدس ، والقادة غارقون في الخلافات الشخصية يحاول كل منهم الاستئثار بما وضع يسده عليه ، وقد تجلت حقيقة بوهيمند بنوع خاص لجميع افراد الحملة فأدركوا انهم الما يبذلون دماءهم في سبيل تحقيق اطهاعه ، وتحولوا عنه الى ريوند دي صنجيل كونت تولوز وولتوه قيادتهم في الزحف على بيت المقدس . ولما خرج ريوند مسن معرة النعان يوم ١٧ صفر على بيت المقدس ، ولما خرج ريوند مسن معرة النعان يوم ١٧ صفر المسيح ، في طريقه الى القبر المقدس ، تخليف عنه جميع امراء الحملة ، مؤثراً كل منهم ان يتولى الحكم في احدى المناطق التي دانت لهم ، عما

<sup>-</sup> الحركة الصليبية ج ١ ص ١٩٧ - ١٩٩

عزز مكانته لدى الصليبيين وزاد من التفافهم حوله ، وحين بدأ بعض الامراء يلحقون به وهو على الواب فلسطين ، كان قد انتزع حقه في زعامة الحملة .

ولم تتعرض الحملة في طريقها لمقاومة تذكر ، وقد استولت على جميع المدن والقرى الساحلية ، وكان الامراء والولاة المسلمون يتجنبون الاصطدام بها ويلجأون معها الى المداورة والمصانعة ، حتى ان ابا على فخر الملوك ابن عمار صاحب طرابلس لم يتردد في اهداء ريموند دى صنجيل عشرة جياد واربعة بغال وبعض الذهب ، ودعوته الى الموادعة والاتفاق والارتباط برباط المودة إذا احب ا ولكن هذا الموقف لم ينقذ طرابلس حين علم الافرنج ما هي عليه من ازدهار وثراء ، فاحتلوها بعد حصار طويل ، ويقول محمد كرد على ان السبب الذى دعا اهل طرابلس الى التسليم انهم بينا كانوا ينتظرون وصول النجدة بحراً من مصر جاءهم رسول منها على مركب يطلب منهم باسم الخليفة الفاطمى جارية جميسة كانت في طرابلس وخشب مشمش يصلح لصنع آلات الطرب الله منهم سرعان ما يبروت ، ولم يلقوا مقاومة الا من اهل صيدا الله الهم سرعان ما

١ - اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ص ١٠٠٧ ، ونحن لا نمتقد بان موقف ابن عبار هذا يمكن ان يوصف بالتخاذل كما رأى الدكتور حبشي ( الحرب الصليبية الأولى ص ١٧٠ ) ولكننا نرى رأي محمد كرد علي الذي قبال: «كان لابن عبار البلاء الحسن بل الأحسن في دفع عادية الصليبيين عن بلده ، لم يترك باباً من ابواب الخلاص ليصدهم عن طرابلس إلا طرقه حق دفعهم بعقله وحسن ادارته عن تملكها عشر سنين . وكان في طريق وجعتهم كالحسكة في الحلق ، وفي معاملة ملوك الأطراف نموذج الدهاء السياسي ، وهو عل صغر جرم مملكته يطاول ويحاول ويصاول ويلين ويقسو » - خطط الشام ج ، ص ٣٩٣ - ؛ ٢٩

٧ - خطط الشام ج١ ص ٢٩٢

Guillaume de Tyr , pp . 311 - 312 - +

قضوا على هذه المقاومة وتابعوا مسيرتهم الى جيت المقدس مروراً بصور وعكا والله والرملة .

وقد كان غودفروا دى بريون اسبق زملائه الى بلوغ المحجة التي اليها يهدفون ، فشارفها يوم الثلاثاء في ٢ رجب ٩٣ هـ ٧ ايار (مايو) ١٠٩٩ وضرب لحصار عليهما ، ولحق به الامراء الآخرون فأحاطوا بالمدينة من كل جانب ، واخذوا يضيّقون الخناق على حاميتها ويرمونها بالمنجنيق.

وعهد افتخار الدولة الحاكم الفاطمي في القدس ، بحراستها الى جماعة من العرب والسودان ، ، فتفانى الفريقان في الفتال ، ثم وافى الى يافسا اسطول جنوي لنجدة الافرنج ، حاملا معه ما هم في حاجة اليه مسن الذخائر والاقوات والعمال ، فأنشأوا المزيد من آلات الحصار والأبراج المتحركة ، وجددوا الهجوم على المدينة الصامدة .

ويروي ابو المحاسن ان الافرنج صنعوا برجين متحركين للوصول بهما الى اسوار المدينة ، وقد زحفوا بالأول الى باب صهيون فأحرقه المسلمون ، ثم انطلقوا بالشان نحو باب العمود فألصقوه بالسور وحكوا به البلد وكشفوا من كان على السور من المسلمين ، ثم رموا بالمجانيتي والسهام رمية رجل واحد ، فانهزم المسلمون ؟ .

وقد اقتجم الفرنجة القدس في ١١ رمضان ٩٣ هـ ١٤ تموز (يوليه ) ١٠٩٩ ، وأعملوا في اهلها السيف ، في وقانع لا نحب ان نروي تفاصيلها

١ - الكامل ج ١٠ ص ١٩٤

٣٠٠ النجوم الزاهرة ج ه من ١٤٨



احتلال بيت المقدس

وقد استنكرها مؤرخو الفرنجة انفسهم ١.

ويقول الاستاذ نقولا زيادة: • والجملة الصليبية الأولى ، والفظائع التي ارتكبتها في طريقها وفي احتلال القدس ليس بما يُشرّف . وقد تظهر لنا رغبات الصليبيين من خلل تصرفهم السيء مع مسيحيي فلسطين انفسهم ، فقد استولوا على أديرتهم وطردوهم من الكنائس والبيوت ، فتبعثر المسيحيون في جهات فلسطين وشرق الأردن ، وكان بطريركهم يقيم في القسطنفية او في القاهرة تحت حماية الخلفاء الفاطميين ؟ » .

وكان يتنازع على حكم القدس: البابوية التي تأمل بالسيطرة على الكنيسة الشرقية بالاضافة الى سيطرتها على الكنيسة الفربية ، والمدن الايطالية التي قامت. بنقل الجنود والأمداد على سفنها ، وبيزنطية التي كانت تريد استعادة مستعمراتها في الشرق "، وهكذا اختلف الصليبيون اولاً على شكل الحكم هل يكون دينيا او مدنيا ؟ ثم اتفقوا على انها وان كانت و مدينة الرب ، فلا يد لها من رئيس يدير شؤونها . واختلفوا ثانيا عن يكون ذلك الرئيس الذي تأسلتم اليه مقاليد الحكم ، وكان التنافس على أشده بين غودفروا وريوند الصناميلي ، وقد فضل الأمراء غودفروا على منافسه ، لأنهم كانوا يريدون ملكا لا يطفى عليهم ويستأثر بالسلطان من دونهم . وتولى غودفروا دى بويتون عرش بيت المقدس ، ولكنه رفض ان يعتمر بتاج من الذهب حيث اعتمر السيد المسيح بتاج

Matthew: Chronique, Gronsset; Hist: des Croisades. T. 1, p 165 با نظر المستحدد المس

٢ – مجلة المقتطف ، عدد تموز ( يوليو ) ١٩٣٥ ص ١٩٥٠ .

٣ ـ الناصر صلاح الدين الايوبي للدكتور عبد المنهم ماجد صفحة ٢٨ .

من الشوك ' ، وأصر على أن يكون لقبه د حامي بيت المقدس ، ثم اجتمع رجال الكنيسة واختاروا ارنولف مالكورن بطريركا ، فوجه اهتامه الى اضفاء صبغة كاثوليكية لاتينية على كرسي بيت المقدس ، واستبعد القساوسة الارثوذكس من كنيسة القيامة مما اثار استياء المسيحيين الحلين ٢ .

وتحركت الخلافة الفاطمية بعد هزيمة عاملها في القدس ، وشعورها بخطورة المركز الذي اسسه الافرنج لانفسهم في الشرق ، واحتمال تحوله في المستقبل الى قاعدة عسكرية للزحف على مصر وغيرها من البلدان المجاورة . ولكن تحركها جاء متأخراً ، وقد تسربت الى الفرنجة انباء تجمع قواتها في عسقلان بقيادة سعد الدولة النواسي " ، فتنادى امراؤهم لدرء الخطر ، وباغتوا تلك القوات في معسكراتها قبل ان تستعد للقتال وتأخذ أهبتها له ، فتمزقت وتشتت وهرب قادتها الى مصر ولاذ من والمذي باحدى الغابات فأضرم الافرنج النار فيها فأتت عليهم .

وفي عسقلان سقطت الأقنعة عن الخصومة الدفينة بين ريموند الصنجيلي وغودفروا ، فقد أراد ريموند الاستيلاء على المدينة لينشىء فيها المارة خاصة به ، فصارحه غودفروا بأن هذه المدينة لن تكون الا تابعة لبيت المقدس ، وقد ساعد هذا الخلاف على نجاة عسقلان من الاحتلال الصلبي ، لأب غودفروا فضل التخلي عن المعركة على أن يستولي ريموند على المدينة ،

Michaud: Hist. des Croisades T. I, p 436 - 1

r - الحركة الصليبية ج ١ ص ٢ د ٢ نقلا عن 294 Runciman, T. I, p. 294

٣ – النجوم الزاهرة ج ه ص ٢٤٦ – ١٤٨ .

٤ - ذيل تاريخ دمشق ص ١٣٧ .

ه - أخبار مصر لان ميسر ص ٦٤ ؛ .

كا ان ريوند أثر بقاءها في أيدي المالمين على ان تدخل في ممثلكات غودفروا .

ولم تنقض فترة قصيرة بعد عودة غودفروا الى القدس ، حتى ساءت صحته ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بجرح كان قد أصابه المام مدينة عكا ، ونهض كل أمير يبغي أن يخلفه في الحكم ، كا حاول البطريرك دايبرت الذي خلف مالكورن أن يحول السلطة المدنية الى سلطة دينية ، وكاد النزاع بين الفرقاء المتعددين يؤدي إلى الصدام المسلح ، لولا أن حسم هذا النزاع بلدوين أمير الرها وشقيق غودفروا الراحل الذي قدم الى القدس على رأس جيش كبير ، بعد أن عهد بشؤون الرها الى قريبه بلدوين دى بورج ، ففر الزعماء المتنازعون وأعلن بلدوين نفسه ملكاً على بيت المقدس ، وجاء الأمراء والبطاركة بعد ذلك فأعلنوا ولاءهم له . بيت المقدس على الأرض ا ، كا فعل زميله تذكريد الانطاكي فيا بعد ويتناول طعامه على الأرض ا ، كا فعل زميله تذكريد الانطاكي فيا بعد إذ كان بسك النقود وعليها صورته وهو في زي عربي ؟ .

وهكذا غدت بيت المقدى في سنة ٤٩٤ هـ ١١٠٠ م مملكة لاتينية ، بالاصافة الى امارات الفرنجة في انطاكية وطرايلس والرها ، وكان لمملكة بيت المقدس الرئاسة على تلك الامارات ، وانما تزيد هـذه الرئاسة او تنقص تبعاً لشخصية المهيمن على شؤوا، تلك المملكة " ، الا ان الـنزاع بين الفكرتين الملمانية والاكليركية استمو حتى سنة ٤٩٧ هـ ١١٠٣٥ م حين

١ - الناصر صلاح الدن الأيوبي ص ٢٨ .

٢ - حضارة الاسلام لجروينباوم ترجمة جاويا، وعبادي ص ٨٠ .

٣ . نور الدين والصليبيون للدكتور حسن حبشي ص ٩ .

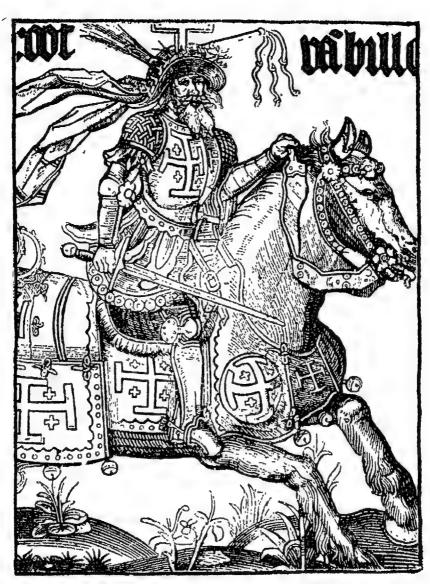

غودفروا دى بويون أول ملوك الفرنجة في المشرق وقد وضع على رأسه اكليلا من الشوك

عزل بلدوين نائب البابا ، ثم بنعث في عهد بلدوين الثاني ( ٥٢١ – ٥٢٥ هـ عزل بلدوين نائب البابوي الثالث ، وانتهت القضية بتغلب العلمانية على الاكليركية . وهكذا دلت هدف القضية على مدى الخلاف في الحقيقة بين رجال الحلة من الصليبين رغم دعوى قيام الوحدة الدينية بينهم ، كما ان النزاع والتنافس الناشئين عن تعدد العناصر التي تحكم تلك الدويلات ، لم يختف أثرهما قط من مسرح الأحداث ، فقد كانت القدس والرها في ايدي البرغمديين ، بينا كانت انطاكية في ايدي البروفنسيين ، فكان ذلك من عوامل انهيارها فيا بعد .

أما بقية المدن الساحلية فقد ظلت تقاوم مدة أطول ، معتصمة وراء أسوارها ، ومعتمدة على معاونة الفاطميين لها من البحر ، وقد استعان الصلبيون عليها و بالسفن الايطالية التي كانت تنقل الحجاج ، وقد أدرك أصحابها ان امتلاك تلك المدن الساحلية يفتح أسواقاً جديدة وموانيء حرة لبضائعهم ، ولما انهارت مقاومة تلك المدن أخيراً تحولت الى مستعمرات اوربية انشأت فيها مارسيليا والمدن الايطالية أحياء برمتها ، وكانت جنوة وبيزة تبعثان كل سنة بمراكب جديدة الى ثغور الشام ، تحمل السلاح والرجال .

\*

١ -- العلاقات الاجتاعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والافرنج، ص ٢٤.

٣ ـــ تاريخ العرب لحتي وجرجي وجبور ج ٣ ص ٧ ه ٧

۴ - خطط الشام ج ۱ ص ۲۷۸ .

<sup>: -</sup> المرجم السابق ج ١ ص ٤ ٢٨٠ .

انتصاراتها ، ولم يمض وقت قصير حتى تأسست حول بيت المقدس امارات افرنجية عديدة ، وبنيت قصور محصنة على الطراز الفرنسي ، وبسدأ الفرنجة يتطلعون الى افتتاح دمشق لأن طريق الحرير والأفاويه تمر منها.

ومرت الأعوام والحروب مستمرة بين الفرنجة والبيزنطيين والأتراك والعرب، و وفي معممان الفوضى والاضطرابات السائدة اعتاد الناس على سرعة تبدل الحكام والأسياد ، الروم والأتراك والعرب والافرنج ، ولم يعودوا يهتمون بجنسية من يحكمهم ، و وجما لا شك فيه : و ان عدد الحروب والمناوشات بين الدول الاسلامية المتنازعة كان يعادل عدد الحروب بين الدول الاسلامية والدول النصرانية ، وربما كان عدد الحروب الأهلية بين الأمراء النصارى لا يقل عن عدد الحروب بينهم وبين المسلمين ، . الا ان الامارات الافرنجية كانت تتحالف فيا بينها أحياناً ، ضد تحالف اسلامي و ولكن لم يقم بين الدول الاسلامية تعاون تام لطرد الغربيين ، ولم تستطع خلافتا بغداد والقاهرة المتنافستان ان تتفاها بتاتاً ، وكانت المحالفات والحروب كثيراً ما تتعارض مع المصلحة الدينية » . »

وقد شغفت هذه الحروب الاقطاعية الاوربية ، ووجدت الفروسية فيها مجالاً واسعاً للمغامرات والبطولات والغنائم . وكان طبيعياً ان انشاء الدولة اللاتينية في القدس لن يضع حداً لتلك الحروب ، فالأتراك لم يلقوا سلاحهم بل كانوا ما يفتأون يهاجمون هذه الدولة ، يناصرهم في ذلك العرب سكان البلاد ، وكثيراً ما كان النصر يكلل الهجهات التي يقومون

١ ـــ دراسات اسلامية باشراف الدكتور نقولا زيادة صفحة ١٠٦.

٢ ــ الرجع السابق ص ١٠٧.

٣ ــ المرجع السابق ص ١١٢.

بها ، والفرنجة لم يكتفوا بما اصابوا من نجاح ، بل ظلت المطامع التوسعية تراودهم فيزحفون تارة نحو الشرق ويغيرون تارة على الجنوب ، حتى لم يبق مدينة او قرية في بلاد الشام إلا وأصيب بعض اهلها وتجارها بأرواخهم وأموالهم . والبيزنطيون يصرون على المطالبة بما يسمونه الممتلكات البيزنطية الشرقية ، فيتابعون حروبهم مع الأتراك ويشتبكون احياناً مع الفرنجة .

قال باشوليه ودزبوري في قاموسها الجغرافي التاريخي : و وقد عوضت الخسارة المادية التي اصابت المسيحيين بانتصارات باهرة في النظام السياسي والادبي ... وكذلك نال القن الذي حمل الصليب حريت الشخصية ، وانتشرت الملاحة وارتفع شأنها فزادت قوة بيزة وجنوة والبندقية التي اكثرت من مراكزها التجارية في البحر المتوسط ، ، وقد حصلت هذه المدن على ارباح تجارية عظيمة بتوطين جماعات من اهلها في موانىء سورية وفلسطين وكان لها احياء خاصة فيها ٢ ، واستفادت الصناعة والزراعة ايضاً بما عرفه اهل اوربة من وسائل جديدة ومحصولات كانت مجهولة لديهم كالحرير وصناعته والصباغة والزعفران واشغال المينا والمعادن والأحجار الكريمة ، وانتقلت زراعة قصب السكر الى صقلية ،

وفي الواقع ان التفاعل – والتداخل اذا جاز هذا التعبيز – قد اشتد بين الشرق والغرب خلال هذه الحروب ، واصبحت مدن الشاطى، في سورية ولبنان وفلسطين مستعمرات افرنجية حقيقية ، وعكفت المعامل

١ ــ حياة صلاح الدين الأيوبي للدكتور البيلي ص ٥٠ .

٢ ـــ تاريخ العالم لهامرتن ، ج ٤ ص ٧٤٧.

الاوربية على انتاج المتاد والذخيرة البرسان الفرنجة. ، حتى اصبحت المدن الايطالية والفرنسية اشبه بخلايا النحل لحركتها الدائمة .

وقد تعلمت جيوش الافرنج التي اصطبغت بعضارة العرب حين اقامتها في البلاد العربية ، أساليب الحرب العربية « واقتبست السلاح العربي وانواع الصيد بالبازي والسلوقيات وأخذت أساليب العيش في العمار واللباس ( القميص والجوارب والقفاز والبايبوش وأساليب المأكل وحفظ الصحة من المغطس واستعمال المنديل ) كا نقلوا الصناعات التقليدية من الزجاج المذهب وانواع العقود والصابون وصنوف الأدوية والجلد المطرز والسروج المذهبة والمغضضة والحشب المطمم بالصدف والعاج والنحاس المدمشتى الى غير ذلك ١ . ) وبلسغ تأثر الفرنجة بحياة الشرق ان المؤرخين بدأوا يتحدثون عسن اختلاف الطبع بين العمليبين القادمين حديثاً ، والفرنج يتحدثون عن اختلاف الطبع بين العمليبين القادمين حديثاً ، والفرنج المقيمين — وكانوا يدعونهم في الغرب : « الأمهار » ويعنون بذلك الشرقيين — كا كان الحجاج الجدد يتجنبون التماطي معهم لأنهم في رأيهم الشرقيين — كا كان الحجاج الجدد يتجنبون التماطي معهم لأنهم في رأيهم الشرقيين — كا كان الحجاج الجدد يتجنبون التماطي معهم لأنهم في رأيهم المسلمة على مسلمة به المسلمة على المسلمة المسلمة على المسلمة على المسلمة على المسلمة على المسلمة على القيمة المسلمة على المسلمة

والى جانب ذلك كله كانت ترد من الشرق طرف الفن والصناعة ، وكان الفرنجة يحملون الى بلادهم ، مع ذكرياتهم ، ما رأوه وما تعودوه خلال اتصالهم ببيزنطية والعرب والعالم الاسلامي من الوان الزينة والحياة المترفة ، فتقدمت الفنون والصناعات ، وازدهرت مدن جديدة ، وامتد نطاق التجارة البحرية الى القارة الاوربية كلها ، ولكن المراكز الصناعية

١ - الحضارة العربية في حوض البحر الابيض المتوسط لعثان الكماك ص ٧

۲ - انظر : رصید التاریخ لرینه غروسه ج ۲ ص ۲۲۷

التي كان ينشئها اصحاب المراكب الايطالية ، كانت السباقة الى العمل الدائب والانتاج المتزايد في ظل الاحتكار البحري الذي تتمتع به مدن الشاطىء ، هذه المدن التي اثرت ثراء طائلا ، حتى ان بعثاتها التجارية لم تعد تقف عند ابواب المحيط الأطلسي ، بــل امتدت الى افريقية ووصلت الى مناجم تاغازا واسواق العبيد في تومبوكتو . ومــن اجل تأمين النقد الذي تحتاجه هذه التجارة المتسعة النطاق ، ازداد البحث عن الذهب والفضة ١ .

وقد دفعت هذه الحركة الاقتصادية الصاعدة ، الغرب في طريق تحرر اجتاعي جديد ، لان بعض الاسياد الذين كانوا حتى ذلك الوقت يفرضون على الفلاحين العمل المسخر في مزارعهم مقابل حمايتهم اياهم والسماح لهسم باستثار جزء من اراضيهم ، اصبحوا يطلبون منهم عملا اقل مقابل أجر اوفر ، فنشط بذلك قسم من الفلاحين الى العمل اكثر من قبل واستطاعوا الانعتاق من نظام القنانة .

الا ان نزعة الحرية بدت على اشدها في المدن الناشطة التي كان نشوؤها يسكنها التجار والصناع ، فان الطبقة البرجوازية الفتية التي كان نشوؤها نتيجة لتطور حاجات النظام الاقطاعي ، والتي نمت وازدهرت في حمايته، اصبح هذا النظام نفسه عبئاً ثقيلاً عليها ، لأن مدنها قد استقلت اقتصادياً عدن السيد الاقطاعي ولكنها ظلت خاضعة له من الناحية القانونية ، يفرض عليها سلطته ويطالبها بحقوقه ويحبي منها الرسوم والمدوس المختلفة ، فطفقت هذه المدن تناضل في سبيل استقلالها

La prodigieuse histoire de l'humanité, pp. 252 - 253 ---

وتحررها ، يناصرها في هذا النضال الملوك الذين ادركوا ان الحكم لا يتاح له النجاح الا حيث يُنظم الشعب تنظيماً مدنيًا .

ورافق تلك النهصة الاقتصادية والاجتاعية ، نهضة فكرية عظيمة . وشاعت قراءة شيشرون وافلاطون وارسطو . وبدأ التمييز بين الحقيقة الفلسفية والحقيقة الدينية ، والاعتقاد بانه ليس محتماً ان يمتزج الايمان والمعرفة ويؤلفا كلا متحداً .

ولشد ما كانت المدارس الفكرية في هذه البيئة المتطلعة الى المعرفة ، تقبل على ما كان الصليبيون او الاسبان يجعلونه من النصوص الاغريقية التي حفظها العرب ونقلوها الى لغتهم . وقد مثل التراث العربي حينذاك ، دون قصد من أبنائه ، دوراً كبيراً في توجيه الحضارة الأوربية .

ولم يضعف انهيار الخلافة الاموية في الاندلس من مكانة الفكر العربي، فظلت اللغة العربية لغة العلم والتجارة في مراكز ثقافية كبرى مشل طليطلة ، واحتضنت برشاونة رهطاً من المعلين العرب ، واقتبست بلنسية على العرب صنع الورق ، وانشأ الاسبانيون مجمعاً لترجمة النصوص العربية الى اللاتينية .

ولم تنقض فترة قصيرة من الزمن حتى اغتنت العلوم الاوربية الناشئة وازدهر الفكر الاوربي ، لاقبال الاطباء والرياضيين والفلكيين على تلك الكنوز الثمينة من المخطوطات العربية التي كانت تتدفق على اوربة من سورية ومصر وصقلية .

وكان النزاع ما يزال يشتد بين الفئات الاقطاعية في كل قطر اوروبي متحدة" مع الفئات الاقطاعية في الاقطار الاخرى لما بينها جميعاً مسن

قرابة في النظام الحقوقي والشعور الطبقي – وبين كل مجتمع قومي يطمح الى السلام والرخاء والاتحاد في ظل احدى الاسر المالكة التي اصبحت في ذلك العهد رمزاً للوحدة القومية وكانت وحدها القادرة على إقرار النظام محل الفوضى الاقطاعية السائدة . وقد انتهى هذا النزاع اخيراً الى توطيد دعائم الملكية ، اذ استعان الملوك بالمدن ، ورغبتها في التحرر ، لفرض سلطتهم المطلقة ، وكان هذا التطور حدثاً تقدمياً كبيراً لانه ركز السلطة التي كانت موزعة في ايدي عشرات الاقطاعين .

بتلك الاقطاعية المسلحة ، والتجارة النشيطة ، والصناعة الناشئة ، والمدن المزدهرة ، وقف الغرب على رأس الحضارة العسالية ، بينا كانت بيزنطية ، امبراطورية الشرق ، تتداعى شيئاً فشيئاً ، فيتضاءل نفوذها وتضعف قوتها ، والبندقية تقف في وجهها تريد الثار منها لعملائها الذين ذبحتهم القسطنطينية حسداً وحقداً كا تذبح المواشي ، ويهب البلفار والافلاق والمجر والصرب ثائرين عليها مطالبين بالانفصال عنها . وبينا كان النور يخبو في بغداد ، وتزداد الخلافة العباسية ضعفاً بعد انهيار دولة السلاجقة وقيام الاسر الاقطاعية في انحاء البلاد العربية تتقامم الارضين وتتنازع على الحكم ، حتى اختل النظام وفقد الأمن وانحطت التجارة .

وبتداعي الدولة البيزنطية التي كان الغرب يقلدها ويخشاها ، وبإنهيار دولة السلاجقة التي كانت تقف امام حملات الغرب المستمرة ، انفتح امام اوربة الطريق الى استعار البلاد العربية وتوطيد اقدامها في الشرق

## العضك الرابع إِنَ قَهْ الْقُوىٰ العربيّة والاسِلاَميّة

استمر حكم الافرنج في البلاد العربية بضع سنوات وطوفان المغيرين يتسع ويتد ، دون ان يلقوا مقاومة جدية من امراء المسلمين ، لانه لم يكن لدى هؤلاء وعزية صادقة في جهاد ولا حماية بلاد ا » .. وكانت التفرقة السائدة بينهم اول العوامل التي ادت الى انتصار الفاتحين ، ومكتنت للم في الارض العربية الكرية .. في زالوا يدحرون هؤلاء الامراء المشتتين المتخاذلين ، ويدون سلطانهم من بقعة الى اخرى ، والامراء المسلمون لاهون عن ذلك الخطر الداهم ، لا يتورع الواحد منهم عدن عاربة اخوانه او محافة خصومهم ، وكثيراً مدا قاتل اولئك جرياً وراء مطمع او مغنم ، او صافح هؤلاء حفاظاً على امارته من عدوان المعتدين . وفي ذلك يقول رينه غروسه : و وبدلاً من ان يتحد الامراء المسلمون ضد الصليبية ، واجهوها 'فرادى ، و'فرادى سنحقوا ، الواحد تلو الآخر ، وتغلغلت الصليبية بينهم المينه من و تغلغلت الصليبية بينهم المهدون ضد وتغلغلت الصليبية بينهم المهدون أو وتغلغلت الصليبية بينهم المهدون أم والمهدون أم والمه

۱ -- دیل تاریخ دمشق ص ۱۷۰

٢ -- رصيد التاريخ ج ٢ ص ١١٥

ولما بدأ الزحف الصلبي كان الب ارسلان قد اقطع ابن عمه سلمان آسية الصغرى ، وكان الصراع قائماً على تركة ملكشاه بسين اخيه تتش الملقب بتاج الدولة الذي كان يحكم الشام ، وزوجته تركان خاتون الوصية على ابنها محمود ، وبركيساروق الذي ما لبث ان اعترف له بالسيادة العليا على الدولة السلجوقية ، وانعم عليه الخليفة المتقي بلقب السلطان . ثم تلا ذلك صراع بين بركياروق وعمه تتش الذي كان يطمح هو ايضاً الى تسلم السلطة العليا ، ولم تجلب هزيمة تتش وموته السلام للامبراطورية المضطربة ، لأن بركياروق لم يلبث ان اشتبك مع أخيه محمد في حرب دامت عدة سنوات ،

وحين استولى الصليبيون على القدس و تدفقت جموع الهاربين من وجه الصليبين على بغداد ، وكان ذلك في شهر رمضان ، واخذوا يسردون على مسامع أهلها حوادث الفتك وأعمال الاضطهاد التي ارتكبها الغزاة ، فعم الاسى المدينية ونسي المسلمون صيامهم وتجمعوا في المسجد الجامع وبكوا ، فأرسل الخليفة المستظهر بالله على جناح السرعة ثلاثة من رجال بلاطه البارزين الى بركياروق ومحمد اللذين كانا ممسكرين في حلوان كي يحثوهما على تسوية خلافاتهما والزحف على العدو المشترك ، ، ولكن نداء الخليفة لم يلق اذنا صاغية لدى الاخوين اللذين سرعان ما عادا الى الافتتال بسبب اغتيال وزير بركياروق ، ويضيف المؤرخون الى ذلك قولهم ان الخلاف بين السلطانين مصتن الافرنج من توطيد أقدامهم في البلاد الاسلامية .

وعندما توفي السلطان بركياروق في سنة ٩٨٪ هـ ١١٠٤ م خلفه اخوه

١ – غنصر تاريخ العرب ص ٢٩١

عمد ودام حكه اربع عشرة سنة ، ويصفه المؤرخون بانه كان عادلاً فاضلاً كريماً أشاد شعراء عصره بعطفه على الفقراء وبره باليتامى ولكن حالة الامبراطورية السياسية لم تكن مؤاتية للقيام باي عمل موحد ضد المعدو المشترك ، إذ كان التحاسد سبباً في انقسام رؤساء الاقطاع في الشام والجزيرة ، وكان أمير حلب رضوان بن تتش خائنا ، بينا كان الآخرون ، مع رغبتهم باطاعة السلطان ، منصرفين الى تحقيق مآربهم الشخصية اكثر منهم الى خدمة القضية العامة ، فضلا عسن ان الفوضى التي عمت الخلافة الفاطمية التي كانت مدن الشام الساحلية وفلسطين تابعة التي عمت الحلافة الفاطمية التي كانت مدن الشام الساحلية وفلسطين تابعة التي تعرضت لهجوم الاعداء ١٠ . ،

ولم ينتبه العالم العربي والاسلامي الى حقيقة وضعه الألم ، ويسترد وعيه الذي اذهلته الصدمة المفاجئة ، الا في اوائل القرن الشاني عشر الميلادي ، إذ بدأت الشعوب الاسلامية تقدر اهمية الخطر الاجنبي المتماظم وتتنادى لوقف طغيانه و وليس ادل على تلك الافاقة من تسرب فكرة الجهاد آلى نفوس العامة ، في البلدان المستظلة بظل الخيلافة العباسية ، واعتناقها اياها ، الى حد انذر الخليفة العباسي بوجوب الانتباه الى الروح الجديدة التي تمثلت في قدوم جماعة مسن اشراف حلب وصوفيها وتجارها الى بغداد : مستغيثين من إفساد الصليبين في بلادم ٢ . »

وقد كان لهذه الاستفائة صداها لدى جماهير الشعب في بغداد ، فاجتمع

١ - المرجع السابق ص ٢٩٢

٢ - نور الدين والصليبيون ص ٢٠

الناس وقت صلاة الجمعة في شعبان سنة ٤٠٥هـ١١١٠م وحطموا المنبر ، وانزلوا الخطيب عنه ، ونادوا بوجوب القيام بالجهاد ، وزادوا فمنعدوا الناس من الصلاة ، وتكرر هذا الحادث مرة اخرى في مسجد الخليفة المستظهر نفسه ال.

ويروي ابن القلانسي ان العداء كان قد بلغ أشده بين البيزنطيين والصليبين ، فأوفد الامبراطور البيزنطي رسولاً الى السلطان محمد السلجوقي يحضه على محاربة الفرنجة وطردهم من البلاد وترك التراخي في امرهم واستعمال الجد والاجتهاد في الفتك بهم قبل إعضال خطبهم واستفحال شرهم ، وقد وصل رسول العاهل البيزنطي الى بغداد قبل وصول وقد حلب ، الأمر الذي جمل الناس في بغداد يصيحون في السلطان : « اما تتقي الله تعالى ان يكون ملك الروم اكثر حمية منك السلطان : « اما تتقي الله تعالى ان يكون ملك الروم اكثر حمية منك المسلم ، حتى قد أرسل اليك في جهاده "! »

وكأن تلك المظاهرة القومية الصاخبة التي اشتركت فيها وفود حلب وجماهير بغداد، انما كانت تعلن غضبة العالم العربي والاسلامي على الخليفة العباسي الثامن والعشرين الذي احتل الفرنجة في عهده بيت المقدس، دون ان ينهض لمقاومة أو يدعو لجهاد، مكتفياً من مظاهر السلطان بالخطبة له على المنابر، ومن مظاهر الاسلام بالصلاة، في حين كان السلطان الحقيقي ملك قواده ومماليكه، وكان الاسلام يُطعن في دياره أويهزم في جواره!..

وكان أول الامراء الذين تجاوبوا مع هذه الافاقة العربية ، ومهدوا

۱ - ذيل تاريخ دمشق ص ۱۷۲

٢ – المرجع السابق ص ١٧٣

٣ - الحركة الصليبية ج ١ ص ٤٦١

الطريق الى حركة التجمع الاسلامي في وجه الخطر الهاجم من الغرب الأمير مودود اتابك الموصل الذي أعلن الجهاد في تلك السنة ذاتها وخرج بحيش كبير فعاصر الرها سنة ٥٠٥ هـ ١١١١ م محاولاً استخلاصها من ايدي الفرنجة بمساعدة الارمن الذين استغاثوا به طالبين منه انقادهم من الصليبيين ، ثم رجع عن محاولته ليتولى قيادة عدد من القوى الاسلامية المتحالفة في مصاولاتها مع قوى الفرنجة ، وبذلك و ظهرت أول بادرة للاتحاد بين الامراء المسلمين بشال العراق وبلاد الشام لأول مرة مند مقدم الصليبين الى الشرق ، بينا فتك بلدوين دى بورج صاحب الرها وجوسلين صاحب تل باشر بالأرمن فتكا ذريما فذبحا وأحرقا عدداً كبيراً منهم وطردوا من الرها عدداً آخر ٢ ، وقد جديدة وأمر من بلدوين .

ولما قتل مودود بيد الحشاشين " برز على مسرح النضال نجم الدين اللغازي صاحب ماردين الذي اتحد معه كل من دبيس بن صدقة المير الحلة وسلطان بن منقذ أمير شيرز وطغتكين اتابك دمشق ، وقد انجد ايلغاري حلب حين حاول روجر المير انطاكية الاستيلاء عليها . 'وقتل روجر في احدى معاركه مع ايلغازي ، ويروي اسامة بن منقذ مدن

۱ - تور الدين والصليبيون ص ۱۷ ، انظر ايضاً ذيل تاريخ دمشق ص ۱۷۵

Mattieu d'Edesse, pp. 102 - 105 - Y

٣ – كان الاسماعيليون يدينون بالولاء للخلافة الفاطمية في مصر ، فكانت فرقتهم الفدائية التي عرفت باسم « الحشاشين » تهمل على نشر الفوضى والاضطراب في بلاد الشام التي يحكمها السلاجقة باسم الخلافة المباسية في بغداد ، كا كان بعض الامراء يستمين بهم للقضاء على خصومه لما اشتهزوا به من البراعة في أساليب الاغتيال . "

اخباره و ان انطاكية كانت لشيطان من الافرنج يقال له روجار ، فمضى يحج الى بيت المقدس ، وصاحب البيت المقدس بمدوين البرونس ١ ، وهو رجل شيخ وروجار شاب ، فقال لبغدوين : ﴿ اجعـــل بيني وبينك شرطاً ، إن مت قبلمك كانت انطاكية لك ، وإن مت قبلي كان البيت المقدس لي ، فتعاقدا وتواثقا على ذلك . وقد ّر الله تعالى ان نجم الدين ايلغازي بن أرتق ، رحمه الله ، لقي روجار . بدانيث يوم الخيس خامس جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وخمسائة ٢ فقتله وقتل جميسع عسكره " ولم يدخل انطاكية منهم الا دون العشرين رجلا ، وسار بغدوين الى انطاكية فتسلمها ، وضرب مع نجم الدين مصافاً بعد اربعين يوماً . وكان ايلغازي اذا شرب النبية يخمر عشرين يوماً ، فشرب بعد كسر الافرنج وقتلهم ، ودخل في الخيَّار فمـــا افاق حتى وصل الملك بغدوين البرونس الى انطاكية بعسكره . فكان المصاف الثاني بينها على السواء : كسر بعض الفرنج بعض المسلمين ، وكسر يعض المسلمين بعض الفرنج ؛ وقتل من هؤلاء وهؤلاء جماعة ؛ وأسرَ المسلمون روبرت صاحب صهون أ وبلاطنس وتلك الناحبة ، وكان صديقاً لأتابك طفتكيز صاحب دمشق ذلك الوقت ، وكان مع نجم الدين ايلغاري لما اجتمع بالافرنج في افامية حين وصل عساكر دمشق مع برستى بن برستى . فقــــال روبرت الأبرص لاتابك طفتكين ﴿ مِمَا أَدْرِي بِأَي شِيءَ أَضْفُكُ ﴾ وَلَكُن قَسِد ابحتك بلادي ، أنفذ خيلك تغير علمها وتأخذ كل ما وجدوه . بـلي

١ – هو بلدوين الثاني ( البرنس ) .

٢ - ويقابل ذلك ١٠ آب ( اغسطس ) ١١١٩

٣ - سبق لاسامة بن منقذ ان روى ان روجر قد قتل في موقعة البلاط وهذا هو الصحيح ( انظر كتاب الاعتبار ص ٤٠) .

<sup>؛ -</sup> حصن بين اللاذقية وحماة وتقع بلاطنس في جنوبه .

لا يسبوا ولا يقتلوا . الدواب والمال والغلة لهم ، يأخذون ذلك مباحاً لهم ، فلمساف في معونة لهم ، فلمساف في معونة اليلغازي ، قطع روبرت على نفسه عشرة آلاف دينار ، فقال ايلغازي : وامضوا به الى اتابك لعلم يغز عه فيزيدنا في القطيعة ، فمضوا به وأتابك في خيمته يشرب . فلما رآه مقبلا قام شمّر أذبال قبائه في البند واخذ سيفه وخرج اليه ضرب رقبته . فنفذ اليه ايلغازي يعتب عليه وقال : ونحن محتاجون الى دينار واحد للتركان ، وهذا قد قطع على نفسه عشرة الاف دينار نفدته اليك تفز عه لعلم يزيدنا في القطيعة ، قتلته ! ، قال: وأنا ما أحسن أفز ع إلا كذا ا . ،

وحمل الاواء بعد ايلغازي نور الدولة بلك بن ارتق صاحب قلعة خربوط وقد أسر جوسلين الاول الذي تولى امسارة الرها ، ثم أسر بلدوين الثاني ملك بيت المقدس وهسو في طريقه الى حلب في محاولة للاستيلاء عليها ، وتضعضع بذلك امر الفرنجة و وأخذ المسيحيون المحليون السريان والأرمن والأرثوذكس – يتآمرون للخلاص من حكم الصليبين الفربيين ، إلا ان جوسلين فر من الأسر في قلمة خربوط وسير جيساً لاستخلاص ملك بيت المقدس ، فلم يظفر ببغيته برغم الاعمال الانتقامية الرهيبة التي قام بهسا ، ولم يُطلق سراح بلدوين الثاني الا عندما توفي بلك سنة ١٥٥ ه ١١٢٤م وهو قائم على حصار منبج التابعة لإمسارة

۱ - كتاب الاعتبار ص ۱۱۸ - ۱۲۰ وقد سبق لطفتكين أن أسر ابن اخت ملك القدس في ممركة دارت على ضفاف طبرية ، فبذل هذا في فداء ففسه ثلاثين الخف دينار واطلاق خسائة أسير ، فرفض طفتكين عرضه وقتله بيده (انظر خطط الشام ج ۱ ص ۲۹۳)

Stevenson: The crusaders in the عن الحركة الصليبية ج ١ ص ٣ ٠ ه نقالاً عن East . p. 104

طرابلس الصليبية الور اصابته بسهم طائش وآلت حلب الى حسام الدين تمرتاش بن ايلغازي فقبل وساطة أمير شيزر سلطان بن منقذ لاطلاق سراح ملك بيت المقدس مقابل مائة الف بيزانت واعادة بعض المناطق المحتلة الى حلب ٢.

وكان رابع الشخصيات الاسلامية التي خالجتها فكرة الجهاد ضد الفرنجة ، اقسنقر البرسقي اتابك الموصل الذي انقلا حلب من عدوان بلدوين الثاني إذ عاد لافتتاحها بعد ان عانى طويل الأسر فيها ، وحاول البرسقي انشاء محور قوي لمواجهة الخطر الاجنبي ، وقد قتلته جماعة من الحشاشين " سنة ٥٢٠ه ه ١١٢٦م قبل ان يحقق حلمه .

ثم برز على المسرح السياسي عماد الدين زنكي احد عظماء عصره ، وقد خلف البرسقي في امارة الموصل ، الا ان مطاعه تجاوزت حدود المارته ، فاستولى على جزيرة ابن عمر شمالي الموصل ، وعلى نصيبين والخابور وحران ، ومضى في فنوحاته معتمداً القوة حيناً والدهاء حيناً آخر ، حتى بسط سلطانه على حلب وحماة وحمص ، واخذ يتطلع الى احتلال دمشق « لايمانه بأن قيام وحدة بين الامارات الاسلامية يجب ان يسبق اية خطوة ضد الصليبين ، إلا ان الصليبين كانوا يتسابعون تحزكاته بقلق شديد ، وقد انتهز فولك فرصة انشغال عماد الدين بمحاصرة حمص فزحف مع ريموند الثاني صاحب طرابلس للقضاء عليه ، وعسلم

١ - نور الدين والصليبيون ص ١٠ - ٢٠

٢ - كتاب الاعتبار ص ١٢٠

٣ - شذرات الذهب ج ٤ ص ٢٦

<sup>؛</sup> سـ الحركة إلصانيبية ج ١ ص ٧٤ ه



عاد الدين زنكي محور الرها

هماد الدين بالزحف الفرنجي فتخلى عن حمص واتجه لمواجهة الصليبين عند قلمة بمرين ، فأسر ريموند وحاصر ملك بيت المقدس في القلمة ، ولم يطلق سراحه مع بقية الاشرى الا مقابل خمسين الف دينار .

وقد اعيت عماد الدين الوسائل للاستيلاء على دمشق في عهد اميرها بوري تاج الملوك ، ثم في عهد ولديه اسماعيل ومحمود اللذين تعاقبا على حكمها من بعده ، ولم ينفعه في ذلك زواجه من زمرد خاتون ارملة بوري التي كانت ذات بأس ونفوذ في دمشق ، كا تزوج من قبل بابنة رضوان صاحب حلب لتكون له شرعية الحسكم فيها ، ثم قتل محمود بأيدي ثلاثة من غلسانه ، وارسلت زمرد الى عساد الدين تستغيث به وتطلب منه الثار لولدها القتيل . فوجدها فرصة سانحة للاستيلاء على دمشق ، عتجاً برغبته في معاقبة القتلة وحماية المدينة من مطامع الافرنج، ولكن الامير معين الدين انر صاحب بعرين وبعلبك كان اسبق اليها منه ، فأسقط في يديه ، إلا انه ابى ان يتراجع عن غايته ، ورأى ان يبدأ خطته الجديدة باحتلال بعلبك ، فضرب عليها الحمار وما لئت ان سات له .

وقد تمخضت هذه الاحداث عن مفاجأة ذهل لها العرب والمسلمون كون معين الدين انر ما كاد يشعر بأن جيش عماد الدين بات على مقربة منه حتى فكر في التحالف مسع الصليبيين لا حضاظاً على حكمه في دمشق ، واوفد الى ملك بيت المقدس فولك الجامس رسولاً من قبله هسو اسامة بن منقذ لا فوجد الرسول العربي من الملك الصليبي تقبلاً

۱ سه منتخیات من تاریخ حلب ص ۲۵۸

٢ ... مفرج المكروب لابن واصل ج ١ ص ١٠

٣٤ س ١١٦ ص ٣٤ م

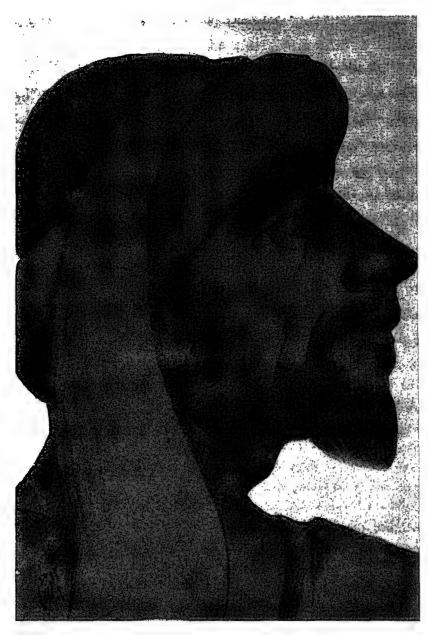

صووية خيالية لأسامة بن منقذ

واضحاً لفكرة الحلف بين دمشق والصليبيين أ .

لقد كان اخشى ما يخشاه الفرنجة ان يتحد امراء المسلمين ، او ان يظهر من بينهم امير فذ يوحد البلاد العربية ويركز في يديه القوى التي تزخر بها . وكان فولك يتابسع باهتام وتهيب تعاظم قوة عماد الدين التي باتت تؤلف خطراً على الصليبين ، وسرعان ما لبى دعوة انر الى التحالف ، واتفق مع ريمون دى بواتيه أمير انطاكية على مساعدة امير دمشق ، لانها تضع في اعتقاده حداً لمقاومة هذه العاصمة العربية العريقة للاحتلال الصليبي ، وتحطم من عنفوان عماد الدين ومطامحه التي لا بدمن أن تصطدم بمطامع الفرنجة .

وكان العرض الذي تقدم به اسامة بن منقذ الى فولك باسم معين الدين انر ، مقابسل العون الذي يبتغيه ، اعادة بانياس الى الفرنجة ٢ بعد استخلاصها من يد عماد الدين ، ودفع نفقات الحملة التي يقومون بها لمساعدته ، وتسليم عدد من الرهائن توكيداً لصدق تعهده ٢ .

وقد ضلل عماد الدين جيوش فولك وتظاهر بانه يهرب من امامها ، ثم انقض عليها وهزمها شر هزيمة ، وتتابعت بعد ذلك الاحداث ،

١ - نور الدين والصليبيون ص٢٩

٢ - كان بوري امير دمشق قد شعر باستفحال خطر الاسماعيليين يوم تولى امرهم اسماعيل العجمي واتخذ بانياس مقراً له ، فقرر تجريد حملة عليهم ، فلم يكن منهم الا ان سلموا بانياس الصليبيين وانتقارا الى المناطق التي يسيطرون عليها ( انظر : الدول والملوك ج٣ ص ١٨ ) ثم استعاد اسماعيل بن بوري حصن بانياس وانتقل منه الى يد عهد الدين ، فغادره الاسماعيليون الى وطن جديد مهد لهم فيه دعاتهم هو جبال البهرة الحيطة بمصياف ( انظر تاريخ قلمة مصياف تأليف ميشيل لباد ص ه )

٣ – الكامل لابن الأثير ج ١١ ص ٢٤

واهمها سقوط بانياس بعد حصارها من القوات الصليبية والدمشقية ، واعادتها الى الصليبين ، واغارة عماد الدين على المواقع الصليبية دون ان يقابل قواتها الاساسية في معارك حاسمة ، وهجومه على اطراف دمشق دون ان يستطيع الوصول اليها والاستيلاء عليها ، لقوة الحلف الدمشقي الصليبي . وقد ازداد هذا الحلف صلابة حين تحقق الفرنجة من صدق أنر ووفائه بوعوده ، فقام أنر وأسامة بن منقذ بزيارة الصليبين في بيت المقدس .

وكان اسامة بن منقذ ' قد خاض عدداً من المعارك مع الافرنسج في ايام الحرب ، كما زارهم واجتمع بهم في ايام السلم ، وقد سجل في كتابه ، والاعتبار ، وقائعه معهم ومشاهداته في المناطق التي يحكمونها ، ولهذا

ر – كان أسامة بن منقذ ( ٤٨٨ – ٤٨٥ هـ ١٠٩٥ – ١١٨٨ م ) أحمد أمراء بني منقذ ، الأسرة العربية المعروقة التي كانت تحكم شيزر في عهد الحروب الصليبية ، وكان كل من افرادهـــا فارسًا وبطلًا صنديداً ، وقد جمع اسامة بين الأدب والفروسية. نشأ عل ضفاف العاصي بجوار حماة ، وقضى حياته متنقلا بين البــــلاط الفاطمي في القاهرة وبلاط نور الدين في دمشق ، فعانى الشدائد والأهوال ونعم باللذائذ والمتارف ، وخاص مع الافرنج ممارك عدة أظهر فيها بطولة ادرة وشجاعة فائقة ، كا كانت مجاورة املاك اسرته لاملاك الصليبيين سببًا في اتصاله الوثيق بهم ، في عهود ألحروب وعهود السلم ، فمرقهم عن كثب وزار ممتلكاتهم غير مرة ، ودون مشاهداته ووقائِمه في كتاب د الاعتبار ، الذي يوليه الباحثون اهمية كبرى لأنه شهادة. مؤرخ مماصر ثاقب النظر نافذ البصيرة في مناقب الافرنج ومثالبهم على السواء. وقد قسال العقاد فيه : كان صلاح الدين مثلا في اتزانه واعتداله وتعدد جوانبه بين الشجاعة والروية ، وكان أسامة مثله في كل خصلة من تلك الخصال، شجاعاً حازماً مقتصداً في الهجوم متثبتًا في الحذر وعدواً بمقدار ( انظر : اسامة بن منقذ لمحمد حسين، والحروب الصليبية وأثرها في الأدب المربي في مصر والشام لمحمد سيد كيلاني ص ٢٠٢ --٧٠٧ رّ ٧٩٠ ــ ٢٩٧ ، واسامة بن منقذ بقلم العقاد في مجلة العربي العدد ٢ ، وكتاب الاعتبار بقلم يوسف الشاروني في مجلة العوبي العدد ١٦ ) .

الكتاب اهمية كبيرة في وصف الحياة الاجتاعية في المناطق المحتلة من قبل الافرنج ، وأبرز ما آثار اهتامه تقاليد الفروسية التي كانت شائعة بينهم يومذاك ، وبما قاله في هذا الصدد :

والافرنج ، خذهم الله ، ما فيهم فضيلة من فضائل الناس سوى الشجاعة ، ولا عندهم تقدمة ولا منزلة عالية الا للفرسان ، ولا عندهم ناس الا الفرسان ، فهم اصحاب الرأي ، وهم اصحاب القضاء والحكم . وقد حاكمتهم مرة على قطعان غنم اخذها صاحب بانياس ، من الشعراء وبيننا وبينهم صلح ، وانا اذ ذاك بدمشق . فقلت للملك قلك بن فلك ؟: وهذا تعدى علينا واخذ دوابنا ، وهو وقت ولاد الغنم ، فولدت وماتت اولادها وردها علينا بعد ان اتلقها ، فقال الملك لستة سبعة من الفرسان : « قوموا اعماوا له حكما ، فخرجوا من مجلسه واعتزلوا وتشاوروا حتى اتفق رأيهم كلهم على شيء واحمد وعادوا الى مجلس وتشاوروا حتى اتفق رأيهم كلهم على شيء واحمد وعادوا الى مجلس الملك ، فقالوا : « قد حكمنا ان صاحب بانياس عليه غرامة ما اتلف من غنمهم ، فأمره الملك بالفرامة ، فتوسل الي وثقل علي وسألني حتى اخذت منه اربعائة دينار . وهذا الحكم بعد ان تعقده الفرسان ما يقدر الملك ولا احد من مقدمي الافرنج يفيتره ولا ينقضه . فالفارس أمر عظم عنده .

ولقد قال لي الملك : ﴿ يَا فَلَانَ ﴾ وحق ديني لقد فرحت البارحة فرحاً عظيماً ﴾ قلت : ﴿ قَالَ ؛ ﴿ قَالَ اللَّهُ ﴾ بماذا فرحت ؟ قال : ﴿ قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ ﴾ فارس عظيم ، وما كنت اعتقد انك فارس ! › قلت : ﴿ يَا

۱ -- راسه رنه .

٧ - هر فولك الحامس الذي تترج ملكاً على بيت المقدس سنة ١٩٣١ ( ٢٦ ه ) ه .

مولاي ، انا فارس من جنسي وقومي ١ . .

ولكن اذا كان من ابرز صفات الفروسية الصدق والوفاء بالوعد ، فقد روى اسامة بن منقذ ما ينفي تلك الصفة عن فرسان الفرنجة ، ومن ذلك هذه القصة الطريفة التي رواها عن تنكريد صاحب انظاكية :

و وكان نزل علينا دنكري وهو اول اصحاب انطاكية بعد ميمون افقاتلنا ثم اصطلحنا ، فنفتذ يطلب حصاناً لفلام لعمي عز الدين رحمه الله ، وكان فرسا جواداً . فنفتذه له عمي تحت رجل من اصحابنا كردي يقال له حسنون ، وكان من الفرسان الشجعان وهو شاب مقبول الصورة دقيق ، ليسابق بالحصان بين يدي دنكري . فسابق به فسبق الحيل المجراة كلها . وحضر بين يدي دنكرى فصار الفرسان يكشفون سواعده ويتعجبون من دقته وشبابه ، وقد عرفوا انه فارس شجاع . فخلع عليه دنكرى ، فقال له حسون : « يا مولاى ، اريدك تعطيني امانك انك إن ظفرت بي في القتال تصطنعني وتطلقني ، فأعطاه امانه على ما توهم حسنون ، فانهم لا يتكلمون الا بالافرنجي ما ندري ما يقولون .

و ومضى على هذا سنة أو اكثر ، وانقضت مدة الصلح . وجاءنا دنكري في عسكر انطاكية ، فقاتلنا عند سور المدينة . وكانت خيلنا لقيت أوائلهم . فطعن فيهم رجل يقال له كامل المشطوب من أصحابنا كردي ، وهو وحسنون نظراء في الشجاعة ، وحسنون واقف مع والدي ،

١ – كتاب الاعتبار لاسامة بن منقذ ص ٦٤ – ٦٥ .

٢ - يعنى تذكريد .

٣ ــ هو بوهيمند وقد خلفه تنكريد سنه ١١٠٤ ( ٤٩٨ ه ) .

وحمه الله ، على حجرة له ينتظر حصانه يأتيه به غلامه من عند البيطار ويأتيه كزاغنده . فأبطأ عليه وأقلقه طعن كامل المشطوب فقال لوإلدي : « هذه البغال عليها السلاح واقفة ، مها صلح لك البسه » وأنا إذ ذاك واقف خلف والدي وأنا صبي ، وهو اول يوم رأيت فيه القتال . فنظر الكزاغندات في عيبها على البغال فيا وافقته ، وهو يغلي يريد يتقدم يعمل كا عمل كامل المشطوب . فتقدم على حجرته ، وهو معرى ، فاعترضه فارس منهم ، فطعن الفرس في قطأتها فمضت على فاس اللجام وحملت به حتى رمته في وسط موكب الافرنج . فأخذوه أسيراً وعذبوه أنواع العذاب ، وأرادوا قلع عينه اليسرى ، فقال لهم دنكري لعنه الله : « اقلعوا عينه اليمن ، حتى اذا حلى الترس استترت عينه اليسار فلا يبصر شيئا ، فقلعوا عينه اليمن كما أمرهم ، وطلبوا منه الف دينار وحصانا أدهم فقلعوا عينه اليمن كما أمرهم ، وطلبوا منه الف دينار وحصانا أدهم كان لوالدي من خيل خفاجة جواداً من أحسن الخيل ، فاشتراه بالحصان رحمه الله ا » .

والى جانب هذا المثل عن و فروسية ، تنكريد ، يروي ابن منقذ في معرض اقاصيصه ونوادره الكثيرة قصة رائعة عن وفاء بدوي رواها ابن والي الطور وهي ولاية لمصر قريبة من بلاد الافرنج كان الخليفة الفاطمي اذا أراد ابعاد بعض الأمراء ولاء اياها ، فقال : و وليها والدي وخرجت اتا معه الى الولاية وكنت مُغرى بالصيد ، فغرجت أتصيد ، فوقع بي قوم من الافرنج فأخذوني ومضوا بي الى بيت جبريل فحبسوني فيه في جب وحدي ، وقطع على صاحب بيت جبريل ألفي دينار ، فبقيت في الجب سنة لا يسأل عني أحد . فأنا في بعض الأيام في الجب ،

١ - كتاب الاعتبار ص ١٥ - ٢٧ .

واذ قد رفع عنه الغطاء ودُلسّي اليّ رجل بدوي . فقلت : • من ابن اخذوك ؟ ، قال : ‹ من الطريق ، فأقام عندي يُوكِات وقطموا عليه خمسين ديناراً . فقال لي يوماً من الأيام : « تريد تعلم أن بما يخلصك من هذا الجب إلا انا ؟ فخلصني حتى اخلصك ، فقلت في نفسي : ( رجل قد وقع في شدة يريد لروحه الخلاص ، فما جاوبته . ثم بعد ايام اعاد على ذلك القول . فقلت في نفسي : ﴿ وَاللَّهُ لُاسْمِينٌ فِي خَلَاصُهُ لَعَلَّ اللَّهُ يخلصني بثوابه ، فصحت بالسجان فقلت له : « قسل للصاحب اشتهى اتحدث معك ، فماد وأطلعني من الجب وأحضرني عند الصاحب ، فقلت له : د لي في حبسك سنة ما سأل احد عني ولا يدري انا حي او ميت . وقد حبست عندي هذا البدوي وقطعت عليه خمسين ديناراً اجعلها زيادة على قطيعتي ودعني أسيّره الى ابي حتى يفكني ، قال : ﴿ أَفَعَلَ ، فَرَجِعَتَ عرَّفت البدوي وخرج ودّعني ومضي . فانتظرت ما يكون منه شهرين فيها رأيت له اثراً ولا سمعت له خبراً ، فيئست منه . فيها راعني ليلة من الليالي الا وهو قد خرج على من نقب في جانب الجبل ، وقال : ﴿ قُمْ والله لي خمسة اشهر احفر هذا السرب من قرية خربة حتى وصلت اليك ، فقمت معه وخرجنا من ذلك السرب ، وكسر قيدي واوصلني الي بيتي . فها ادري مم اعجب : من حسن وفائه او من هدايته حتى طلع نقبه من حانب الجب الله

وكان اسامة يمضي في عهود السلم الى مناطق الافرنج فيشتري الأسرى ويطلق سراحهم ، ومن اطرف ما وقع له في ذلك ان مغامراً صليبياً يسميه اسامة وكليام جيبا ، استولى على مركب كان يسافر عليه اربعائة من حجاج المغرب رجالاً ونساء ، فأسرهم واراد بيعهم ، فاشترى اسامة

١ - المرجع السابق ص ٨٠ - ٨١ .

عدداً منهم واشترى عدداً آخر للأمير معين الدين ، قال : ﴿ وَجِئْتُ الْيُ دمشق فقلت للأمير معين الدين رحمه الله : د قد اشتريت لله اسارى الخصَّكَ بهم ، وما كان معي ثمنهم ، والآن قد وصلت الى بيتي ، إن اردتهم وزنت ً ثمنهم ، والا وزنتهم أنا ، قال : « لا بل أنا أزن ، والله ، تمنهم ، وانا ارغب الناس في ثوابهم ، . وكان رحمه الله اسرع الناس الى فعل خير وكسب مثوبة . ووزن ثمنهم . وعدت بعد ايام الى عكا . وقد بقي عند كليام جيبا ثمانية واربعون اسيراً وفيهم امرأة لبعض الذين خلصهم الله على يدي . فاشتريتها منه وما وزنت ثمنها . فركبت الى داره لعنه الله ، وقلت : ﴿ تبيعني منهم عشرة ؟ ﴾ قسال : ﴿ وحق ديني ما ابيع الا الجميع ، قلت : « ما معي ثمن الجميع ، وانا اشتري بعضهم ، والنوبة الأخرى اشتري الباقي ، قال : ﴿ مَا ابْيُمِكُ الْا الْجَمِيعِ ﴾ فانصرفت وقدّر الله سبحانه انهم هربوا في تلك الليلة جميمهم ، وسكان ضياع عكا كلهم من المسلمين اذا وصل اليهم الأسير اخفوه واوصاوه الى بلاد الاسلام . وتطلبهم ذلك الملعون فما ظفر منهم بأحد ، واحسن الله سبحانه خلاصهم . واصبح يطالبني بثمن المرأة التي كنت اشتريتها وما وزنت ُ ثمنها وقد هربت في من هرب . فقلت `: ﴿ سُلَّمُهَا اليَّ وَحُذَ تُمنها » قال : « ثمنها لي من امس قبل ان تهرب » وألزمني بوزن ثمنها · فوزنته وهان ذلك على لمسرّ تي بخلاص اولئك المساكين ١٠٠

ومن اطرف ما وقع له خلال زياراته للمناطق التي يحكمها الافرنج - رهو في الوقت نفسه يدل على توثق عرى الصداقة بينه وبين فرسان الفرنجة وما كان يلقاه بينهم من احترام وتسامح ، كما يبين الفرق الكبير بين الفرنجي القادم حديثاً من الغرب والفرنجي الذي اقسام في الشرق

١ - المرجع السابق ص ٨١ - ٨٧ .



أحد فوسان الهيكل

فعرف اهله وتحرر من تعصبه عليهم وقامت بينه وبينهم اواصر الود — ما رواه بقوله : « كنت اذا زرت البيت المقدس ، دخلت الى المسجد الأقصى وفي جانبه مسجد صغير قد جعله الافرنج كنيسة . فكنت اذا دخلت المسجد الأقصى وفيه الدّاوية ١ ، وهم اصدقائي ، يخلون لي ذلك المسجد الصغير اصلي فيه ، فدخلته يوماً فكبّرت ووقفت في الصلاة . فهجم عليّ واحد من الافرنج مسكني وردّ وجهي الى الشرق وقال : وكذا صال ! الشرق وقال : وكذا صل ! المناوية اخذوه اخرجوه عني ، وردّ وجهي الى الشرق وقال : وكذا صل ! المسرق وقال : وكذا صل ! المسرق وقال : وكذا صل ! المسرق وقال المناوية دخلوا البية واخرجوه ، واعتذروا الي " ، وقالوا : « هذا غريب وصل من بسلاد واخرجوه ، واعتذروا الي " ، وقالوا : « هذا غريب وصل من بسلاد واخرجوه ، واعتذروا الي " ، وقالوا : « هذا غريب وصل من بسلاد الافرنج في هذه الأيام ، وما رأى من يصلي الى غير الشرق ، فقلت : وتغيير وجهه ورعدته وما فقه من نظر الصلاة الى القبلة ؟ . . »

ومن ذلك ايضاً قوله : « ومن الافرنج قوم قد تبلدوا وعاشروا المسلمين فهم اصلح من القريبي العهد ببلادهم ، ولكنهم شاذ لا يقاس عليه . فمن ذلك اني نفدت صاحباً الى انطاكية في شغل ، وكان بها الرئيس تادرس بن الصفيي وبيني وبينه صداقة ، وهو ظفذ الحكم في انطاكية . فقال لصاحبي يوماً : « قد دعاني صديق لي من الافرنج ، تجيء معي حق ترى زيهم ، قال : « قمضيت معه فجئنا الى دار فارس من الفرسان العتق الذين خرجوا في اول خروج الافرنج ، وقد اعتفى من الديوان

٢ -- فرسان الهيكل.

٢ -- المرجع السابق ص ١٣٤ -- ١٣٠.

۱ -- هو تيودور صوفيائوس .

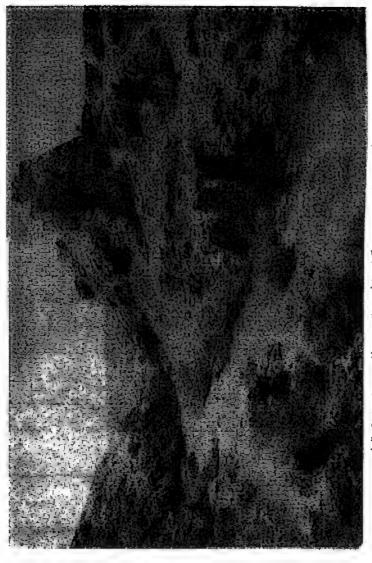

قلمة شيرز كما هي اليوم وتبدو آثار الجسو القديم ظاهوة على ضفة العامي

والحدمة ، وله بانطاكية ملك يعيش منه . فأحضر مائدة حسنة وطعاماً في غاية النظافة والجودة ، ورآني متوقفاً عن الأكل فقال : «كل طيب النفس ، فأنا ما آكل من طعام الافرنج ، ولي طباخات مصريات ما آكل الا من طبيخهن ، ولا يدخل داري لحم خنزير » فأكلت وانا محترز وانصرفنا . فأنا بعد بجتازاً في السوق وامرأة افرنجية تعلقت بي وهي تبربر بلسانهم وما ادري ما تقول . فاجتمع علي خلق من الافرنج ، فأيقنت بالهلاك . واذا ذلك الفارس قد اقبل فرآني ، فجاء فقال لتلك المرأة : « مالك ولهذا المسلم ؟ » قالت : « هذا قتل اخي عرس ا » وكان هذا عرس فارساً بافامية قتله بعض جند حماة ، فصاح عليها القتال » وصاح على اولئك المجتمعين ، فتفرقوا واخذ بيدي ومضى ، نقتال تأثير تلك المؤاكلة خلاصي من القتل " » .

ولعل امتع ما رواه اسامة بن منقذ في حديثه عن طبائع الافرنج واخلاقهم باسلوبه الفكه قوله: و ومن عجيب طبهم ان صاحب المنيطرة كتب الى عمي يطلب منه انفاذ طبيب يداوي مرضى من اصحابه ، فأرسل اليه طبيباً نصرانياً يقال له ثابت . فما غاب عشرة ايام حق عاد فقلنا له : « ما اسرع ما داويت المرضى ! » قال : « احضروا عندي فارساً قد طلعت في رجله دملة وامرأة قد لحقها نشاف ، فعملت للفارس. لبيخة ففتحت الدملة وصلحت ، وحميت المرأة ورطبت مزاجها . فجاءهم

<sup>.</sup> Hurso

۲ - بورجوازی .

٣ - المرجع السابق ص ١٤٠ - ١٤١ .

<sup>؛ -</sup> قرب افقه عند منبع نهر ابرهيم في شمالي لبنان .

طبيب افرنجي فقال لهم: وهذا ما يعرف شي يداويهم » وقال للفارس: ايما احب اليك: تعيش برجل واحدة او تموت برجلين؟ » قال: واحشروا لي فارساً قوياً وفأساً قاطعاً » فحضر الفارس والفأس ، وانا حاضر ، فحط ساقه على قرمة خشب وقال الفارس: واضرب رجله بالفأس ضربة واحدة اقطهما » فضربه وانا اراه ، ضربة واحدة ما انقطعت . ضربه ضربة ثانية فسال منح الساق ، ومات من ساعته . وابصر المرأة فقال : وهذه امرأة في رأسها شيطان قد عشقها .. احلقوا شعرها » فحلقوه ، وعادت تأكل من مآكلهم الثوم والخردل ، فزاد بها النشاف ، فقال : و الشيطان قد دخل في رأسها » فأخذ الموسى وشق رأسها صليباً وسلخ وسطه حتى طهر عظم الرأس وحكته بالملح ، فحاتت في وقتها . فقلت لهم : وبقي ظهر عظم الرأس وحكته بالملح ، فاتت في وقتها . فقلت من طبهم ما لكم الي حاجة ؟ » قالوا: « لا .. » فجئت وقد تعلمت من طبهم ما

\*

ولا ريب في ان عماد الدين قد تهيب ذلك الحلف الدمشقي الصليبي الذى حال بينه وبين احتلال دمشق ، توطئة لتحقيق اهدافه البعيدة في مهاجمة الفرنجة في المناطق التي بسطوا سلطانهم عليها ومكنوا لأنفسهم فيها ، كما ان احداث فارس والعراق قد شغلته وقتاً غير قصير عن متابعة اهدافه في بلاد الشام ، إلا انه لم يغمض عينيه الاغماضة الاخيرة في السادس من ربيع الآخر سنسة ٥٤١ هـ ايلول ( سبتمبر ) ١١٤٦

١ المرجع السابق ص ١٣٢ -- ١٣٣٠ .

صريعاً بيد خادمه يرتقش فيا كان يحاصر قلعة جعبر احتى كانت إفاقة القوى العربية والاسلامية قد بدأت تعطي غارها ، وحتى طرأ تغيّر كبير على الأوضاع السائدة في البلاد .

والواقع ان اواخر النصف الأول من القرن الشاني عشر الميلادى ، شهدت ثلاثة احداث هامة كان لها اثرها في تطور ذلك الصراع التاريخي بين الشرق والغرب ، اولها زحف حنا كومنينوس سنة ١١٣٧٩ م على انشاكية وارغام اميرها رعوند دى بواقيه على ان تبعيته للامبراطور البيزنطي ، واتفاقها معا سنة ٣٣٥ هـ ١١٣٨ م على القيام مجملة كبرى على الليلاد الاسلامية لتحطيم قوة عماد الدين زنكي في حلب ، وامارة بني منقذ في شيزر ، وانتزاع حمص من أتابكة دمشق ، واقامة امارة صليبية في هذه البقاع يتولاها ريوند دى بواتيه مقابل تخليه عن امارة انطاكية للبيزنطيين . الا ان هذه الحملة باءت بالاخفاق ، نتيجة لمقاومة عماد الدين ، والحلاف الذي شجر بين الصليبين والبيزنطيين ، وفيا بين الصليبين انفسهم . بيد ان جيش العاهل البيزنطي عاد من هذه الحملة الى انطاكية انفسهم . بيد ان جيش العاهل البيزنطي عاد من هذه الحملة الى انطاكية فاحتلها ، و فتنادى الصليبيون الى مقاومة البيزنطيين الأرثوذكس ٢ ، فشبت ثورة عارمة في انطاكية على حنا كومنينوس ررجاله و فتجمع فشبت ثورة عارمة في انطاكية على حنا كومنينوس ررجاله و فتجمع الناس في الطرقات واعتدوا على الجيش البيزنطي الذي أخذ على غرة ، ولم يستطع الامبراطور عندئذ سوى ان يغلق على نفسه ابواب قصره

١ - يرجح بعص المؤرخين ان يرتقش كان على صلة بخصوم عماد الدين وهم الذين دفعوه
 الى قتله ( انظر : تاريخ الاسلام للذهبي ص ه ٩ ) وقد هال الناس مصر ع عباد الدين حق لقد صاح الهل قلمة جعبر انفسهم في القاتل : « لقد قتلت المسلمين كلهم بقتله 1 »

Brehier: l'Eglise et l'Orient au Moyen Age. Les Cralaades, p. 324 - Y

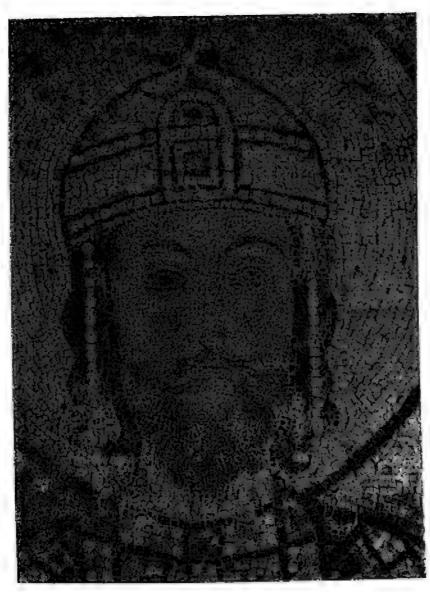

الامبراطور حنا كومنينوس عن لوحة بالفسيفساء

ليحمي نفسه من غضب الجماهير الثائرة ، وما لبث حنا كومنينوس ان غادر انطاكية ليعود اليها سنة ٧٣٥ ه ١١٤٢ م بجيش اكبر عدداً واكثر استعداداً ، غير ان الشتاء ادركه فقرر المسير الى بيت المقدس للحج ، فأبلغه فولك ان الارضاع الاقتصادية لا تسمح بنزول جيشه اللجب في الأراضي المقدسة ، وانه اذا كان لا بد من ان يحج الامبراطور فيجب الا يرافقه اكثر من عشرة آلاف جندي ، فغضب العاهل البيزنطي وقرر القيام مجملة كبرى على الصليبين في الشام ، ولكن وفات المفاجئة سنة القيام محالت دون ذلك .

وثاني تلك الأحداث هو وفاة فولك الخامس ملك بيت المقدس سنة ١١٤٣ م ١١٤٣ م وقيام زوجته مليزاند بالوصاية على ولدها بلدوين الثالث الذي تولى الملك إثر موت ابيه وهو في الثالثة عشرة من عمره اذ فقد الفرنجة بغياب فولسك شخصية قوية كانت تفرض سلطانها على جميسع الامارات الصليبية اوحلت محله مليزاند التي كانت تعمل بوحي اهوائها ومصالحها الشخصية افعدا بعض امراء الفرنجة يستعدون عماد الدين على امراء آخرين من الفرنجة ، كما سبق لأليكس زوجة بوهيمند أمير انظاكية ان استعانت به على ابيها بلدوين الثاني بعد وفاة زوجها كي ترث الامارة من بعده ولا ينازعها في الحكم منازع الديرة .

اما الحدث الآخر فهو استيلاء عماد الدين سنة ٣٩٥ هـ ١١٤٤ م على الرها بعد ان حكمها الفرنجة ستة واربعين عاماً ، رغم « ما هي عليه

١ - الحركة الصليبية لج ١ ص ٨٩٠.

۲ - الحركة الصليبية ج ١ ص ٣٦ ه نقلا عن Runciman: Hist. of the Crusaces، ٢ - الحركة الصليبية ج ١ ص ٣٦ ه الحركة الصليبية ج ١ ص

من القوة والحصانة والامتناع على قاصديها والحماية على طالبيها ' ، إثر الجفوة التي ظهرت بين ريموند دى بواتيه صاحب انطاكية ' وجوسلين الثاني صاحب الرها « وهي جفوة اشتدت بين الأميرين الصليبيين ، حتى كان كل منها يفرح اذا ألمت بالآخر نكبة " » .

وقد سمي هـذا النصر « فتح الفتوح » وكان مصدر الهـام وابداع الكثير من الكتاب والشعراء ، ومما قاله في ذلك ابن القيسراني من قصيدة طويلة :

هو السيف لا يغنيك إلا جيلادُه وهل طوق الأملاك إلا نجاده وعن ثغر هذا النصر فلتأخذ الظبا سناها وإن فات العيون اتقاده فيا ظفراً عم البلاد فساده عن كان قد عم البلاد فساده سمت قبة الاسلام فخراً بطوله ولم يك يسمو الدين لولا عماده

وأراد عماد الدين ان يصب جام غضبه على اهل المدينة ( ليثار للفظائع التي ارتكبها الصليبيون في بيت المقيرس وانطاكية ، ولكن مروءته تغلبت على سخطه ، فعامل السكان خير كمعاملة ، وشمل المسيحيين مجمايته ، فأحاطهم بعطفه ورعايته ، وشعر السريان والأرمن الأرثوذكس

١ – مفرج الكررب ج ١ ص ٩٤ .

٢ ـــ كان فولك دوق انجو الذي خلف بلدوين الثاني على عرش بيت المقدس قد رأى ان يتخلص من مؤامرات البكس أرملة بوهيمند بزفها الى ريموند دى بواتيه ، وهكذا غد ريموند أميراً على انطاكية .

۳ --- نور الدين والصليبيون ص ۴ نقلا عن 149 Stevenson: Crusades, p, 149 و G. T, p, 709

<sup>؛</sup> ــ مختصر تاريخ العرب ص ٢٩٧.

الذين كانوا قد غادروها قبلا ، بالاطمئنان ، فعادوا الى مدينتهم ' .

وقد استقبل العالم العربي والاسلامي بالابتهاج هذا الانتصار الذي احدث ثغرة في صرح الاحتسلال الفرنجي وكان حافزاً جديداً على تجمسع قوى المقاومة في وجه العدوان الأجنبي .

Michel Le Syrien, III, pp. 262, 268 - 1

## الفص العناوس نورالدّير مجب منود والمحكة الصّليبُ يَنْهُ الثّانية

حدد القدر لكل من الأميرين نور الدين محمود وسيف الدين غازي ولدي عماد زنكي الأرشدين ، هدفه في الحياة ، إذ اقتسا دولة أبيها ، فالت حلب والرهما للأول ، وغدت الموصل وما يليها للثاني ، فانصرف سيف الدين وهو اكبرهما الى حماية أملاكه من جيرانه المسلمين في الشرق ، واتجه اهتام نور الدين الى مقاومة الافرنج الذين يحيطون بأطراف ملكه .

وكان اتجاه نور الدين يتلاقى مع يقظة الشعوب الاسلامية التي بدأت تقدر اهمية الخطر الأجنبي المتعاظم ، وسرعان ما برز الأمير الشاب في حياة بلاده كشخصية فذة ذات أثر فعال في سير التاريخ ، واستطاع ان يفرض حبه واحترامه على اصدقائه وأعدائه جميماً ، لما امتاز به من خضائل ومكارم ، وما كان يهدف له من آمال كبار تهون عندها صفار الأهواء .

ويبدي بروكلمان اعجاباً خاصاً بشخصية نور الدين فيقول عنه :

انه ورث عن ابيه صفات الحاكم الفاضل الى حد بعيد جداً . فبينا كانت الكثرة المطلقة من الحكام الذين تصدروا لسياسة المسلمين ، طوال اجبال عدة ، يعتبرون بمالكهم اقطاعات واسعة يستغلونها لمصالحهم الخاصة ، كان هو اول من استشعر أنه مسؤول تجاه الله عن رفاهية رعيته . ومن هنا لم ينفق موارد الدولة الغزيرة ، التي تحت له بالادارة المبارعة والتي لم تتقل كاهل رعيته على كل حال ، على تحصين بلاده وتوطيد مركزه الحربي في عالم زاخر بالأعداء – وهو ما اقتضاه نفقات ضخمة – فحسب ، بل أنفقها في الحل الأول على الشؤون الثقافية والمساجد وزوايا الدراويش وخانات المسافرين والمستشفيات ودور العلم ، .

وقد تمكن نور الدين بهذه الروح الطيبة الصافية من أن ينزع الغلل والحقد من قلوب مجاوريه من الأمراء ، وان يوفق بينهم الى حد كبير ، وكان يأبى محاربتهم حتى وان اعتدى بعضهم عليه ، وانما يشتد في مقاتلة الفرنجية ليعوض عن خسائره لدى المسلمين بمكاسب يحرزها لدى اعداء الللاد .

وهذه السياسة التي اتبعها في محاسنة امراء المسلمين ، قد ذلات له ما استعصى على ابيه . فقد عرفنا ان عماد الدين فارق الحياة وفي نفسه شيء كبير من دمشق ، لأن صاحبها معين الدين أنر كان يرهبه ويخشى

١ - كان عماد الدين زنكي مهيباً شديد الوطأة على خصومه وأهل الفساد، وصفه العماد الاصفهاني بقوله : « كان جباواً عسوفاً ، بنكباء النكبات عصوفاً ، نمري الخلق ، أسدي الحنق ، لا ينكر العنف ولا يعرف العرف » ويتول محمد كرد علي : « وبعض هذه الصفات الحنق ، لا ينكر الدين محمود ، فانه جمع الصفات الحسنة في أبيه وتجرد عن الصفات المسنة في أبيه وتجرد عن الصفات المرديئة فيه - انظر خطط الشام ج ٢ ص ١٧ » .

٣ - تاريخ الشعوب الاسلامية ج ٢ ص ٢١٩ - ٢٢٠ .

إن هو تقرب منه او استسلم له ، ان يقتله او ينتزع ملكه منه ، فأزال فور الدين ذلك الجفاء القديم ، واتخذ مع أنر سبيل الملاينة ، وتزوج من ابنته توطيداً لأواصر المودة بينهما .

إلا ان أنر ما فتى يحاذر من نور الدين ، ويصانع الصليبين ويوادعهم ، حتى اسفر هؤلاء عن مطامعهم ، ومزقوا الحلف القائم بينه وبينهم ، في عاولة قاموا بها للاستيلاء على حوران ، استجابة لدعوة واليها التونتاش الذي اعلن انفصاله عن دمشق ، وأملا في اتخاذ هذه المنطقة قاعدة لهم يتوغلون منها في بلاد الشام ويحتلون عاصمتها ، مما اضطر أنر الى الاستعانة بنور الدين فأعاذ ، بجيش كثيف ، واحتل الأميران المنطقة قبل وصول القوات الصليبية الطامعة بها . ولما وصلت هذه القوات وهي على اسوأ حال من الاعياء والظمأ ، رأت ان الجيوش الاسلامية قد سبقتها الى مراكز المياه ، فاشتبكت معها في السابع والعشرين من محرم سنة ٢٤٥ هم المناه ، في موقعة خاسرة ، وحيث لم تجد بداً من العودة الى بيت الملكة المقدس ، نخافة ان تنتقل الجيوش الاسلامية الى الهجوم على الملكة المسلمية وقد شارفت حدودها .

ولم يشأ أنر تعقب تلك الجلة الصليبية وهي على تلك الحسال من المتضعضع والانهيار ، إلا انها لم تسلم من تعرض المواطنين والجنود لها في معارج الطرق . وولم ير الصليبيون بداً من ان يبعثوا بجبعوث من قبلهم يتقن اللسان العربي ، ليسأل أنر ونور الدين ان يأذنا لهم بهدنة يتمكنون خلالها من دفن قتلام ثم المعودة الى بيت المقدس ، فلم ينقد وله للسلمين الرسول تأدية رسالته ، إذ عوجل في الطريق على يسد نفر من المسلمين أردوه قتيلا ، واضطر الصليبيون لمتابعة السير رغم اخطار الطريق ، وبعد الشقة ، وتربص العصابات لهم ، وقلة ما بيدهم من الزاد . وهنا قظهر حادثة تتجلى فيها روح الفروسية التي امتاز بها العصر الوسيط ،

فقد وصل الى الصليبيين مبعوث من قبل أنر عدهم بالمؤونة اللازمة حتى يعودوا الى بلادهم ، كا جاء فارس عربي يبصرهم مسالك الطريق ، .

وهكذا حل محل الحلف الصليبي الدمشقي ، الحلف بين نور الدين وأنر ، هذا الحلف الذي فرضته الأحداث وسياسة نور الدين الرشيدة ، وهو الأمر الذي كان الافرنج يتهيبونه وقد مهدوا له يجشعهم وسوء تصرفهم . فلما بلغت الحملة الصليبية الثانية بلاد المشرق ، وجدت أمامها هذا الحلف القوي الذي يؤلف سداً فولاذياً في وجوه المعتدين .

ذلك ان سقوط الرها سنة ٢٥٥ م في يد عماد الدين ، قد أثار في الغرب موجة جديدة من الحاسة والفزع ، فنهض البابا اوجاتيوس الثالث يحاول تمثيل الدور الذي لعبه اوربانوس الثاني ، داعيا الدول الاوربية الى حملة صليبية جديدة ، ووجد في القديس برناردوس داعية له فأخذ يطوف اوربة الغربية مستنهضا العزائم مستشيراً الهمم ، فلبى النداء هذه المرة ملكان عظيان هما كونراد الثالث امبراطور المانية ولويس السابع ملك فرنسة ، وكان جيش كل منها يتألف من حوالي سبعين الف رجل . وكان السبب في استجابة لويس السابع للناه الغرام من رعيته فليب مير ان ضميره كان يؤنبه على القسوة التي عامل بها نفراً من رعيته خرجوا علمه ، فأراد ان يكفر عن ذنه باشتراكه في تلك الحملة ٢ .

وقد اثارت الحلة الصلبية الجديدة مخاوف عمانوثيل الأول امبراطور

١ - نور الدين والصليبيون ص ٤٨ ، ويذهب الدكتور حبشي الى ان هذه البادرة تدل على
 ان أنر كان مرغماً على مصالحة نور الدين ، وانه كان يخشى ان تنجو دمشق من الخطر الصليبي
 لتقم فريسة للخطر النوري .

٢ ... التاريخ العام ص ٢٤٨ .

بيزنطية وحفيد الكسيس كومنينوس ، فأخذ ينتظرها في قلق شديد . يقول الدكتور اسد رستم : د ووصل الألمان اولاً وكانوا قد نهبوا ذات اليمين وذات الشمال في اثناء مرورهم في اراضي الروم ، فطلب عمانوئيل الى كونراد ان يعبر جنوده الدردنيل لا البوسفور في طريقهم الى آسية . ولكن كونراد رفض وتابع سيره نحو القسطنطينية . وحطت رحــال جنوده خارج اسوارها وسلبوا ونهبوا وأحرقوا . ولم يرض كونراد عن التقاليد المتبعة في التشريفات في القصر المقدس ، فساءت العلاقات بين الكبيرين . ولكن عانوئيل تمكن من اقناع ضيغه الكبير بوجوب الانتقال الى آسية الصغرى ومتابعة السير نحو الأراضي المقدسة . وبعد هذا بقليل في خريف السنة ١١٤٧ م أطل لويس السابع بجموعه فحل ضيفًا مكرما على الفسيلفس ١ . واشترك الضيف والمضيف في عبد القديس دنيس في التاسع من تشرين الأول . وساد الحب والتفسام الأحساديث والعلاقات كلها . ثم طلب عمانوئيل الى لويس السابع وامرائه وأشرافه ان يقسموا يمين الطاعة والولاء كما فعل امراء الحملة الأولى. فلم يوض الملك الافرنسي بذلك ، وشاركه في الرفض جميم حاشيته من كبار الرجال. وارتأى احد الأساقفة الافرنسين أن 'يصار الى احتلال القسطنطينية ، ولكن لويس أبى مذكراً الأسقف وغيره بالندر الصليبي ٢ م.

وقد بادر عانوئيل الاول الى مصالحة الامير مسمود سلطات قونية نكاية "بالصليبين ، ومن المؤرخين من يقول انه و بعث بالرسائل الى مسمود يحثه على النهوض لقتال الألمان في الوقت الذي كان يعد العدة

١٠ لقب اباطرة بيزنطية .

٢ - الروم وصلاتهم بالعرب ج ٢ ص ١٤٨ -- ١٤٩ .

لاستقبالهم ويتظاهر بالاخلاص لهم ' ع. ولما وافت الامبراطور البيزنطبي انباء الهزية التي ألحقها الأتراك السلاجقة بالألمان عند دوريلة '، زعم للفرنسيين الذين كانوا لا يزالون في القسطنطينية أن الالمان قد احرزوا نصراً مبيناً ' فسارعوا الى مفادرة القسطنطينية للمشاركة في هذا النصر ا...

وحين وصل لويس السابع الى انطاكية في ١٩ آذار (مارس) ١١٤٨ م (١٤٥ هـ) حاول اميرها ريوند دى بواتيه اقناعه بالزحف على حلب وحماه ؛ لتوجيه ضربة قاصمة الى نور الدين تقضي عليه او تحدة من مطاعه ، لان مملكته التي ما تفتأ تتسع على حساب المستعمرات الافرنجية ، باتت تؤلف خطراً شديداً على مشاريع الصليبين . ولكن عوامل متعددة دفعت الملك لويس الهابع الى رفض هله الفكرة ، والاصرار على مغادرة انطاكية للالتحاق بكونراد الثالث الى بيت المقدس . ومن هذه العوامل العلاقة المريبة التي نشأت بين اليانور زوجة الملك لويس السابع وعمها ريوند دى بواتيه أمير انطاكية ٢ ، ولما أصر لويس السابع على عزمه ، رفضت اليانور مرافقة ، وهددته بالطلاق ان هو أبى مرافقة عمها في الحسلة على نور الدين ، فأصر على الرفض وغادر انطاكية تحت جنح الظلام .

وفي ٢٨ صفر ٥٤٣ هـ ٧٤ حزيران (يونيه ) ١١٤٨ مُ عقد قادة الحملة الصليبية الثانية من الملوك والأمراء والنبلاء ورجال الدين عموتمراً في بيت

انظر الدين والصليبيون ص ١ ه ( انظر ايضاً 285 ).

Lavisse: Hist.de France, vol 9 Rey: Hist. des princes d'Antioche, .p. :367 — Y
III, pp. 17 - 18



الحلة الصليبية الثانية في شعاب آسية الصغرى

المقدس ' الميقرروا وجهة الجيوش التي جاءوا بها من الغرب وقد عرضوا وجوء الرأي كلها إلا ما يتعلق منها بمهاجمة نور الدين اثم انتهوا الى اسوأ الآراء وهو مهاجمة دمشق التي كان أميرها أنر ما زال يوادعهم ويطمع بتجديد التحالف معهم الاقدد كان كا يقول غروسة و الحليف الوحيد الصليبين بين امراء المسلمين في بلاد الشام الله الم

ويقول المستشرق لامونت في ذلك: « وعندما جاءت الحملة الصليبية الى الشرق ، وكان هدفها الوحيد استرجاع الرها ، انحرفت عن هدا الهدف نتيجة للخلافات الداخلية وللسياسة الأنانية التي اتبعها افرنج القدس الذين عارضوا الحرب في الشمال ، ووجهت للهجوم على دمشق مع انه كان بين دمشق واللاتينيين حلف وثيق دام عدة سنوات ". »

وسرعان ما زحفت على دمشق الجيوش الفرنسية والألمانية وجيوش بلدوين الثالث ملك بيت المقدس واحتلت القرى القريبة منها وضربت الحصار عليها في السادس من ربيع الأول ٥٤٣ ه الثاني من تموز (يوليه) ١١٤٨ م .

ولكن أبناء دمشق استبسلوا في الدفاع عن مدينتهم ، ولم يتأخر منهم عن القتال حتى الكهول والزهاد والأثمة والفقهاء ، وأرسل أنر في الوقت نفسه يستصرخ سيف الدين ونور الدين وغيرهما من امراء المسلمين ، ثم اجتمع بنور الدين عند حمص في أواخر ربيع الأول سنة عهم ١١٤٨ م

١ -- نور الدين والصليبيون ص ه ه .

<sup>.</sup> Hist. des Croisades, T2, p. 255 - Y

٣ - دراسات اسلامية ص ١١٠٠ .

٤ – ذيل تاريخ دمشق ص ٢٩٨ ركتاب الروضتين ج ١ ص ٦ ه .

واتفق معه على أن يحتل قلعة دمشق فريق من جند حلب لدفع الخطر الصلى ، شريطة أن يغادرها متى زال الخطر .

وبينا كانت الجبهة الاسلامية آخذة سبيل القوة ، كانت الجبهة الصليبية تنحدر الى الضعف ، بسبب التنافس الذي نشب بين امرائها حول مصير دمشق ، إذ كان كل منهم يطمع في امتلاكها ، وأخذوا يتبايعون ضياعها وجهاتها ، ويذهب مؤرخو تلك الحملة الفرنجة الى ان أنر استطاع ان يرشو فريقاً من امراء الحملة فأنشأوا يتبطون همة كونراد ولويس ويصعبون أمامها الموقف الحربي ، وأشاروا عليها باخلاء ناحية الفوطة ، وجاز الأمر على العاهلين الأوربيين فانتقلا بجيوشها الى باب كيسان حيث أخذوا يلاقون اكبر المشقة في الحصول على الماء والذخيرة ، وهكذا اضطربت صفوف الحملة ، وبدا عجزها ، وقرر ملكا فرنسة والمانية المودة من حيث أتها .

ويتفق رأي ابن الأثير مع رأي ميشال السوري " في الدور الذي لعبه معين الدين أنر في التفريق بين « فرنج الشام » وقادة الحملة الصليبية الثانية ، سالكاً طريق الترهيب والترغيب معاً ، قائلاً لهم : « انكل لتعلمون انهم إن ملكوا دمشق ، أخذوا ما بأيديكم من البلاد الساحلية » وانه ان شعر بأي عجز عن حفظها المسلمها الى سيف الدين ، وعندئذ لا يبقى لهم معه مقام في الشام ، فأجابوه إلى التخلي عن الأوربيين ، واجتمعوا الى الامبراطور والملك ، وخوفوها من سيف الدين وكثرة

۱ – ذیل تاریخ دمشق ص ۲۹۸ – ۳۰۰

٧ - نور الدين والصليبون ص ٧ ه - ٩ ه .

Michel Le Syrien, p. 276 - Y

عساكره مع تتابع الامداد اليه ، وأنه ربما مَلمَكُ دمشق وضعفوا هم عن مقاومته ، وما زالوا بها حتى رحلا بعساكرهم عن المدينة ، فتسلموا هم قلعة بانياس من أنر كا كان وعدهم وارتدوا من حيث أتوا ! .

ويجمل الدكتور حسن حبشي العوامل التي أدت الى هذه النتيجة بقوله: و والخلاصة انه اذا استعرضنا موقف الصليبين الحربي، وتضعضع قوتهم ونفسيتهم، واستيلاء اليأس على قلوبهم، ونهوض نور الدين وأخيه سيف الدين لنجدة أنر، وبجيء القوات الاسلامية لمعونة دمشق، وذكرنا النزاع الذي دب بين قواد الحملة الصليبية وأشرافها، وتحرك الأطماع في صدورهم، ونظرة فرنجة الشام الى الألمان نظرتهم للغريب، أمكننا أن نحكم بفشل الحملة الصليبية الثانية، بل أن هذا الفشل تأكد منذ قدومها إلى الشرق حين وقف الامبراطور عمانوثيل منها موقفه الملتوي، ثم نشوب النزاع بين ريوند دى بواتيه وبين لويس السابع، وعدم مهاجمة حلب رأسا، بما أتاح الغرصة للقوات النورية أن تشاهب للدفاع، بل وأن تتحول من الدفاع الى الهجوم استجابة لاستفائة انر. لذلك كان لا بد لتلك الجاعات الوافدة من الغرب أن تتلمس السبيل لذلك كان لا بد لتلك الجاعات الوافدة من الغرب أن تتلمس السبيل لذلك كان لا بد لتلك الجاعات الوافدة من الغرب أن تتلمس السبيل المنانة على الرجوع إلى بلديها و "

أما الدكتور اسد رستم فقد اجمل مسيرة الحملة بقوله: « ولما وصل مهوك الفرنجة الى سورية الشمالية ، وأى ملك القدس ان يتجه الملوك المجاهدون نحو دمشق ، فوصلوا المها في تموز السنة ١١٤٨ وأحاطوا بهسا

١ - السكامل ج ١١ ص ٥٨ - ٩٥ .

٢ - نور الدين والصليبيون ص ٦٠.



الامبراطور عمانوثيل كومنيئوس وزوجته ماري الانطاكية

وخربوا غوطتها ، ولكنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء على المدينة . وأخفقت الحملة الصليبية الثانية ، وعزا امراؤها هذا الاخفاق الى عمانوئيل وحكومته . وعادوا الى الغرب يعدون العدة لحملة ثالثة توجه ضد الروم انفسهم ١ » .

والواقع ان موقف الحذر والمباغضة واساءة الظن الذي وقفه الامبراطور الكسيوس وخلفاؤه من الصليبين وبادلهم اياه هؤلاء مبادلة تامة ، لم يتغير في وقت من الأوقات . ويقول هامرتن : « وبما كان يزيد في تلك المباغضة ان الفرنجة في فلسطين ذاتها ، كانوا يفرقون في المعاملة بين رعاياهم من الكاثوليك ورعاياهم من الارثوذكس ( والآخرون يتفقون في مذهبهم مع ابناء الامبراطورية الشرقية ) ففرضوا على الارثوذكس الضرائب وأعفوا الكاثوليك منها ٢ . .

\* \*

غادرت القوات الصليبية منطقة دمشق ، بعد ان شقت امام نور الدين طريقاً معبدة لتوسيع ملكه وتوطيد سلطانه . والحق ان نور الدين قد اعتبر نفسه بعد تلك الحملة ، القائد المسؤول عن حماية البلاد الاسلامية ، ورأى ان احتلال دمشق ضرورة لا يد منها لتحقيق هذه الغاية على وجهها الأكمل ، مردداً في مجلسه قول ابني بكر: وايها الناس لا يقعدن بكم عن درء المنكر ان يقول احدكم : على نفسي ، فتكونوا كركب في سفينة خرقها احدهم فلم يحجزوه فهلكوا جميعاً !... ه وادرك انر اهداف نور الدين ، كما ادرك الافرنج الخطر الذي تنطوي

١ -- الروم وصلاتهم بالعرب ج ٣ ص ١٤٩ .

٢ - تاريخ العالم ، المجلد الوابع ، من ٥٥٠ .

عليه تلك الاهداف ، فعاد التعاطف الى سابق عهده بينهم وبين انر ، ثم بينهم وبين مؤيد الدين الرئيس الذي خلفه بعد وفاته سنة ١١٤٩ هم بينهم وبين مؤيد الدين الرئيس الذي خلفه بعد وفاته سنة ١١٤٩ م ، وقد استغل نور الدين ذلك للطعن في مؤيد الدين وجماعت وتشويه سمعتهم امام المواطنين وامام الدماشقة انفسهم . واخذ يعمل على استثارة الهمم واستنهاض العزائم ، منتدباً نفسه للدفاع عن حوران وهي من اعمال دمشق ، ولانقاذ عسقلان وهي من اعمال مصر ، معلناً اسفه لان الصليبين يهاجمون هذه المدينة وهو لا يستطيع و الوصول اليهم ودفعهم عنها ، بسبب توسط دمشق بينه وبينهم ٢ ، موجها الى حكام دمشق اعنف اللوم والتأنيب :

وانني ما قصدت بنزولي هذا المنزل طالباً لمحاربتكم ولا منازلتكم ، وانما دعاني الى هذا الامر كثرة شكاية المسلمين من اهل حوران والعربان الفلاحين الذين اخذت اموالهم ، وشتتت نساؤهم واطفالهم بين الافرنج ؛ وعدم الناصر لهم ، لا يسعني مع مسا اعطاني الله ، وله الحمد ، من الاقتدار على نصرة المسلمين وجهاد المشركين ، وكثرة المال والرجل ، ولا يحل لي القعود عنهم والانتصار لهم ، مع معرفتي بعجزكم عن حفظ اعمالكم والذب عنها والتقصير الذي دعاكم الى الاستصراخ بالافرنج على عاربتي ، وبذلكم لهم اموال الضعفاء والمساكين من الرعية ظلما لم وتعديا عليهم ، وهذا ما لا يرضي الله تعالى ولا احداً من المسلمين " . . »

١ - كان اهل الرأي قد اجتمعوا في منزل معين الدين أنر بعد وفاته ليتداولوا فيمن يخلفه،
 وقد انتهى وأيهم الى ان يكون مؤيد الدين الصوفي خلفاً للأتابك الراحل ، ومجير الدين ابق لهميراً على دمشق .

٢ – مفرج الكروب ج ١ ص ١٢٦ .

۳ - كثاب الروضتين ج ۱ ص ۲۰ .

وما لبث نور الدين ان اعلن عزمه على احتلال دمشق ، الا انه عاد فتخلى عن هدفه هذا لينصرف الى صد هجوم جوسلين على الرهار. فعقد مع أبق صلحاً وافق صاحب دمشق بموجبه على اقامة الخطبة لنور الدين من منابر المدينة بعد السلطان وكتابة اسمه على السكة ١. ثم انتقل الى الرها ليدفع عنها جيوش جوسلين ويأسره ( ٥٤٥ ه ١١٥٥ م ) وعاد لفوره الى دمشق بجدداً عزمه على احتلالها ، ولكنه اراد احراج صاحبها امام الرأي العام الاسلامي فكتب اليه قائلا: و أنا ما أوثر إلا صلاح المسلمين وجهاد المسركين ، وخلاص من في ايديهم من الاسارى ، فان ظهرتم معيي في عسكر دمشق ، وتعاضدنا على الجهاد ، وجرى الامر على الوفاق والسداد ، فذلك غاية الايثار والمراد ٢ ، .

ولم يجب بحير الدين أبق على كتاب نور الدين ولكنه ارسل الى ملك بيت المقدس يستنجد به ، وكان بلدوين الثالث « بلدوين ، بعد ان تحرر من وصاية امه مليزاند " قد عرض عليه المودة الى الحلف القديم ، ورأى أبق ان نور الدين اشد خطراً عليه لان ملك الفرنجة كان يتجه باطهاعه الى مصر . واتفق الحليفان على ان يخرجا بجيوشها الى بصرى

۱ – ذیل تاریخ دمشق ص ۳۰۹.

٢ – المرجع السابق ص ٣١٣ .

٣ – رفضت مليزاند ان تتنازل لابنها بلدوين الثالث عن المرش بالرغم من بلوغه سن الثانية والمشرين، ثم وافقت على ذلك تحت ضغط الرأي العام، الا انها طلبت من بطويرك القدس ان تتوج مع ولدها دلالة على مشاطرتها له اعباء الملك، ودعا بعض انصار الملك الى ان تقتسم المملكة معه ، الا ان بلدوين رفض ذلك وأجل موعد تتويجه ، ثم فاجأ البطويرك بدخوله الى كنيسة القيامة منفرداً وطلب منه تتويجه ملكاً على مملكة بيت المقدس ، فاضطر البطويرك الى تنفيذ طلبه ، وانقسمت البلاد إثر ذلك بين مؤيد للملك الشاب ونصير لأمه مليزاند ، واصطدم الفريقان في حرب اهلية انتهت بانتصار بلدوين واقرار الصلح بين الفريقين .

في منطقة حوران ، لاستدراج نور الدين الى هناك وابعاده عن دمشق . وكان نور الدين قد بعث بقسم من جنده الى حوران لنجدة سرجال عامله في بصرى وقطع الطريق على الافرنج فيا اذا قصد جيشهم تلك الناحية . وجاء جيش الفرنجة تلبية لطلب صاحب دمشق وتنفيذاً لخطته ، ولكن جيش أبق لم يوافه الى حيث دعاه . فاصطدم الصليبيون مرة " بجند نور الدين ومرة " بجند سرجال ، وهزموا في كلتا الموقعتين ، فجمعوا فلولهم وعادوا الى بيت المقدس خانبين ناقين على صاحب دمشق .

وتقدمت جيوش نور الدين شطر دمشق حتى شارفتها دون أن يحرك أبتى ساكنا ، ولا ريب في انه كان على يقين بأنه اضعف من ان يقاوم خصمه ، لاسيا وان هذا الخصم كان قد ظفر بمكانة لا تضاهى في قلوب المسلمين ومنهم ابناء دمشق الذين أخذوا ينظرون اليه كبطل من ابطال الاسلام وولي من اولياء الله الصالحين ويتناقلون عنه رائع القصص والاساطير . وهكذا نرى أبق يسارع الى عقد الصلح مع نور الدين ( ١٩٥١ ) ويدخل نور الدين دمشق دون قتال ، ويغدو أبق تاما له .

لقد خطا نور الدين بذلك الصلح الخطوة الاولى نحو ضم دمشق قلب البلاد الاسلامية ومفتاح طرقها ، وكانت الخطوة التالية انه انشأ يكاتب أبق من حلب متظاهراً بأنه يخصه بالحب والرعاية ، موغراً صدره في الوقت نفسه على كل من توسم فيه التمسك باستقلال دمشق ومقاومة ضمها الى مملكته ، حتى قضى عليهم جميعاً . وحينتذ عاد نور الدين الى قطع المؤونة عن دمشق حتى جاع الناس ونقموا على ابق ، ثم بادر الى محاصرتها متخذاً من اضطراب المدينة ذريعة لاحتلالها . وادرك مجير الدين الحين أبق الخطأ الذي ارتكبه حين وثتى بنور الدين واطمأن اليه وقفى

على خصومه في دمشق ؛ فبادر الى الاستفاثة مرة جديدة ببلدوين الثالث ، متمهداً بأن يتخلى له عن بعلبك وبعض نواحي البقاع إن هو ردّ الخطر النوري عن دمشق .

ولكن نور الدين لم ينتظر وصول الافرنج ، بل سارع الى مهاجمة المدينة ، وما لبث ان دخلها بمساعدة انصار له في الداخل فتحوا له الباب الشرقي وباب توما ، دون ان بضطر الى اراقة الدماء ، و ولما دخل نور الدين صاح اصحابه : و نور الدين يا منصور ، وامتنع الاجناد والرعية عن القتال لما هم عليه من بغض بجير الدبن وظلمه وعسفه للرعية ومحبتهم لنور الدين لعدله وخيره ، ،

كان ذلك في ربيع الاول سنة ١٥٥٩ ١١٥٤ ايار (مايو) ، وقد استقبل نور الدين بالتهليل والتكبير ومنحه الخليفة العباسي لقب الملك العادل . وخشي بجير الدين ابتى على حياته فاعتصم بالقلمة ، ثم فاوض نور الدين على الاستسلام له مقابل ان يقطعه مدينة حمص ، فوعده بذلك ، ولكنه ما لبث ان غادر بلاد الشام الى بغداد وبقي فيها حتى مات سنة ٢٦ه ه ١٦٦٨ م .

وهكذا و صفت المالك بالشام لنور الدين ٢ ، وحقق حلم ابيسه عهاد الدين زنكي ، بل حقق ارادة الشعوب العربية والاسلامية التي عرفت النتائج الأليمة التي ادى اليها الخلاف والفرقة بعسد تمزق الامبراطورية العباسية الى عشرات الامارات والدويلات . واصبحت عملكته تمتد من

١ - خطط الشام بع ٢ ص ٣١ .

٢ - مفرج الكروب ج ١ ص ١٢٨ .

دمشق الى الرئما ، وتؤلف سداً منيعاً أمام عدوان الفرنجة ، وبدأ في ملحمة الصراع بين الشرق والغرب تحوّل خطير ، ويمكن القول ان سيرة نور النبي محمود كانت حداً فاصلاً بين مرحلتين من مراحل ذلك الصراع المعنيف بالنسبة لأبناء الشرق : مرحلة التقهقر والتخساذل والاستسلام ، ومرحلة القوة والعزيمة والشبات التي بدأت مع صعوده الى ذرى المجد.

وقسد أطرى الشعراء نور الدين وتغنوا بمآثره وأثنوا على شجاعتــهـ وبلائه ، ومن قصائد العهاد الأصفهاني فيه قوله :

'عقسدت بنصرك راية الايمان وبدت لعصرك آية الاحسان يا غالب الغلب الملوك وصائد الصيد الليوث وفارس الفرسان. يا سالب التيجان من أربابها حزت الفخار على ذوي التيجان. أحلى أمانيك الجهاد وإنه لك مؤذن أبداً بكل أمان كم وقمة لك بالفرنج حديثها قد سار في الآفاق والبدان قست قومصهم رداء من ردى وقرنت رأس برنسهم بسنان وملكت رق ملوكهم وتركتهم بالذل في الأقياد والأشجان وجملت في أعناقهم أغلالهم وسحبتهم هونا على الأذقان

على ان وجوه العظمة في شخصية نور الدين لم تقتصر على انه ظلى عشرات السنين من حياته الحافلة مرابطاً للعدو ملازماً للجهاد ، يأبى ان يستظل بجدار حتى يثأر لبلاده وقومه ، فان مجده في السلم فاق مجده في الحرب ، وكان مثال الحاكم العادل الذي يتحرى الحتى والانصاف ، وقد أنشأ دار العدل في دمشق فصارت ملجأ المظلومين من اقاصي البلاد ، وقر ب العلماء واكرمهم واحسن اليهم ، ومسا تزال المدارس والمساجد والخانات والبيارستانات التي بناها وأوقف لها الاموال قائمة في بلاد الشام حتى الآن .

## الفصّ السّادس الملك لعادِل الامارات الصّليبيّة في الميثِرق

كان بين نور الدين وجوسلين الثاني الفارس الصليبي الشهير ، عداء، قديم لا تخبو ناره حتى تشتمل وتضطرم من جديد . فمنذ وفاة ابيه عماد الدين سنة ١٤٥ ه (١١٤٦م) واقتسام مملكته بينه وبين اخيه ، اعتقد جوسلين الذي كان ما يزال يحتفظ ببعض اعمال الرها ، ان الفرصة سائحة لاستعادة هذه المدينة من ايدي المسلمين ، فقام بمحاولة جريئة للاستيسلام عليها ، ولكن نور الدين نهد له من حلب واضطره الى الفرار .

وانتظر جوسلين الثاني اربع سنوات ، ثم انتهز فرصة اهتام نور الدين بأمر دمشق سنة ٥٤٥ ه ١١٥٠ م ليهاجم الرها من جديد ، مما دفع نور الدين الى مصالحة أبق كا رأينا ، والانطلاق الى الرها لصد عدوان جوسلين الثاني وأسره وساقه الى حلب حيث ظلل في الأسر. تسم سنوات . وقد قال ابن القيسراني في ذلك من قصيدة طويلة :

دعى ما ادعى مَنْ غرّه الأمر والنهى فما الملك الا ما حباك به الأمر ومن ثنت الدنيا اليه عنانها تصرف فيا شاء عن إذن الدهر ومن راهن الأقدار في صهوة العلى فلن تدرك الشعرى مداه ولا الشعر

ومنها :

أتى رأسه ركضاً وغودرشاوه وليس سوى عافي النسور له قبر وقد كان في استبقائه لك منة هي الفتك لولم تغضب البيض والسمر

وتولت بياتريس زوجة جوسلين الثاني – بعد أسره – حكم ما تبقى من امارة الرها ، الا ان نور الدين بادر الى انتزاع عزاز وحارم منهـا ، وكأنه اراد ان يقيم على طول الحدود حاميات تحول دون تقدم النجدات الصليبية فيا اذا اشتبك مع بياتريس في حرب فاصلة لاستخلاص بقية الامارة . وهرع بلدوين الثالث لنجدة بياتريس ، ولكنه ادرك ان قواته اضعف من ان تنتصر على قوات نور الدين ، فكتب الى عمانوئيل الأول امبراطور بيزنطية يطلب مساعدته في نصرة الأميرة المهددة . ورحبت الدولة البيزنطية بهذا الطلب بفية ان تقوي حدودها وتخومها وعساها تتمكن من القضاء على الصليبين والمسلمين معاً في هذه المنطقة يوماً ما ١ ، وما لبث عانوئيل الأول ان عرض على بياتريس التي هربت الى تل باشر ، ان تبيعه ما بقى تحت حكمًا من امارة الرها ، وأغدق عليها الوان الهدايا والوعود ، فأثار هذا العرض جدلًا كبيرًا بين قادة الصليبيين ، أذ استنكر بعضهم بيع الامارة الصليبية الى العاهل الذي كان في اعتقادهم سبياً في اخفاق الحملة الصليبية الثانية ، كما كان ابوه ألكسيس كومنينوس مبعث قلق شديد ومصدر خوف دائم للحملة الصليبية الأولى . الا انهم لم يجدوا بدأ آخر الأمر من اقناع الأميرة بالموافقة على بيع تــٰل باشر وسميساط وروم قلعة والبيرة ودلوك وعنتاب وراوندان – بالاضافة الى « حقوقها » في البقاع التي كانت تابعة لامارة الرها واستولى المسلمون عليها »

١ - نور الدن والصليبيون ص ٧٧ .

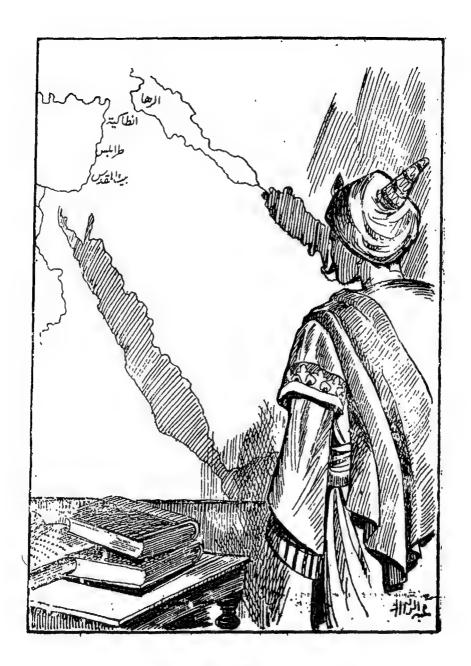

لامبراطور بيزنطية للتخلص من عبء الدفاع عنها ١ .

وكان الخصم الثاني لنور الدين ريمون دى بواتيه امير انطاكية الذي شد ما حاول اقناع لويس السابع بتوجيه الحملة الصليبية الثانية الى حلب بدلاً من ان تتجه الى دمشق حيث اخفقت وهزمت. وقد اشتبك هذان الخصان في القتال درتين ، فكان القتال سجالاً بينها ، ثم اشتبكا سنة يهاه هم ١١٤٩ م في معرثة ، وكانت قوات ريمون دى بواتيه قليلة العدد ، فنصحه احد الاسماعيلين ، بانتظار المدد قبل ان يلتحم مع نور الدين في فتال ، الا انه لم يعمل بهذه النصيحة ونازل قوات نور الدين اللجبة بقواته القليلة ، فهزم جنوده وقتل في المعركة بيد اسد الدين شيركوه ، وقتل معه رينو صاحب مرعش وكيسوم ، وعلي بن وفا الزعم الاسماعيلي وقتل معه رينو صاحب مرعش وكيسوم ، وعلي بن وفا الزعم الاسماعيلي الذي كان يرافق الصليبين في تلك المعركة .

لقد حدث ذلك كله قبل ان يستولي نور الدين على دمشق سنة ٥٤٥ هـ القد حدث ذلك كله قبل ان يستولي نور الدين على دمشق سنة ١١٥٠ م ، اما يعد هذه السنة الفاصلة في مجرى التاريخ ، فقد اشتد

١ – كان الامبراطور البيزنطي قد اعتقد بأن شراء، تلك البقية الباقية من امارة الوها سيتبح له التوسع في الاطراف الشرقية من مملكته ، لكنه سرعان ما تم التحالف بين مسعود سلطان سلاجقة الروم ، وزوج ابنته فور الدين محود ، وتمرتاش الارتقي صاحب ماردين ، على اقتسام تلك المنطقة، فاستولى كل منهم على قسم منها، وذلك قبل مفي عام واحد على شرائها. من مقبل الامبراطور .

٢ – كان الاسماعيليون ينقمون على نور الدين انه ابطل من الأذان دحي عل خير العمل > دمنع النظاهر بسب الصحابة ، ويتحينون الفرص القضاء عليه ( انظر النجوم الزاهرة ج ، ص ٢٨٢ ) .

٣ -- هو عم صلاح الدين الايوبي كما سيرى في الفصول الآتية .

Chroniques du Michel, T III, p. 289 - 4

التنافس بين امبراطور بيزنطية وملك بيت المقدس على رعاية كونستانس الرملة ريمون دى بواتيه التي آلت اليها امارة انطاكية ، فبادر الأول الى خطبتها لأمير من اقربائه ، بينا عقد الثاني مجمعاً في طرابلس مجضور كونستانس ضم قادة الصليبيين لاستعراض اسماء الأشخاص الطاعين الى الزواج منها ، اما هي فقد رفضت جميع هؤلاء ، كا اعتذرت من عهانوئيل الأول عن الزواج من قريبه ، واختارت فارساً جميلاً هو رينو دى شاتيون (ارناط) الذي عقد له عليها سنة ١١٥٨ه ه ١١٥٣م .

وحكمت كونستانس انطاكية باعتبارها وصية على ابنها بوهيمند الثالث ، وكان زوجها رينو دى شاتيون يشاركها في الحكم ، وقد ادت اعاله المعادية للدولة البيزنطية الى غضب الامبراطور عانوثيل الاول ، ولا سيا حين تعرض لرجال الدين الارثوذكس في انطاكية وقبرص وأطراف آسية الصغرى في حملات متعددة قام بها ضد الممتلكات البيزنطية ، وقد و افاضت المراجع فيا فعله بأهل قبرص من قتل وتخريب ، حتى انه جدع انوف رجال الكنيسة وصلم آذانهم وقطع السنتهم امعاناً في التشفي والانتقام ، ، فخرج الامبراطور سنة ٢٥٥ ه ١١٥٨ م لتأديبه في جيش لجب بعث الذعر في قلبي الزوجين الطائشين ، فأرسلا يستنجدان ببلدوين الثالث ، ولكن ملك بيت المقدس تردد في انجادهما ، ولم يجد رينو دى شاتيون سبيلاً لانقاذ نفسه من الأسر او القتل فيا لو اشتبك مع الجيش البيزنطي في القتال سوى ان يعلن خضوعه لعاهل بيزنطية ويلتمس منه العفو والغفران ، فخرج الى المصيصة حيث عسكر الجيش معاناً قبوله ان يكون تابعاً اقطاعياً للأمبراطور ، مبدياً استعداده لخلع معلنا قبوله ان يكون تابعاً اقطاعياً للأمبراطور ، مبدياً استعداده لخلع معلنا قبوله ان يكون تابعاً اقطاعياً للأمبراطور ، مبدياً استعداده لخلع معلنا قبوله ان يكون تابعاً اقطاعياً للأمبراطور ، مبدياً استعداده لخلع معلناً قبوله ان يكون تابعاً اقطاعياً للأمبراطور ، مبدياً استعداده لخلع معلناً قبوله ان يكون تابعاً اقطاعياً للأمبراطور ، مبدياً استعداده لخلع

١ - الحركة الصليبية ج ٢ ص ٦٠١ .

البطريرك الكاثوليكي في أنطاكية وتنصيب بطريرك ارثوذكسي المكانه ، ويضيف الدكتور اسد رستم أن رينو رضي بتسليم قلمة أنطاكية للعاهل البيزنطي الدكتور الله المالية ا

ويبدو ان هذا الاستسلام الصلبي او بالأحرى الكاثوليكي امام عاهل بيزنطية ، اي امام الارثوذكسية ، الذي شهدته كا يقول وليم الصوري وفود عديدة بينها وفد من قبل نور الدين مجمود وآخر من قبل الخليفة العبداسي " ، لم يرق لبلدوين الثالث ، فشخص من بيت المقدس الى المصيصة ، ودخل فسطاط عمانوثيل الأول وهو ممتط جواده ، فاستقبله عمانوثيل مرحبا ، وبادره بلدوين بالدعوة الى التكاتف بين الدولة البيزنطية والامارات الصليبية في وجه نور الدين ومطاعه الخطرة .

الا ان الامبراطور البيزنطي قد خيب آمال بلدوين والصليبين جميعا، إذ ما لبث اثناء اقامته في انطاكية محاطاً بكل مظاهر العظمة والجد، ان عقد في جمادي الأولى سنة ٤٧٥ ١١٥٩م حلفاً مسمع نور الدين، وارسل اليه الهدايا النفيسة من الجواهر والحيول وأثواب الحرير والديباج. وبالرغم من القوة التي يتمتع بها الملك العادل فانه و آثر الصلح مع مانويل حتى لا يجمل مملكته بين عدوين أو وبادر الى اطلاق سراح ستة آلاف

١ - شغل البطريرك الارثوذكسي اثناس الثاني كرسي انطاكية من سنة ١١٦٥ الى سنة ١١٩٥ و ١١٩ الى سنة ١١٩٥ و ١١٩٥ و المناف المناف السام المناف السام المناف ال

٢ - الروم وصلاتهم بالمرب ج ٢ ص ١٥٢.

<sup>.</sup> Guillaume de Tyr. p. 860 - T

٤ - نور الدين والصليبيون ص ٨٦ .

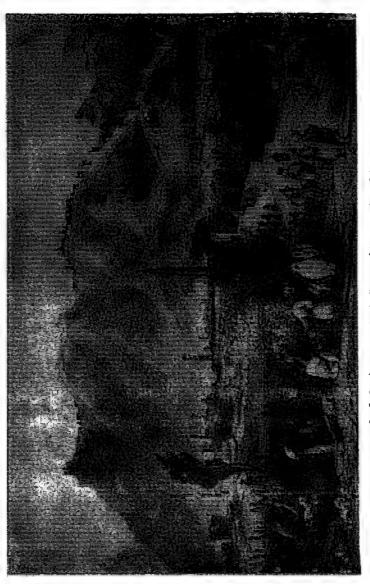

البطاكية في عهد الحروب الصليبة ، عن لوحة قديمة

من اسرى الافرنج ١٠. أما عانوئيل فكان « يجري على السياسة التقليدية التي رمت داغاً الى توازن القوتين الاسلامية والصليبية في الشام ، بحيث لا تطغى احداهما على الأخرى طغياناً يهدد مصالح الامبراطورية البيزنطية ومطامعها ٢ ، ولا شك كا يقول الدكتور سعيد عاشور : « ان تجارب الامبراطورية البيزنطية مع الصليبين علتمت اباطرة القسطنطينية أن الصليبين عدو خطير للامبراطورية ، وانهم لأ يتجهون اليها الا في أوقات الحاجة والشدة ٣ ، ويرى شالاندون ان امبراطور الروم وجد نور الدين خير كابح لجماح اللاتينيين الذين كانوا يرغبون بالاعتراف بسلطانه حينا يتهددهم خطر من الشرق . وعلى همذا الاساس قرر الامبراطور عدم عاربة نور الدين . وعلى كل حال فقد عقدت هدنسة بين الفريقين ، واصبح نور الدين متحرراً من مشاغله فسار الى مكة لاداء فريضة الحج واصبح نور الدين متحرراً من مشاغله فسار الى مكة لاداء فريضة الحج التي كان ينوي القيام بها منذ سنوات ٤ .

يقول الدكتور حسن حبشي: « وقد كان معنى الاتفاق بين نور الدين ومانويل كومنين اطلاق يد المسلمين في الأعمال الصليبية ومكايدة صليبي الشام ، ولعل الاتفاق قد تم بينها على ان يقوم سلطان حلب ودمشق بمراقبة شاتيون نيابة عن الامبراطور . ومن الدليل على ذلك انه حدث ان علم رينو بوجود عدد من الماشية والأغنام لبعض المسلمين فيا بين مرعش ودلوك من اعمال امارة الرها ، فقام في نوفهر ١١٦٠ م وخرج في شرذمة ضئيلة للاستيلاء عليها ، وقد تربص بجد الدين بن الداية

١ - الروم وصلاتهم بالعرب ج ٢ ص ١٥٣ .

٧ -- تور الدين والصليبيون ص ٨٧ .

۳ - الحركة الصليبية ج ٢ ص ٣ ب ١ استناداً إلى ٢٠١ استناداً الى ٣ - ٣ T 2, p 355

٤ - دراسات اسلامية ص ١١٦ .



الامارات الصليبية وما جاورها

عامل نور الدين. على حلب لرينو في الطريق وهاجمه وأحاط به وبمن ممه ، واستطاع اخذه اسيراً حيث بقي في سجن حلب الى سنة ١١٨٦ م ، اي الى مسا بعد موت نور الدين ، دون ان يتحرك الامبراطور بحركة ما لانقاذ تابعه الاقطاعي ، وهكذا ادت رعونة شاتيون الى جلب الخطر على نفسه وعلى الامارة المنكوبة به ، إذ اوقع البلاد في يد الوصية ، لا سيا وان ابنها بوهيمند الثالث لم يزل غلاماً حدثاً لا يستطيع ان يأخذ مقاليد الأمور في يديه او يدبر شؤون الامارة كا ينبغي . وعند يأخذ مقاليد الأمور في يديه او يدبر شؤون الامارة كا ينبغي . وعند ذلك خشي بدوين الثالث ان يُقدم نور الدين على ضرب إمارة انطاكية والاستيلاء عليها بعد ان تمكن من اسر اميرها وإذلاله ، كما انه خشي تدخل مانويل في امورها مجمجة تعيين من يقوم مقام شاتيون ، ولذا تعجوس الم بيت المقدس وجعل الوصاية في يدي البطريرك ايمري ليمجوس ، » .

ورأى الملك العادل ان مهاجمة انطاكية وقد غدت في حماية بلدوين الثالث ، ستؤلب عليه القوى الافرنجية كلها ، فتخلى عن ذلك منتظراً حتى توفي بلدوين الثالث واعتزم شقيقه أموري الاول ( املريك ) الذي خلفه في الملك القيام بحملة على مصر ، وخرج في تلك الحملة على رأس حيش لجب ، كي ينهض بدوره للجهاد في شمال سورية ، بعد ان دعا سائر الامراء لمؤازرته في تلك المهمة ، واتجه سنة ٥٦٠ ه ١٦٦٨ م بتلك القوات الكثيفة الى حارم المؤدية الى انطاكية ، فسرى الذعر في القوات الافرنجية بامارة انطاكية والامارات المحالفة لها ، وتنادى قادتها الى الدفاع عن انفسهم دفاع المستميت ، وخرجوا للقاء نور الدين يتقدمهم بوهيمند الثالث الأمير الشاب .

١ - ثور الدين والصليبيون ص ٨٧ - ٨٨ .

ولما بلغت انباء الزحف النوري قسطنطين كولمان حاكم قليقية البيزنطي ، اعتبر الهجوم على انطاكية اعتداء على الدولة البيزنطية التي اعترف رينو دى شاتيون بتابعيته لها ، فسار الى ملاقاة نور الدين في حارم ، فانكفأ هذا الى ارتاح ، وظن بوهيمند ان نور الدين قد تهيب منازلته فلحق به القضاء عليه ، ونصحه قواده بألا يفعل ذلك ، ولكنه أصر على مطاردة نور الدين ليهزمه ويسحق جيوشه ، واذا بالقوات الاسلامية ترتد عليه شمال شرقي حارم قرب بلدة عم ، فتأسره وتأسر ممه عامل بيزنطية على ارمينية وريوند الثالث امير طرابلس ، وتنزل بالقوات الافرنجية هزية منكرة ، ثم تنقض على حارم فتستولي عليها وتصبح الطريق الى انطاكية ممهدة امامها خالية من كل عائق .

ولكن على الرغم من ذلك ، ومع ان اموري الأول كان ما يزال في مصر ، فان الملك العادل لم يشأ متابعة الطريق الى انطاكية لاحتلالها ، منتهزاً فقدان العائق وغياب العدو ، لأنه كان على يقين بأن أموري لن يلبث حتى ينجد انطاكية ، ولأنه كان يتجنب تحالف الصليبين والبيرنطيين لقتاله ، وقد التفت الى من معه من الأمراء والقواد الذين كانوا يزينون له متابعة الزحف المظفر قائلا : «اما المدينة فأمرها سهل ، واما القلعة فمنيعة ، وربما سلموها الى ملك الروم ، ومجاورة بيمند احب الي من معاورة صاحب قسطنطمنية ،

والواقع ان اموري ما لبث ان عاد من مصر وشخص لفوره الى انطاكية بعد ان ضم اليه قوات كونت فلاندرز اخي زوجته ، واخذ يراسل نور الدين بشأن الاسرى ، فبادر الملك العادل الى اطلاق سراح

١ -- الكامل ج ١١ ص ١٣٦ .

بوهيمند الثالث لأن بقاءه اميراً على انطاكية اخف وطأة من وصاية انبوري على الامارة . غير ان بوهيمند كان على يقين بأن نور الدين لم يوقف زحفه عند ابواب انطاكية ، ولم يبادر الى اطلاق سراح الأمير الشاب ، الا تجنباً لاغضاب امبراطور بيزنطية ، ورغبة في مهادنت وموادعته ، بدليل ان رينو دى شاتيون الذى غاضب الامبراطور ظل يرسف في قيود الأسر . على ان الدكتور اسد رستم يذهب الى ان عانوئيل وليس اموري هو الذي تدخل لدى نور الدين لاطلاق سراح الأمير الشاب ١ . ومها يكن من امر فان بوهيمند الثالث ما كاد يستعيد حريته حتى نهد الى القسطنطينية كي يعرب للعاهل عن شكره وخضوعه ويبط مصير امارته بالدولة البيزنطبة ، وقد ساعدت على ذلك العلاقة الودية التي نشأت بينه وبين الاميرة تيودورا ابنة اخي الامبراطور ، وكان من نتائسج هذا التقارب ان بوهيمند الثالث اسند الزعامة الدينية في انطاكية الى البطويوك الارثوذكسي اثناس الثاني الرومي الملكاني ، وان البطريرك الكاثوليكي ليمجوس غادر انطاكية غاضباً .

ذلك هو الموقف الذي اتخذه نور الدين من امارتي الرها وانطاكية، اما طرابلس فقد كان له مع اميرها حادث طريف رواه بروكلمان بقوله: واستشعر ريمونك قومص (كونت) طرابلس، الخطر يتهدده من حصن عرية الذي في حوزة القومص برتراند دى تولوز، فاستعدى عليه كلا من نور الدين ومعين الدين اللذين هرعا لنجدته، فدكت جيوشها حصن عرية دكا، وحملت ريموند اسيراً الى حلب؟ ولعل بحيوشها حمن عرية دكا، وحملت ريموند اسيراً الى حلب؟ ولعل بحيوشها معى التي اقامت بين

١ - الروم وصلاتهم بالعرب ج ٢ ص ١٥٠٠ .

٢ - تاريخ الشعوب الاسلامية ج ٢ ص ٢٢١ .



دولة نور الدين وما جاورها

الرجلين تلك الهدنة الطويلة. وقد قتل ريموند بأيدي جماعة من الباطنية الاسماعيلية وتولت زوجته هوديرن شؤور الامارة من بعده باعتبارها وصية على ولدها ريموند الثاني الذي كان يوم مصرع والده في الحادية عشرة من عمره 4 ومن المؤرخين من يتهم هوديرن بأن لها يداً في مقتل زوجها 1 .

بيد ان مؤقف الملك العادل من مملكة بيت المقدس كان يتميز بالدقة والحذر ، لأنه كان يخشى إن هو ابتدرها بهجوم مباشر ان تتألب عليه القوات الصليبية والبيزنطية جيعاً ، وان تجتاح الدول الاوربية موجة حماسية جديدة تتجسد في حملة عدوانية ثالثة . وكانت ابرز مواقعه مسمع بلدوين الشاك ، المعركة التي خاضها لاستخلاص حصن بانياس سنة ٢٥٥ ه ١١٥٧م وكان في يد همفري ( الهنفري ) وهو من القلاع الاستراتيجية الحصينة ، فزحف اليه وشدد الضغط على حاميته ، فهرع بلدوين لنجدة صاحبه وانقذ الحصن من السقوط ، الا ان نور الدين ما لبث ان تصدى له وهو في طريق عودته الى القدس فهزمه واسر طائفة كبيرة من قادة جيشه وفرسانه المشهورين ، وهرب بلدوين الى قلمة صفد واختباً فيها عدة ايام ثم خلص منها الى عكا فبيت المقدس ، بينا جدد نور الدين هجومه على حصن بانياس ، فتألبت عليه القوات الصليبة من كل مكان وردته عنه .

وفي تلك السنة نفسها تعرضت بلاد الشام لعدد من الزلازل ، ونشبت فتنة طائفية أثارها الشيعة في حلب مطالبين « باعادة رسمهم في الأذان :

انظر ايضاً : الجنة في ظــــلال ، Guillaume de Tyr, T l, pp, 789 — 792 — ١ السيرف لجاماتي ص ٦٣ ـــــ ٧١ ،

وحي على خير العمل ، محمد وعلي خير البشر ١٠ وساءت صحة نور الدين حق محل الى قلمة حلب على محفة وهو في حسالة تدعو الى القلق ، وأوصى بأن يخلفه اخوه نصرة الدين في حلب وبأن يكون اسد الدين شير كوه نائباً له في دمشق ٢ ، وقد قلقت من جراء ذلك النفوس وجزعت القلوب واضطربت الأعمال ، فحاول بلدوين الافادة من هذا الوضع ، وهاجم حصن شيزر بالتعاون مع امراء انطاكية وطرابلس وقيليقية ، ولم يكن هذا الحصن قد دخل بعد في طاعة نور الدين ، فانتهز الملك العسادل هذه الفرصة حين شفي من مرضه واستولى على الحصن وصد العدوان الصلبي عنه . وكان بلدوين يتوهم بان الاسماعيليين في تلك المنطقة سيناصرونه ويحاربون الى جانبه لما بينهم وبين نور الدين من عداء مستحكم بسبب تعصبه لمذهبه السني ، ولكنهم وبين نور الدين من عداء مستحكم بسبب تعصبه لمذهبه السني ، ولكنهم وبين نور الدين من عداء مستحكم بسبب تعصبه لمذهبه السني ، ولكنهم وبين نور الدين من عداء معدوانه مقاومة ضارية ٣.

ويروى انه لما بلغ نعي الملك بلدوين مسامع القادة المسلمين ، وهم يعدون العدة لغارات جديدة ، عقدوا مجلساً للمداولة فيا بينهم ، وقالوا لنور الدين : « اننا نستعد لمهاجمة ميناء عسقلان التي هي من المملكة عثابة الرئة من الجسد . فالفرصة سانحة الآن للقيام بهجوم خاطف على المدينة ، ثم لمواصدة الزحف نحو الموانىء الأخرى ونحو بيت المقدس والحصون الجبلية ، للاستيلاء عليها قبل ان تجف دموع الصليبين ، وقبل ان يصحوا من ذهولهم ، فلنضربهم ضربة قاضية وهم في هدده الحالة من التضعضع والضعف . ان حزنهم وحدادهم حليفان لنا في هذه الحرب! ،

١ - نور الدين والصليبيون ص ٩٧ .

٢ – كتاب الروضتين ج ١ ص ١٠٩ .

٣ - ذيل تاريخ دمشق ٣٤٩ .

فلم يشاطرهم نور الدين الرأي ، وقال لهم : « ان مهاجمة الصليبيين وهم على هذه الحالة من الخور والقلق ، عمل لا يليق بي وبكم ، بسل يلحق بنا جميعًا وصمة عار لين تمحوها الأيام المقبلة ﴿ فَلُو فَعَلَمُنَا لَكُانُ هَجُومُنَّا عليهم أشبه بعمل فارس جبان يجهز على خصم سقط عن جواده مثخنا بالجراح! ان اعداءنا لا يقوون اليوم على الدفاع عن أنفسهم ، وقد احاط قوادهم بجثة مليكهم يبكونه ويترحمون علمه ، وعندما يصبحون من جديد قادرين على الدفساع سنهاجم ونخرجهم من ارض نعد"ها ملكا لنا ، ونرقع عليها اعلامنا . اما اليوم ، فانني سأبعث اليهم بوف من ابطالنا ، لا للتحدي ولكن للتعزية ! ، وما لمث أن أرسل إلى القدس وفداً من خيرة فرسانه فقابل الملكة الأرملة \ معزياً اياها يوفاة العاهل الراحل ، وقدم إليها رسول نور الدين عقداً غيناً كان الامبراطور البيزنطي قد ارسله هدية لها فوقع في يد نور الدين مع غنائه أخرى فحزنت على ضياعه كثيراً ، وأكد لها الرسول ان تور الدين لن يشرع في وجوه الصليبيين سلاحاً ، ولن يهاجم لهم قلاعاً ، ولن يعترض قوافلهم ورسلهم في السهول والجبال ، ما دامت علكة القدس بلا ملك وما دامت جيوشها بــلا قائــد ، فتأثرت الملكة الحزينة لشهامة نور الدين وبعثت اليه مع رسوله منديلها الحريري مبللا بدموعها اعترافا بجميله ومروءته ۲ ـ

أما النزاع بين نور الدين وأموري خليفة بلدوين الثالث ، فقد تجلى في تنافس العاهلين على مصر وتسابقها الى احتلالها ، كما سنرى في فصل

١ - هي الاميرة البيزنطية تيودورا وكانت قد زفت الى بلدوين الثالث سنة ١٠٥٧ هـ
 ١ ١ ٥ وهي في الثالثة عشرة من عمرها ، وقد بلغت يوم وفاة زوجها سن السابعة عشرة .

٧ - الجنة في ظلال السيوف لحبيب جاماتي ص ٧٥ - ٧٧ .



الملكة تيودورا ورسول ثور الدين

مقبل. ذلك ان احتلال اموري لعسقلان ، واحتلال نور الدين لدمشق ، فتح امام كل منها الطريق الى القاهرة ، فضلاً عن ان الخلافة الفاطمية كانت تمر بدور الاحتضار ، وكان كل منها يخشى ان يؤدي سقوطها الى احتلال خصمه اصر فيحاول ان يسبقه اليها .

وصفوة القول ان مهمة الملك العادل قد اقتصرت على توحيد الدويلات الاسلامية المتاخمة للصليبين في مملكة قوية كبرى باتت تؤلف سداً منيعاً في وجه العدوان الفرنجي ، وتقي الشرق العربي شر الحملات الأجنبية التي كانت تتدفق عليه كالسيل الهادر ، الا انها لم تتعد ذلك ، برغم معاركه الجانبية الكثيرة مسم الصليبين ، الى مهاجمة الغزاة في الأراضي التي يحتلونها ، والعمل على تحريرها من قبضتهم ، تاركاً هذه المهمة المجيدة لبطل آخر كمل سيرة نور الدين وحقق ما عجز عنه .

ذلك البطل الذي تمخض به الشرق العربي ، في تلك الفترة العصيبة من التاريخ ، هو صلاح الدين الأيوبي الذي نشأ في كنف نور الدين ، فقبس من هديه ، وتثقف في مدرسته ، وما كاد يبلغ سن الشباب حتى لمع اسمه ونبه شأنه وأصبح رجل الشرق وبطل المسلمين .

## المجزء المثناني عمشرصت للح الدين

♦ كان صلاح الدين الأيوبي أعظم رجال عصره ،
 وفريد دهره شجاعة وبسالة وشهامة ,

الامبراطور غليوم

ولقد كان صلاح الدين شريف النفس ، هماماً وشجاعا ، حليماً ورحيما ، وفياً وكرياً ، طاهر القلب ناصع الحياة ، وهو بحق مثال البطولة في الاسلام .
ستانلي لينبول

 كان صلاح الدين نبأ في الشرق العربي ، وما ذلنا نستعيد ذكرياتنا عن حروبه فنحس الفخر والعزة والشرف .

سلامة موسى

## الفصّ ل السسّ ابع مولسد في الشرائد

في ليلة داجية من شتاء سنة ٥٣٢ ه ١١٣٧ م ، وفي برية مقفرة ليس فيها اي اثر لانسان او حيوان او نبات ، كان يسري رجلان طويلا القامة شديدا البأس ، يتبعها بضع نساء واطفال ، ودابة هزيلة أبهظها ما تحمل من اثاث ، واجهدها طول السرى في ذلك الطريق الوعر ، يجرها شيخ بدين كأنه مثال للرضى والقناعة والصبر العجيب .

كان احد هؤلاء الرجلين ، وهو اطولها قامة واكبرهما سناً ، يدعى نجم الدين ايوب ، واما الثاني ، وهو اكثر امتلاء وأوفر قوة ، فيدعى اسد الدين شيركوه ، وكلاهما ولد شادي بن مروان احد زعماء الأكراد في دوين ، وهي بلدة في اطراف اذربيجان من جهة ايران وبلاد الكرج على ما قال ابن خلتكان ١ . وكانت الاقدار قد حملت هـذا الزعيم من

١ — وفيات الأعيان ج ٣ ص ٧٠ ؛ - ١٧ ٤ ، ومن المؤرخين من يرجع باسرة صلاح الدين الى أصل عربي ، لأن قبائل العرب كانت تنزل عند الأكراد وتتزوج منهم ، وهم يذهبون الى ان هذه الاسرة من نسل المروانيين فرع بني امية، مستدلين على ذلك بأن صلاح الدين هو يوسف ابن نجم الدين ايوب بن شادي ( او شاذي ) بن مروان الكردي ، وان ربط هذه الاسرة <math>=

بلاده الى بغداد ، فرحب به حاكمها بهروز لصداقة قديمة بينهما ، واقطعه قلمة تكريت القائمة بين بغداد والموصل ، ولما مات عهد بالقلعة الى ابنه نجم الدين وجعله حاكماً لها فظل على ذلك اعواماً طويلة .

ثم اخذ بهروز يتنكر لنجم الدين شيئًا فشيئًا ، حتى بلغه ان اخاه أسد الدين شير كوه قد قتل احد الضباط لملاحاة جرت بينهما ، وان المدينة ثائرة على الحاكم وأخيه ، فأرسل اليه يأمره بتسليم القلعة الى عامل آخر والخروج مع اهله من تكريت .

وكان نجم الدين قد ألف القلعة وصارت اشبه بوطن له ، فعظم عليه الخروج منها شريداً طريداً ، ناهيك بما في ذلك من خزي وعار . وبينا هو يطيل التفكير في امره ، ورسول بهروز لم يبارح مجلسه بعد ، إذا برسول آخر يقبل من بيته ويبلغه ان زوجه تبشره بانها قد وضعت غلاماً ، وانها سمته كما انفقا : يوسف صلاح الدين . فتشاءم الرجل من هذا الاتفاق ، وتطير بالوليد الصغير . ثم مناً لبث ان التفت الى اخيه وقال له :

- اني خارج منذ الآن متستراً بجنح الظلام ، كي لا اشمت بي الناس في وضح النهار :

<sup>=</sup> بروان الكردي لا يقصد به اتصالها بجد حقيقي عرف بهذا الاسم ، اكثر بما يقصد به الى انها من سلالة مروان بن محمد آخر الامويين الذي كانت امه كردية ( انظر : الناصر صلاح الدين الايوبي للدكتور عبد المنعم ماجد ص ٤٤ ووفيات الاعيان ج ٣ ص ٧٥ - ٢٧١ والكامل ج ٤ ص ٣٠٠ و والحطط للمقريزي ج ٣ ص ٣٧٨ ) ويقول ابن خلكان انه اطلب على كتب كثيرة باوقاف واملاك هذه الاسرة فلم يجد لها جداً بعد شادي ، أما المقريزي فيرى ان نسبة صلاح الدين الى أصل عربي هو من اقوال الفقهاء الذين ارادرا التقرب منه والحظوة لديه ، والذي نرجح ان اسرة صلاح الدين كردية الاصل وقد استعربت يوم نزلت الى العراق لديه ، والذي نرجح ان الرة صلاح الدين كردية والفارسية في مختلف أنحاء الوطن العربي .



مولد بطل في ليلة عابسة

ونهض فنهض اخوه ، وسار فتبعه . وما هي الا ساعـة حتى كانا خارج القلعة مع نسائهما واولادهما ، وشيخ نصراني من بغداد كان يكتب لهما ، واخذوا يضربون على غير هدى في جوف الليل .

ظلت القافلة الصغيرة تتابع السرى حتى بلغت بقعة من الارض لا يميزها وسط تلك القفار سوى عدد من اشجار النخيل . وكائ الصبع يوشك ان يطلع ، وقد مسح بيده عتمة الليل ، فأخذت الأشياء يتميز بعضها عن بعض . فوقف نجم الديم يفكر ، ووقف اخوه الى جانبه منكس الرأس مثقل الضمير ، لا يجرؤ ان يرفع اليه عينا ، لاعتقاده بانه سبب الكارثة التي حلت باخيه ، وإذا بالوليد الصغير ينفجر باكيا على يدي امه ، فازداد نجم الدين حنقاً وتطيراً ، وهم في ثورة غضبه أن يبطش به ، ليريح نفسه من عبئه ويريحه من حياة ليس من يدري اين تفضي بها هذه البداية الخوفة ، فصرخت الام باكية متوسلة ، وهرع نحوه اخوه مهدئاً من روعه ، وأمسك كاتبه النصراني بيده وهو يقول له بصوت متضرع شفيق :

الا ناشدتك الله ان تستبقیه ، فهو .طفل لیس له ذنب ولا یعرف
 ما انت فیه من كدر وغم ، ولعل الله جاعل له شأنا . .

فأجاب الآب الحانق : وأي شأن عساه يكون له ؟ الا ترى انسه نذير شؤم وبؤس ؟.. ألا ترى في اي يوم جاء ؟.. فما عسى ينتظره من الحياة وما عساني انتظر منه ؟

فقال الشيخ : رويدك يا نجم .. اشفق عليه وعلى نفسك ، فلعل فيه الخير وانتم لا تعلمون ا..

وانه لحائر لا يدري أيتجه الى يمين ام الى يسار ، وهل ينكفى،

صوب الشمال ام يضرب في البادية نحو الجنوب؛ اذ أضاء في ظلمة حيرته ويأسه شعاع من امل: لماذا لا يذهب الى عماد الدين زنكي ؟ لقد جاءه هذا الرجل منذ سنوات في ليلة تشبه هذه الليلة بجوها الماصف وظلمتها الداجية ، وفي حالة تشبه حالته الآن بقلقها العنيف وحيرتها الطاغية ، وكان قد سار بجيشه لمظاهرة السلطان مسعود على الخليفة المسترشد فانهزم في المعركة التي خاضها ، وارتد راجعاً الى الموصل ، ومو في طريقه بتكريت ، وهو وفلول جيشه المهزوم على حال مروعة من اليأس والاعياء والجوع ، فلاذوا بنجم الدين ووضعوا مصيرهم بين يديه ، ان شاء ابقى على حياتهم وساعدهم على متابعة طريق العودة الى بلدهم ، وان شاء اسرهم وقضى عليهم ، فآثر المكرمة والمعروف ، وآواهم ومونهم ، شاء اسرهم وقضى عليهم ، فآثر المكرمة والمعروف ، وآواهم ومونهم ، شاء اسرهم على اجتياز دجلة بما اعطاهم من قوارب وبما وفر لهم من سبل شاعده على اجتياز دجلة بما اعطاهم من قوارب وبما وفر لهم من سبل في ان عماد الدين يذكر له هذه اليد ويعرف له تلك الصنيعة ، ويود في المعين والناصر .

وقد صدق ظن نجم الدين ايوب ، فانه ما كاد يبلغ وأخوه الموصل حتى احسن صاحبها عماد الدين زنكي وفادتهما ، واكرم مثواهما ، وأقطعها ارضاً يعيشان فيها .

١ -- مفرج الكروب في أخبار بني أيوب لابن واصل ج ٢ ص ٨ .

٧ - عاد عماد الدين الى مركزه في الموصل حيناً قتل السلطان مسعود الخليفة المسترشد في ١٦٦ في ١٦٦ م وخلفه المسترشد في ١٦٦ في المقدة سنة ٢٩٥ ه ٢٦ آب ( اغسطس ) ١٦٥ م وخلفه ابنه الراشد بالله . والراجح ان الباطنيين هم الذين اغتيالوا المسترشد وهو اسير في معسكر مسعود ( انظر مختصر تاريخ العرب ص ٢٩٤ والنظم الاسلامية ص ٨٥ والفخري ص ٢٧١ ) .

وقابل الأخوان هذه المكرمة بما تستحقه من عرفان الجميل ، فخدما في جيش عماد الدين ، وأخلصا له الخدمة ، واحرزا انتصارات عديدة زادت في حبه لهما وتقديره اياهما ، فلما سقطت بعلبك في يسده سنة ١٤٣٥ ه (١١٣٩ م ) عهد بادارتها الى نجم الدين ا

وحين توفي عماد الدين زنكي ، وآل ملكه الى ولديه الأرشدين ، هبت دمشق التي كانت في ايدي اسرة , توغتكين ، لاسترجاع بعلبك من ابنه نور الدين . وأدرك نجم الدين ايوب ان هذه المدينة لا بد من ان تسقط في ايدي الدمشقيين لضعف حاميتها ، فسلمهم اياها مقابل تعهدهم باقطاعه عشر قرى في جوار دمشق ٢ . وما لبث ان رحل الى هذه المدينة فأقام فيها والتحق بخدمة ايبك اكبر اولاد توغتكين . وما زال هذا يقربه منه ويجازيه على خدماته حتى جمله قائد قواد الشام . بينا بقي اخوه اسد الدين شيركوه في خدمة نور الدين فكان سيفاً من سيوفه ، ما عهد اليه بهزو الاكان النصر على يديه ، وأبدى من ضروب الاخلاص ما عهد اليه بهزو الاكان النصر على يديه ، وأبدى من ضروب الاخلاص والشجاعة ما جعله قائداً لقو اد حلب .

وكان 'ملك نور الدين يتسع ' ونفوذه يتعاظم ' حتى طمع بضم الشام الى إمارته ووجه اليها في اواخر سنة ٧٤٥هـ ١١٥٤م جيشاً بقيادة شيركوه ' واقبل أسد الدين بجيشه اللجب فحاصر دمشق ' ووقف اخوه نجم الدين ايوب على رأس جيش توغتكين مدافعاً عنها .

وحار الاخوان فيا يصنعان . وكانت تساور نجم الدين عواطف قوية متضاربة ، فهو لا يريد ان يحارب اخاه ويخشى ان يصيبه من هذه الحرب

١ – وفيات الاعيان ج ٣ ص ٤٧٤ وخطط المقريزي ج ٣ ص ٣٧٨ .

٢ - الكامل ج ٩ ص ١٦ .

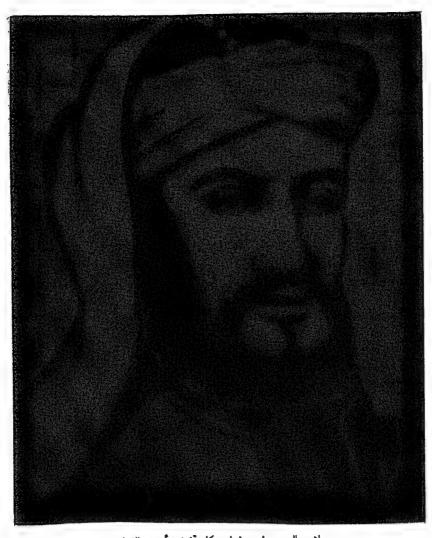

صلاح الدين في شبابه كا تخيله أحد الفنانين

سوء ، ثم ان الجيش الذي يقوده اخوه هو جيش نور الدين بن عماد الدين زنكي الذي احسن اليه لما هاجر من تكريت واكرم مثواه ، وهو الى ذلك على يقين من ان جيش دمشق اضعف من ان يثبت في وجه الجيش المهاجم الى النهاية .

وما لبث ان عمد الى مفاوضة اخيه على ابرام الصلح بينها ، واستمرت هذه المفاوضة ستة ايام انتهت بتسايم دمشق وانتقالها الى يد اقوى امير في سورية عهد ذاك . وعرف هذا الأمير لنجم الدين ايوب حسن مسعاه فعينه حاكماً لدمشق ، وأدناه من مجلسه حتى اصبح من اخص المقربين اليه . وحياة صلاح الدين في هذه الحقبة يحيط بها الغموض ، لم تعرف تفاصيلها على وجه التدقيق . ويذهب بعض المؤرخين الى انسه كان خلالها شاباً ناسكاً بلغ من تقاه انه كان ينزوي في اركان المساجد وزوايا البيوت . والراجح انهم يبالغون في ذلك بعض الشيء ، مدفوعين بالرغبة في التوفيق بين والراجح الهم يبالغون في ذلك بعض الشيء ، مدفوعين بالرغبة في التوفيق بين حياة صلاح الدين في مراحلها الختلفة ، او ليرفعوه فوق حياة الناس العادية .

وفي وسعنا ان نتخيل حياة صلاح الدين في هذه الحقبة فنراه يدرج في المغاني الفيحاء والبساتين المطردة بين بعلبك ودمشق ، محاطاً بعناية موفورة ، متمتماً برغد العيش ، ثم نراه يختلف الى كتاتيب دمشق فيتلقى العلوم والآداب المعروفة في ذلك العهد ، ولا بد من ان نرافقه الى فلواتها الفيح وسهولها الممتدة على تخوم البادية العربية حيث مرن على ركوب الخيل ولعب الكرة ٢ والقنص ومتازلة الابطال وغير ذلك من اعمال

١ - خطط المقريزي ج ٣ ص ٢٧٨ .

٧ - يذهب الاستاذ جمال الدين الشيال الى طن صلاح الذين كان امهر اللاعبين بالكرة والصولجان بين جنود نور الدين رقواده ، وان نور الدين كان يحب هذه اللمبة ويتقنها ولا يغلبه فيها الاصلاح الدين ، ولذلك كثيراً ما كان يدعوه ليشاركه اللمب ( انظر : مصر والشام بين دولتين ص ٧ ؛ ) .

الفروسية التي برع فيها ؟ وربحا شهدناه بين حين وآخر في مجلس من مجالس الأدب والظرف او في حلقات الجامع الاموي يستمع الى محاضرات عبدالله بن عصرون ، فلا ريب في انه قد عرف هذا كله وخبره خبرة طويلة ، وعرف كبار القادة والفرسان وعايشهم وتأثر بهسم ، كا تأثر بشخصية نور الدين الفذة التي افتتن بهسا كل من احاط به وعرفه من الكبراء والشعراء واهل العلم والرأي ، حتى اكتملت له تلك الرجولة المغارمة والشخصية الجليلة ، وتوافرت له صفات الفروسية العربية من شجاعة وشهامة ونبل ومروءة اكثر مما توافرت لأي فارس من فرسان العرب والمسلمين .

اما ابن شداد الذي رافق صلاح الدين وكانت ترجمته له اوسع التراجم العربية القديمة ، فهو يجمل حياته في هذه الحقبة بقوله : « واتفق لوالده الانتقال الى الشام ، ثم اعطي بعلبك وأقام بها في خدمة والده يتربى تحت حجره ويرتضع ثدي محاسن أخلاف ، حتى بدت منه امارات السعادة ولاحت عليه لوائح التقدم والسيادة ، فقدمه الملك المادل نور الدين حمود بن زنكي رحمه الله تعالى ، وعوال عليه ونظر اليه وقربه وخصصه ، ولم يزل كلما تقدم قدماً تبدو منه اسباب تقضي تقديمه الى ما هو أعلى منه ا ، .

١ – النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص ٥ .

## الفص الثامِن صِراَع عسكى أرض لكسانة

كانت الخلافة الفاطمية المتهالكة في مصر تسير نحو الانهيار شأن الخلافة المباسية المعجوز في المراق . وقد شاع الانحلال في الخلفساء لانغماسهم في المتارف ، فاكنفوا بما يتمتعون به من رغد العيش ، وتركوا حكم البلاد الى خدمهم ومواليهم ، فجمل هؤلاء الموالي يقبضون على أزمة الامور ويستأثرون بها ، حتى اصبح السلطان الحقيقي في ايديهم . وغدا الخليفة الفاطمي في القاهرة وهو على عرشه الباذخ ، كزميله العباسي في بغداد ، طيفاً من الوهم لا يملك من الوجود الالقب الخلافة :

خليفة في قفص بين وصيف وبغا يقول ما قالا له كما تقول الببغا

وباتت الدولة من الضعف بحيث كان يسهل على اي منهير فتحها والاستيلاء عليها من غير عناء . ولم يكن بقاؤها في ايدي الفاطميين الالفقدان الفاتحين الاقوياء فيا يجاورهم من البلدان ، لأن السلاجقة كانوا قد ضعفوا هم ايضاً لانقامهم وتفرقهم . اما الفرنجة في القدس ، فسكان للفاطميون يسدون افواههم بالذهب فيدفعون به شرهم عن مصر .

على ان وادي النيل كان قد اصبح مطمح انظار الفرنجة منذ استيلائهم

على عسقلان التي كانت القاعدة إليق تخرج منها القوات الفاطمية لغزو المواقع الصليبية القريبة في جنوب فلسطين ' ، قبل ان تنحدر الخلافة الفاطمية الى بؤرة من المؤامرات والانقلابات والدسائس لا يتورع الاب فيها عن قتل ابنه ٢ .

كا غدا مطمح اتظار نور الدين محمود الذي اتسع ملكه وقوي نفوذه بعد استيلائه على دمشق وانتصاره على الفرنجة في عدة معارك نشبت بينه وبينهم . وكان كل من نور الدين وحسكام الفرنجة ، يرى في الاستيلاء على مصر سبيلا لترجيح كفته على الآخر في ميزان القدوى والحروب في الشرق الاوسط ، ويعد العدة لاقتحامها والظفر بها .

وكان طبيعياً ان يتنازع امراء الدولة الفاطمية وقوادها على منصب الوزارة ، وقد غدا المنصب الاول في الدولة ، لما لصاحبه من نفوذ على الخليفة نفسه ؟ . وكان هذا النزاع الداخيلي يمزق مصر ويشتت قوى

١ – قام الفاطميون بعدة حملات برية وبحرية على المواقع الصليبية لعلى اهمها تلك التي جوت في عهد الوزير الافضل بن بدر الجمالي ، قبل ان تمزق مصر الحروب الاهلية والمؤامرات الداخلية.
 ٧ – قتل الخليفة الفاطمي الحافظ ابنه حين علم انه يتآمر عليه فدس له السم ليتخلص منه :النجوم الزاهرة ج ه ص ٢٤٤ – ٢٤٥

٣ بدأ تسلط الوزراء الفاطميين في عهد الخليفة المستنصر بالله حين اشتدت الفتن وكثرت المجاعات – بعد فترة ازدهار امتد سلطان الفاطميين خلالها عل بلاد الشام والموصّل وفلسطسين والحجاز وصقلية وشمالي افريقية – حتى تزعزع مركز الخلافة الفاطمية واوشكت على الزوال ، فلجأ الدواليه في عكا بدو الجالي لانقاذ العرش المهده، فأقبل بدر الى مصر سنة ٣٠٤ ه ١٠٠٠م، وقبض على زمام الامور بيد من حديد ، وغدا رئيس الدولة الفعلي أو ما عرف بوذير التفويض، وقد جاء في سجل تولية بدر : وقد قلدك امير المؤمنين جميسم جوامع تدبيره ، وناط بك النظر وقد حد على المعريزية ج ٣ ص ٣٠٤ ، تاريخ الدولة الفاطمية ص ٣٠٤ ، عاريخ الدولة الفاطمية ص ٢٠٠٤ ،

شعبها ، والفرنجة على الحدود يزدادون كل يوم قوة وملكاً.

وقد شهدت سنة ١٥٥٥ م ١١٦٢ م صراعاً عنيفاً على هذا المنصب بين الميرين عنيدين ، اولها ابو شجاع شاور بن مجير السعدي الذي كان والياً على اعمال الصعيد ، فخافه الخليفة لتماظم نفوذه فأمر بعزله ، فاذا به يجمع الجموع ويزحف الى القاهرة فيحتسل قصر العادل ويقتله ، ويتولى الوزارة مكانه في ولاية العاضد الذي تولى الخلافة وهو لا يتجاوز التاسعة من عمره ، وكان يومذاك دون العشرين عاماً . وثانيهما ابو الاشبال ضرغام بن سواد ويلقب بالنصور ، وقد انشأ ينازع شاور فظهر المره وعلت كلمته ، حتى استولى على الوزارة ، وارغم شاور على المرب ، فانطلق من مصر الى الشام يستنجد بندور الدين ويتعهد له بثلث خراج مصر ، وبأن يكون نائبه فيها ويتصرف على امره ونهيه باختياره ، ، إن هو أنجده وأمده بجيش لاستعادة منصبه ، بينا لجا ضرغام الى اموري الاول ملك الدولة اللاتينية في القدس ، فعقد معه خلفاً ، وطلب منه ارسال جوشه الى مصر ، وكانت هذه الجيوش حلف ،

٢ - الكامل ج١١ ص ١٣٣

٣ -- النجوم الزاهرة ج ه ص ٣٤٦

٤ - كتاب الروضتين ج١ ص ١٣٠

الافرنجية قد اقبلت لافتتاحها منذ امد يسير ثم ارتدت عنها لأن ضرغام قطع الجسور ، وكان النيل مرتفعاً ، فأغرق البلد من ناحية بلبيس التي اقبلوا منها .

الا أن بمض المؤرخين ينزهون ضرغام من جريمة الاستفاثة بالفرنج ، ويذهبون الى ان الخليفة العاضد هو الذي اشار بذلك فأباه ضرغام ، فلما لم يجد عنده ما يريد و رأى ان يستقل من ورائه بتدبير ما يراه، فعرض الامر على دهاقين السياسة في القصر ، ويقسال لهم الاستاذون ، وهؤلاء هم الذين يحفظون اسرار السياسة التي يجرى علمها القصر منذ زمن قديم ويتوارثونها استاذاً عن استاذ ، وهم دائماً موضع ثقة الخليفة، لا يقطع في امر دون مشورتهم ، ولا يتصرف في شـــان من الشؤون العامة إلا بعد موافقتهم ، وبفضل هؤلاء اطردت سياسة القصر منه عهد الحاكم بامر الله الذي كان أمة وحده ، على سـنن واحد لا يختلف الا باختلاف الظروف والاحوال ، على تعاقب الخلفاء الذين يجلسون على العرش ، واختلافهم في الكفاية والسن ، فقه كان بعضهم أطفالًا لم يبلغوا الحلم او لم يصلوا الى سن الرشد ، وهذا العاضد نفسه كان عمره حين ولي الخلافة دون العاشرة ولم يزل حتى اليوم دون العشرين ، فما كان في الامكان أن يبدي ما ابدى من الدهاء وبعُمد النظر ، وسمــة الحيلة والبراعة في تدبير الامور وإحكام الخطط ، وفي التلاعب بأقدار الرجال - لو لم يكن هؤلاء الاستاذون من وراثه يبصر ونه ويسددونه ، وكان عنده ذكاء خارق فأعانه ذلك على ان يعي عنهم من اسرار السياسة المتوارثة في القصر ما جعله وهــو فتى دون العشرين يتصرف تصرف

Schlumberger: Les compagnes du roi Amaury en Egypte, p. 38 - y

الكهول بل يناطحهم دها، وحكمة ، وكأنما كان يشعر في اعماقه بقرب نهاية حكمه وحكم اسرته ، فتجمع فيه ما تفرق من مواهب آبائه وأملافه ، كاللمعة الاخيرة قبل انطفاء السراج !..

وبعد ان انتهى العاضد من التشاور مع دهاقينه المحنكسين ، استقر رأيه على ان يكتب سراً الى الفرنج ليمنعوا نور الدين عنه ، ويكتب في الوقت نفسه الى نور الدين يستنجد به ليخلص البلد من بغي ضرغام وطغيانه ١٠. ،

وقد رجد طلب شاور هوى في نفس أسد الدين شيركوه قائسة قواد الشام وعم صلاح الدين ، وحث مليكه نور الدين على نجدته ، فقبل هذا بعد تردد يسير ، وكان سبب تردده ان اموري كان شديد العداوة له ومملكته تفصل بين امسلاك نور الدين ومصر ، فخاف اول الامر على جنده واتباعه لوعورة المسلك وبنعد المطلب . كا وجد اموري في تحالفه مع مصر سبباً قد يهد له طريق الاستيلاء عليها ٢

وهكذا تسابقت جيوش نور الدين محمود وجيوش الفرنجة الى ارض

١ - سيرة شجاع لعلي احمد باكثير ص ٧٤ - ٨٤

الكنانة ، فكانت الاولى هي السابقة في الدخول اليها . وكان على رأس هذه الحملة أسد الدين شيركوه ، وقد اصطحب معه ابن اخيه صلاح الدين وكان يبلغ من العمر ستة وعشرين عاماً « وكان جيش اسد الدين اقل من جيش مصر عدداً وعدة ، ولكنه اقوى روحاً وأشد اقداماً ، كاكان يتاز بشجاعة قواده ١ ، وقد ابدى هذا الجيش مهارة كبرى وبسالة عظيمة ، فاستطاع دحر الجيوش المصرية في بلبيس والفسطاط ومحاصرة ضرغام في القاهرة ( ٥٦٠ هـ ١٦٦٤ م ) ٢ .

وتختلف الروايات بشأن ضرغام ، يعضها ينسب اليه الظلم والطغيان ، وبعضها يبرئه من كل سوء ، اما الاستاذ علي احمد باكثير فيصف موقفه في حصار القاهرة بقوله:

و وقف العاضد في اول الامر يتفرج كأن الامر لا يعنيه ، لقد الطمأن انه باق على العرش مها تكن النتيجة ، أليس قد كتب الى نور الدين يستغيث به هو ايضاً من طغيان ضرغام ؟ بل لعله الآن يميل الى انتصار شاور لأنه لم يفقد الأمل فيه ، كا فقده في ضرغام . هل بلغ شاور قط من الجرأة عليه بعض ما بلغه ضرغام ؟ ولكنه لم يجاهر بميله الى فريق شاور واسد الدين ، الاحين ايقن ان الدائرة ستدور على ضرغام !

أما ضرغام فقد أحس انه يقاتل في المعركة وحده ، فالقصر يكرهه ويضيق به ، والناس يكرهونه لظنهم انه في صف القصر ، واسد الدين

١ - مصر والشام بين دولتين ص ١ ه

٧ – كتاب الروختين ج ١ص ١٣٤ ـ ١٤٤ وفيات ، الاعيان ج٣ ص ٢٧١

لم يستجب الى ما دعاه الآنه لا يثق بغير شاور ، والجند قد انشقوا عليه كمادتهم حين يظهر في الميدان منافس جديد ، فامتلات نفسه يأساً وتنزى قلبه ألماً ، ولكنه لم يجد بداً من المضي في القتال ، فقاتل مستبسلا وهو يرى جنوده يتفرقون عنه ويتسللون ، ويرى الناس يلقون عليه وعلى رجاله الطوب والحجارة والماء الساخن من سطوح منازلهم ، ثم اجترأوا عليه بعد ذلك وقد تفرق عنه رجاله جميعاً و فأدركوه في الحس الاعظم بين القاهرة والفسطاط ، فأردوه عن فرسه ، ثم قتلوه وقطعوا رأسه وساروا بها مهللين في شوارع القاهرة ، وهم يصرخون : هذا جزاء الخائنين ..

يقول لينبول: ووهكذا كانت النهاية المحزنة لذلك السيد الشجاع المقدام ، والشاعر البطل الحسن الخيلق والخيلق ، السكامل العقل ، الجامع محاسن الرجال ، الذي كان فارس عصره ، واحسن من نسبنل بالقوس في مصر ، . »

وتداعى بذلك حصار المدينة ، فدخلها جند شيركوه ، وجلس شاور على سرير الوزارة المصرية ، وكتب له العاشد تفويضاً بذلك ذكر فيه انه ما اختاره الا لحنكته في السياسة والتدبير ، ودعاه الى المحافظة على الدعوة الفاطمية .

١ - كان ضرغام قد فاوض اسد الدين على انتحالف مماً لمحاربة الفرنج واكن نور الدين كان قد وعد شاور بالمساعدة فلم يلق بالا ازسائل ضرغام ( انظر : مصر والشام بين دولشين.
 ص ١٠ وسيرة شجاع ص ٧٥ - ٩٠٠ )

۲ - سيرة شجاع ص ۲۳

٣ - صلاح الدين تأليف الدكتور مصطفى الوكيل ض ٤١

ع - تاريخ الدولة الفاطمية ص ١٩١

ه -- صبح الاعشى ج ١٠ ص ٣١٠ - ٣١٨

ولكن لم تكن الأمور تستقيم لهذا الوزير وتستتب ، حسق انقلب على حلفائه ومغيثي لهفته واصحاب الفضل عليه ، فاحتسال على اسد الدين شيركوه وجنده حتى جعلهم خارج القاهرة واغلق ابوابها استعداداً للحصار ، ثم امتنع عسن تنفيذ الوعود التي قطعها لهم ، وارسل الى شيركوه يطلب منه العودة الى الشام ، فشتى ذلك على شيركوه وامتنع عن تلبية الطلب ، وبادر الى احتلال بلبيس حيث التف من حوله عرب كنانة . ومن المؤرخين من يذهب الى انه قد تخصن بهذه المدينة عملا بنصيحة صلاح الدين الذي تجلت عبقريته العسكرية منذ تلك المسارك التي خاضها في مصر ا .

ولجأ شاور حينئذ الى اموري ملك الفرنجة يستنجد به ويخوفه من نور الدين إن هو ملك مصر ، وضاعف الوعود التي قطعت له في عهد ضرغام ٢ ، فاذا بالنجدة الفرنجية التي كان زعيم الدولة اللاتينية قد أعدها لمقاومة شاور تقبل لنصرته ، وتحاصر شير كوه وجنده في بلبيس ، بعد ان عقد اموري مؤتمراً في بيت المقدس استعرض فيه وجوه الرأي مع امراء الصليبين ، فاتفقت كلمتهم على ضرورة المسارعة لنجدة شاور لما في امتداد النفوذ النوري الى مصر من خطر على الوجود الفرنجي في المشرق . الا ان اموري كان يستعجل شاور في الوقت نفسه دفع ما تعهد به من نفقات الحملة ، فيتسلم منه في كل مرحلة يجتارها الف دينار حتى بلغ ما تسلمه سبعة وعشرين الفاً ٣.

واستعر القتال بين الفريقين ، واستمر شهوراً ثلاثة ، وشيركوه ممتنع

١ – النجوم الزاهرة ج ٥ ص ٧٤٧ وتاريخ العالم لهامرتن المجلد الخامس ص ١٠٨

٧ - الكامل ج ١١ ص ١٢٤

في بلبيس يفادي الفرنجة القتال ويراوجهم حتى اعياهم دون أن يبلفو منه غرضاً ، و وذلك بفضل مؤازرة أهلها له من الكتانية ، وبفضل صاحب رأيه صلاح الدين ١ ه.

وعبثاً حاول اموري اقتحام أسوار المدينة ، بسهامه وبجانية اولا ، وبالترويسع والتجويع اخيراً ، فان المدينة قد صمدت ببسالة رائمة وتضامن اهلها مع جند الشام دفاعاً عن الوطن والدين ، كا كان بعض القدائيين المصريين يتسللون من القرى القريبة الى خيام الفرنج فينزلون بهم خسائر فادحة في الارواح والاموال ثم يهربون تحت ستار الليل ، بعد ان هال الكثيرين موقف شاور وتركه اسد الدين ويقاتل الاعداء دفاعاً عن أرض مصرية ، واهل مصر واقفون يتفرجون ، ثم اتفق الفريقان على الصلح بأن يتخلى كل منها عن ارض مصر . وقد اضطر اموري الى قبول الصلح والاسراع في العودة الى بلاده ، حين وافته الانباء بان نور الدين ما كاد يعلم بالحصار الذي ضربه الفرنجة حول جنده في بلبيس حتى اخذ يغير على اطراف املاكهم في بانياس وحارم والقدس غارات عنيفة مظفرة اسر اطراف املاكهم في بانياس وحارم والقدس غارات عنيفة مظفرة اسر في احداها جميع امراء الصليبين الذين اشتركوا في المركة ، كما روينا في فصل سابق ، وتعاظم هلم العاهل الصليبي حسين ارسل نور الدين أعلام الفرنجة التي غنمها في تلك الغارات لتنشر على اسوار بلبيس .

وغادرت جيوش الشام مصر في زهو واعتداد وتحد وكأنها تفادر المعركة وهي في اوج انتصارها . وقال ابن الأثير :

١ -- التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين الايوبي للدكتور نظير سمداري ص ٨ نقا؟
 عن مخطوطة قلادة النحر في وفيات اعيان الدهر لابن مخرمة .

٧ - سيرة شجاع ص ١٣٨

٣ ـــ مفرج الكروب ص ٤٠٠ والخطط المقريزية ج ٢ ص ١٧٤

وحدثني من رأى اسد الدين شيركوه حير خرج من بلبيس قال تاخرج اصحابه بين يديه ، وبقي في آخرهم ، وبيده لب من حديد يحميهم ، والمسلمون والافرنج ينظرون اليه , قأتاه افرنجي من الغسراء الذين خرجوا من البحر فقال له : «أمسا تخاف ان يغدر بك هؤلاء المصريون والافرنج ، وقد احاطوا بك وبأصحابك ، فلا تبقى لكم بقية ؟ ه فقال شيركوه : «ليتهم فعلوا حتى كنت ترى مسا افعله . كنت والله أضع السيف فلا يقتل منا رجل حتى يقتل منهم رجال ، وحيننذ يقصدهم الملك العادل دور الدين وقد ضعفوا وفني شجعانهم ، فنملك بسلادهم ونهلك من بقي . والله لو اطاعني هؤلاء لخرجت اليسكم من اول يوم ولكنهم امتنعوا !... ا »

 $\star$ 

عاد قائد نور الدين الى دمشق ، وعاد مليك الفرنجة الى القدس ، وظلت الأماني تجيش في قلب كل منهما ، ولم ينقض وقت قصير حتى كان اسد الدين شيركوه يستعد لمهاجمة مصر بعد ان اقنع نور الدين بأنها بلا رجال تحميها ، وان حكومتها قلقة على الدوام ، وان تربتها من اخصب بقاع العالم ، وانفق معه على ان محاربة مصر انما هي جهاد ديني و فهو بفتحه اياها – كا يزعم – انما يحارب عدوين للأسلام احدهما الخلافة الفاطمية وثانيها الصليبيون ، وبذلك ينقذ الاسلام وهذا البلد – كا يديمي – من الفوضى السياسية وغيرها ، وقد اقر الخليفة العباسي في بغداد هذه من الفوضى السياسية وغيرها ،

١ -- الكامل ج ١١ ص ١٣٦

٣ - النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص ٣٩

٣ - نور الدين والصليبيون ص ١٠٩

هذه الحلة لمحمو الخلافة الفاطمية ` ، وتوحيد البلاد تحت راية بسني العباس .

ومسرة اخرى استنجد شاور بأموري ، وبادر ملك الفرنجة الى الزحف على مصر على رأس جيش لجب ، بغية طرد جيش نور الدين منها وتمكين أقدامه في هذه البلاد الجميلة الوافرة البراء ، بعد ان اتفق على ذلك مع اشراف الصليبين .

سار شيركوه الى البلاد المصرية بألفي فارس من خيرة رجسال نور الدين ( ١٦٣٥ ه ١٦٦٧ م ) ، واتخذ طريق الصحراء مؤثراً مجابهة رياحها المتناوحة ورمالها السوافي على انتهاج طريق الساحل والاصطدام فيهسا يجيش الملك اموري . يبد ان هذا الاصطدام لم يلبث ان وقع في مصر، بعد ان عقد ملك الفرنجة مم الخليفة الفاطمي العاضد ، نزولاً عند طلب شاور ، معاهدة تقضي بأن تدفع مصر خراجاً سنوياً للقدم وتكون تحت حمايتها . وقد طلب اموري من شاور ان يتمهد بدفع اربعائة الف دينار ثمناً لجيئه في تلك الحملة ، واصر على أخذ نصف المبلغ مقدماً ،

٣ - كان ظهور الخلاءة العاطمية بالمغرب سنة ٧٩٧ ه ٩٠٩ م على يد عبيدالله من سلالة فاطمة بنت الامام على ، وقد تلقب بالمدي وتسمى بأمبر المؤمنين ، وعرف خلفاء الفاطميين من بعده بالعيديين نسبة اليه ، واستولوا على مسر والشام ولم يستطيعوا الاستيلاء على بغداد للقضاء على الخلاءة المباسية ، فتحول العداء بينها وبينهم الى صراع سياسي كان مسرحه في اكثر الاحيان بلاد الشام . وقد توألى على مصر من الفاطميين أحد عشر خليفة حكموا مائتي عام ونيفاً من سنة ٥٩٠ حتى ٧٥ ه ( ٩١٨ - ١١٧١ م ) أولهم المعز لدين الله وآخرهم العاضد لدين الله ، وقد بنيت القامرة في عهد المعز إثر افتتاح مصر على يد قائده جوهر ، وقد امر جوهر ببنائها لاستقبال المعز فيها ولتكون عاصمة للدولة الفاطمية ، وكانت الفسطاط عاصمة مصر من قبل .

فقبل شاور هذا الطلب مشترطاً الا يغادر اموري ارض مصر قبل ان يؤدي المهمة التي جاء من اجلها .

وقد وصف مؤرخو الفرنجة اللقاء الناريخي الذي تم بين الخليفة الفاطمي ورسولي ملك بيت المقدس على الشكل الطريف التالي :

و اختير هيو حاكم قيصرية وجوفري فارس المعبد رسولين من الملك الموري ، وقد سار بهم الوزير بنفسه (شاور) وجعل يقتحم بهسم كل رسوم الاوضاع السرية . فساز بهم في ممرات خفية وأبواب عليها حراس من اقوياء السودان ، وكانوا يحيونهم بسيوفهم المجردة ، حتى بلغوا صحناً فسيحاً لا سقف له الا السماء وحوله اقبية قائمة على عمد من الرخام ، وكان السقف المزخرف مرصعاً بالذهب مزيناً ببديع الألوان ، وأما الأرض قسكانت من الفسيفساء البديعة ، وقد أخذت تلك المناظر بعيون الفارسين اللذين لم ميمتد نظرهما أن يقع على مثل هذا الجمال ، فسكانا يريان هنا فوارة من الرخام تحيط بها الطيور الزاهية التي ليس مثلها في بسلاد الغرب ، ثم يريان هناك انواعاً من الحيوان لا مثيل لها الا ان يصور الوانها مصور بارع ، او يخترع صورتها شاعر ماهر ، او يحلم بها حالم الوانها مصور بارع ، او يخترع صورتها شاعر ماهر ، او يحلم بها حالم في عالم الخيال . وهكذا كانا يريان اشياء لا يريان مثلها في بلادها إذ في عالم الخيال . وهكذا كانا يريان اشياء لا يريان مثلها في بلادها إذ في عالم الخيال . وهكذا كانا يريان اشياء لا يريان مثلها في بلادها إذ

وبعد سير طويل في تماريج وتلافيف وصلا الى مكان الدرش ، فأعلن قدومها عدد عظيم من الحشم يلبسون حللا بهية ، ثم تقدم الوزير خالماً سيغه وقبل الارض ثلاث مرات كأنما يسجد لله ، ثم اعقب ذلك ان انكشفت الستائر الثقيلة فجأة وهي تلمع بما عليها من ذهب ولؤلؤ ، ولاح من خلفها الخليفة وعليه حلل وزينة تزري بما يتحلى به الملوك . فقدم اليه الوزيز بخشوع الرسولين الفارسين ، وبيتن بصوت منخفض ما

كانت عليه البلاد من خطر ، وما كان مسن شأن صداقة ملك بيت المقدس له . وكان الخليفة شاباً اسمر اللون قد خطا الخطوات الأولى خارجاً من عهد الصبا ، فقال انه يرغب أن يوافق على معاهدة صديقه العزيز ملك بيت المقدس ، ولكنه تردد في ان يمد يده عندما طلب الرسول منه ان يمد يده دليلا على صدق عهده ، وقد غضبت حاشيته من ذلك الطلب ، غير ان الخليفة مد يده بعد قليل الى السيرهيو ، ولكن هذا وجد عليها قفازاً فقال : ومولاي ان الحق لاغطاء له ، وان كل شيء مكشوف في عهود الامراء ، فتبسم الخليفة برغمه وخلع وان كل شيء مكشوف في عهود الامراء ، فتبسم الخليفة برغمه وخلع قفاره كارها ، ثم مد يده الى هيو وحلف اليمين على انفاذ المعاهدة وصدق واخلاص ١ ،

وما هي الا ايام حتى ذاع نبأ وصول اسد الدين و ففرح الناس بهذ النبأ وإن اشفقوا ان تكون هذه النجدة مسن نور الدين قد وصلت متأخرة بعد ما تمكن الفرنج من العاصمة وتوثق التعاون بينهم وبسين شاور ٢ . .



عسكر جيش الشام في الجيزة بالقاهرة على الضفة اليسرى من النيل وعسكر جيش الفرنجة على الضفة اليمنى ، بحيث كان كل منهما عسلى مرأى البصر من عدوه لا يفصلها سوى الماء " « وكأن هذا النهر العظيم

١ - صلاح الدين الايوبي تأليف محمد فويد ابر حديد ص ١٨ ــ ١٩ نقلاً عن ستانلي لينبول

۲ - سيرة شجاع ص ۲ و ۲

٣ ـــ ترو الدين والصليبيون ص ١١١

ويبدر ان أسد الدين قد هالته كثرة جند العدر ووفرة استعداده ، فاجتمع بقدادة جيشه وتداول الامر معهم ، فأشار بعضهم بوجوب المبادرة بالرحيل الى الشام ، ولكن القادة المقربين منه هاجموا هذا الرأي وأصروا على وجوب القتال ٢ ، ثم اجمعت الكلمة على ضرورة الصمود والاستانة في مواجهة العدو فاما نصر مؤزر او شهادة كريمة .

بيد ان أسد الدين اراد ان يبذل مسعى أخيراً لكسب شاور الى جانبه ، والحيلولة دون اراقة دماء المسلمين بأيدي المسلمين ، فأرسل اليه كتاباً يدعوه فيه الى التعاون معه للقضاء على العدو الباغي ، ومما جاء في هذا الكتاب :

«انا احلف لك بالله الذي لا إله الا هو ، وبكل يمين يثق بها المسلم من اخيه ، انني لا اقيم ببلاد مصر ، ولا اعاود اليها ابداً ، ولا المكتن أحداً من التعرض اليها ، ومن عارضك فيها كنت معك إلبا عليه ، وما اؤمل منك الا نصر الاسلام فقط ، وهو أن العدو وقد حصل بهذه البلاد والنجدة عنه بعيدة ، وخلاصه عسر ، وأريد منك ان نجتمع أنا وانت عليه . وننتهز فيه الفرصة التي قد امكنت ، والغنيمة التي قد كنبت ، فنستأصل شافته ، ونخمد ثائرته ، وما اظن به يعود ويتفق للاسلام مثل هذه الغنيمة ابداً » .

١ -- سيرة شجاع ص ١٠١

٣ -- الكامل ج ١١ ض ١١ -- ١٤١

٣ -- كتاب الروضتين ج١ ص ١٦٨



ولكن جواب شاور كان اشنع جواب يمكن ان يخطر على بال ، إذ عمد الى قتل الرسول الذي يحمل الكتاب وابلغ الصليبين ما جاء فيه ، وأخذ ملك الفرنج وشاور «يستعدان القساء اسد الدين ، ويرتبان جنودهما ، ويعدان العدد ، ويدبران الخطط ، متعارنين متسكافلين كأنها فريق واحد ، فثار اسد الدين حينذاك وثار هن معه من فرسان المسلمين ، وقرروا خوض المعركة والاستانة فيها ، وعمسه إموري الى اقامة جسر ليعبر عليه وجنده ، فاستعد لهم جيش الشام ، ولكن حالت دون التحام الفريقين عاصفة هوجاء أرغمت الصليبين على الالتجاء الى احدى الجزر ، فانتهز شيركوه الفرصة ورحل يجيشه الى الجنوب ، ثم احق به الجيشان الصليبي والفاطمي ، والتحم الفريقان عند «البابين » .

وقد عمد أسد الدين الى تقسيم جيشه الى يمنة ويسرة وقلب و وجعل الاثقال في القلب وعليه صلاح الدين ابن الحيه ، وامره ان لا يصدقهم في القتال ، بل يتظاهر بالانهزام حتى يعبر اموري فيتبعه . واما اسد الدين فقد اختار جماعة بمن يثتى بصدى عزيمتهم وصبرهم في اللقاء ، ووقف بينهم في الميمنة ، والتحم الخصان ، وكر الصليبيون على قلب العسكر النوري ، وصلاح الدين يتقهقر متظاهراً بالهزيمة ، حتى قام أمد الدين بمهاجمة من تخلف من عسكر الصليبيين وشاور ، وأسر العدد الجم ، ففر الباقون على وجوههم ، فكان هذا من و اعجب ما يؤرخ ، ان الغي فارس تهزم عساكر مصر وفرنج الساحل ٢ » .

ولكن فاول الصليبين عادت فاجتمعت بجند شاور ، وانضمت اليها نجدة وفدت بقيادة جير ان دى بوجي وكانت قد سبقتها نجدة بقيادة

١ ــ سيرة شجاع ص ٩٥٣

٢ ــ تور الدين والصليبيون ص ١١٤

الهنفري صاحب شقيف تيرون وفليب النسابلسي ، واحتشدت جميعاً في القاهرة استعداداً للقاء جند الشام ، الا ان اسد الدين شيركوه انتقل يجيشه إلى الاسكندرية بدلاً من تعقب الفاول المهزومة ، ويقال أن أهل الاسكندرية نقموا على شاور استعانته بأعداء دينهم ووطنهم ، فكاتبوا أسد الدين ، وبعثوا اليه برسالة حملها رجل يدعى الأدريسي ١ اتبعوهـــ ا بخزانة من السلاح ، فسار الى الاسكندرية واحتلها وترك فيها ان اخيه صلاح الدين في الف فارس ٢ ، وعاد هـو الى الصعيد ليشتت قوى اعدائه ٣ ويجمع المؤن والأموال ، فانتهز الصليبيون وشاور هذه الفرصة وحاصروا الاسكندرية من البر والبحر ٤ وشاركهم في هذا الحصار اسطول بيزة وقراصنتها ، فاشتد بذلك الضغط على سكان الاسكندرية ، وخافوا من المجاعة ، وأثرت فمهم دسائس شاور ، فشعر صلاح الدين بالحرج ، فهو في قلة من الجند وكل ما في وسعه « أن يبث ما في نفسه من ثبات في قلوب من في المدينة من تجار وصناع وعامة ، فكان حيناً. يعدهم بقدوم شيركوه بالزاد والثروة ، وحيناً يخيفهم من ايقاع الفرنج وقسوتهم ، وحيناً يرغبهم في الصهر والثبات في سبيل نصر الدين 🔹 » وقـــد كتب الى عمــه يشرح له موقفه ٦ فسار اسد الدين الى بركة

١ -- كتاب الروضتين ج١ ص ١٦٨

٧ - من المؤرخين من يرى ان تسليم الاسكندرية الى شيركوه راجع ايضاً الى ان أهلها كانوا من السنة الذين يكرهون التشيع وكان كل ثائر على الخلافة الفاطمية يلتجىء اليها ( انظر : الناصر صلاح الدين الايوبي للدكتور عبد المنعم ماجد ص ه ؛ استناداً الى السجلات المستنصرية )

٣ - الناصر صلاح الدين الايوبي ص ٤ ه

٤ - درر التيجان ص ٣٦٧

ه – صلاح الدين الأيوبي تأليف محمد فريد ابو حديد ص ٧١

٦ - الكامل ج ١١ ص ١٤٦

الحبش وفي عزمه ان يحتل القاهرة ، ولكنه وجد نفسه امام مقاومة ضارية .

وقد بلغت اموري خلال ذلك انباء الحملات التي يقوم بها نور الدين على حصن المنبطرة وحصن الأكراد وحصن العريمة وحصن هونين في ساثر الانحاء التي يسودها الصليبيون ، فساوره القلق على مملكته في القدس ، كما بدأ جنوده الذين طال حصارهم للاسكندرية على غير طائل ، يعلنون تذمرهم ورغبتهم في وضع حــد لهذه الحرب المجهولة النتائج . ﴿ وَلَكُنَّ شاور كان يرى ان الفرصة مؤاتية ، وان اسد الدين خطر عليه وعلى حياته فلا بد أن ينزل به وبجمشه هزيمة نكراء تودي به أو تردعه فلا يعود يفكر في مصر ، فظل يماطل الفرنج ويراوغهم ويمدهم بالمال كسباً للوقت ، ولكن الملل كان قد بلغ بهم منثهاه ، كا كان الخوف عــــلى بلادهم من نور الدين يملك عليهم افتدتهم ويقض مضاجعهم فلا يحسون طعم الراحة في اقامتهم في مصر ، فاضطر شاور ان يذعن ، وسارت الرسل بين المعسكرين تعرض شروط الصلح وتتناولها بالتعديل والتبديل٬ حتى اتفق الفريقان أن يرحلا عن مصر على أن يقدم شاور لأسد الدين جميع ما غرمه في هذه الحملة وثلاثين الف دينار اخرى ، وان يقدم ملك الفرنج لصلاح الدين السفن لتحمل الضعفاء من جنده عبر البحر الي الشام \ » وقد 'رفع الحصار عن القاهرة والاسكندرية في وقت واحد .

وغادر صلاح الدين مصر وقد تلقى فيها الكثير من الدروس والعبر ، وخاض اولى المعارك الكبيرة التي قادها منفرداً واظهر فيها ألوانا رائعة

١ -- مصر والشام بين دولتين ص ١١٠ - ١٠١ ، انظر ايضاً التاريخ الحوبي المصري .
 في عهد صلاح الدين الأيوبي ص ١٢ - ١٣

من المهارة والشجاعة كما عاني كثيراً من الاخطار والأهوال ، وكان اعظم ما عاناه وبعثه على التأمل في ما صار اليه وضع الشعوب العربية والاسلامية يومذاك انه قد حاربه في الاسكندرية وهو يحميها من الفرنجة جند وزير يزعم انه عربي وانه مسلم وقد كان اولى به لوصح ذلك ان يناصره ويشد ازره في مقاومة المعتدين الفاصبين ..

وقد كره صلاح الدين من اجل ذلك النزال والقتال ، وقرر الايعود الى مصر ابداً ...

هذا ما قرره صلاح الدين وعزم أمره عليه ، اما القدر فكان يُعدّ للبطل الشاب طريقاً مغايراً صميراً آخر ...

## الغصُّلالتاسِع منستحمصسر

كان من شروط الصلح الذي عقد بين أسد الدين شيركوه وملك الفرنجة ان يكون أسد الدين هو البادىء بمفادرة الاراضي المصرية ، فما كاد يفادرها حتى عقد اموري اتفاقاً خاصاً بينه وبين شاور يقضي ببقاء حامية صليبية في مصر ، وأن تكون أبواب العاصمة في أيدي فرسان الفرنجة لتدرأ جيوش نور الدين إن هي عاودت الهجوم ، كا اتفتى الفريقان المصري والصليبي على ان يكون للصليبيين من دخل مصر مائة الفريقان الموري والصليبي على ان يكون للصليبيين من دخل مصر مائة الف دينار في كل عام ١٠.

ولكن سرعان ما تغير ما بين شاور وقادة الحامية الفرنجية في مصر « فمالوا عنه الى العاضد منذ تردد شاور في الموافقة على ما طالب به ملكهم امورى قبل رحيله ، ولم يرحل حتى رسم لهم سياسة التقرب الى العاضد والاعتاد عليه ، ومساعدته في المستقبل على ازاحة شاور عن كرسي الحكم ليجلس عليه من يرشحه العاضد لذلك ، كما كان ديدنه من

١ - نور الدين والصليبيون ص ١١٧ - ١١٨

قبل ، وكان عدد أفراد الحامية منائتين وخمسين فارسا فازدادوا الى الف ، وقد بذلوا كل جهد ولجأوا الى كل وسيلة ، لاشاعة البلبلة والفرقة في صفوف المصريين ، وركزوا مساعيهم على التفريق «بين المسلمين واخوانهم الأقباط ، وايثارهم بالمصالح والمنافع ، وايفار صدورهم عمل اخوانهم المسلمين ، وتذكيرهم بأنهم واياهم على دين واحد ، وان المسلمين جيعاً اعداؤهم ، وانهم قد جاءوا من بلادهم لانقاذ الأرض المقدسة من ايدي المسلمين ورفع لواء المسيحية في ربوع الشرق ، فعليهم ان يكونوا إلباً واحداً على اعدائهم المسلمين . ولكنهم كانوا يثقابلون عن اتصلوا بهم من الأقباط بالاعراض والازورار ، وربما جادلهم بعضهم كا وقع من زكريا بن أبي المليح أحد وجهاء الاقباط وشعرائهم ، إذ تصدى لهم يوما ، فلما حاوروه قال لهم : «نحن جميعاً مصريون ، وهولاء اخواننا وبلادهم بلادنا ، والدين لا يفرقنا إذ نحترم دينهم ويحترمون ديننا ، وما أنتم بأحق منا منهم ، حق الدين لا يجمعنا وإياكم ، فان مذهم كندله عن مذهبنا ، فلمس يجمعنا بكم شيء ٢ . »

وكان معنى ذلك كله ان الفرنجة قد احتلوا مصر احتلالاً جزئياً ، هميداً لتحقيق مطامعهم في هذه البلاد الباذخة الغنى التي طالما تاقسوا اللاستيلاء عليها . وقسد بدأ الفرسان الصليبيون المقيمون في القاهرة يكتبون الى اموري يستحثونه على العودة ، ويدعونه الى الاستمانة بملوك اوربة لفتح مصر ، ويهونون عليه أمرها للالله في أيديهم منها ،

١ - سيرة شجاع ص ١٩١

٢ -- المرجع السابق: ص ١٩٠ وفي الصفحات ١٩٣ ١٩٧ من هذا الكتاب امثلة مروعة عن الاساليب التي لجأ اليها الفرنج لاثارة التعصب الديني بين السلمين والاقباط ، ومواقف رائعة من تضامن هولاء الاخوة في الحفاظ على وحدتهم أمام المعتدين الفاصبين .

لاسيا وانهم قد تمكنوا د من معرفة مواقع الحصون والأماكن التي يمكن أن يغزوا البلاد المصرية منها ' ،

إلا ان ملك بيت المقدس لم يشأ دعوة ماوك اوربة لما يعرف مسن مطامع قادتهم الى انشاء امارات خاصة بهم في الشرق ، وآثر الاستطانة بعاهل القسطنطينية ، ومهد لذلك بخطبة الاميرة ماري ابنة اخي الامبراطور في صور ( ٥٣٦ ه ١١٦٧ م ) وعلى اثر هذا الزواج انفت الملكان في ايلول ( سبتمبر ) من تلك السنة على توجيه حملة مشتركة مدن البيزنطيين والصليبيين لاحتلال مصر احتلالاً كأملا ، على ان تكون رئاسة الحملة لأموري وقيادتها العسكرية لقائد الجيش البيزنطي .

بيد ان هذا الاتفاق لم يرض الفرسان الصليبيين ، لأنه يحمل اليهم شريكاً يقاسمهم خيرات مصر ، فألحوا على أموري بالشروع في الحملة منفرداً ، وعقد قادة الجند مؤقراً قلسوا فيه وجوه الرأي ، وشرح الموري مزايا الحملة على مصر ومضارها فقال ولعله أراد ان يعرف حقيقة ما بضمرون :

- ايها الامراء ، الرأي عندي بعد ان سمعت اقوالكم أن لا نقصد مصر فهي طعمة لنا وأموالها تساق الينا نتقوى بها على نور الدين ، وان نحن قصدناها فان صاحبها وعساكره وعامة بلاده وفلاحيها لا يسلمونها الينا ، ويقاتلوننا دونها ، ويحملهم الخوف منا على تسليمها لنور الدين ، ولئن أخذها نور الدين وصار له فيها مثل أسد الدين فهو هسلاك الفرنج واجلاؤهم من أرض الشام .

١ -- صلاح الدين الأبوبي للدكتور جمال الدين الرمادي ص ١٧

وما كاد ينتهي من حديثه حق علت اصوات القواد والأمراء تعارضه في شدة ، وقال كبير الاسبتارية ،

- ايها الملك ، اننا لا نعباً بمن في مصر من جنود ، وسيكون لنا النصر عايهم ، أما ما يرد اليك من مال مصر فهو قليل مسن كثير ، ولأن تحوز الكثير خير من ان تحوز القليل ، وإن انت لم تسر لمكلك مصر ، فوالله لنسيرن نحن اليها قبال ان يقصدها أسد الدين مرة اخرى ٢ .

فاعلن اموري حينشذ الموافقة على ما قرره فرسانه وامراؤه ، وسار في شهر تشرين الاول (اكتوبر) سنة ١١٦٨م ١١٦٨هـ) على رأس جيش ضخم ، قاصداً ارض الكنانة ، بينا اعلن انه زاحف على حمص ليشغل نور الدين عن التطلع الى مصر .

وسرعان ما أدرك شاور ان اموري لم يعد الى وادي النيــل حليفاً وانما عاد عازياً فاتحاً على أسوأ ما يكون الغزة الفاتحون ، وانه تحدم

١ - كان فرسان الصليبيين ينتمون الى منظمتين كبيرتين : فرسان المستشفى وهم فرسان القديس حنا وقد سموا كذلك لانهم نظمرا فوقتهم في بدء امرهم بين رهبان مستشفى القديس حنا في القدس ( ويسميهم العرب : الاستارية ) وقرسان الهيكل وقد سموا كذلك لان بناء منظمتهم قد شيد حيث كان يقوم من قبل هيكل سليان ( ويسميهم العرب : الدارية ) وقسد اضاف فرسان الفديس حنا الى نذورهم الدينية ننور الغروسية ، واضاف الهيكليون الى نذورهم الدينية ننور الغروسية ، واضاف الهيكليون الى نذورهم المسكرية ندور الدين ، فترحدت بذلك الغايتان المتخالفتان في الظاهر : غاية الراهب وغاية الفارس . وكانت هاتان المنظمتان تملكان الحصون والأساطيل ولهما حتى عقد المعاهدات وجباية الضرائب . ( انظر : التاريخ العام لغليب فان نس ميرس ٢٤٧ – ٢٤٨ والنجوم الزاهرة ج ٦ ص ٣٣ والناصر صلاح الدين للدكتور ماجد ص ٢٩ والعلاقات بين العرب والافرنج خلال الحروب الصليبية للدكتور النقاش ص ٣٥ )

٢ - مصر والشام بين دولتين لجمال الدين الشيال ص ١٠٥

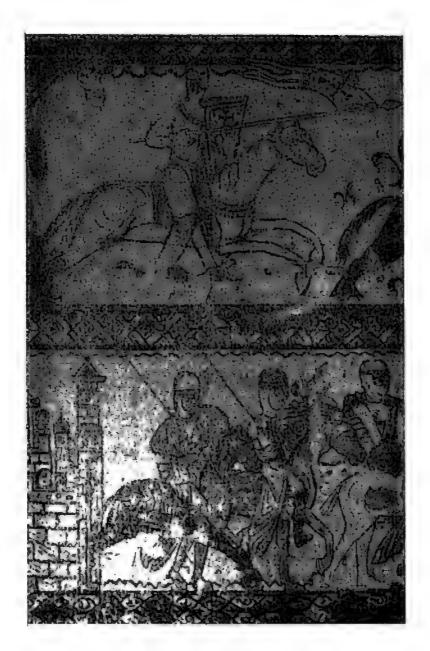

فرسان الهيكل ، عن لوحة قديمة

في عدة وعتد لا قبل لمصر بهما . قدال بيرانت وبالميرفي كتابها والقدس » : « سار فتيان القدس وما حولها من المدن واستولوا على بلبيس بعد مسيرة عشرة ايام في الصحراء ، في طريق قد عرفوه مسن قبل ، ولم يقاوم اهل بلبيس الا مقدومة ضعيفة استمرت ثلاثة ايام استولى الفرنجة عليها ، وذبحوا كل طفل وامرأة ورجل وقع في قبضتهم ، وكان اموري قد طاب من طي بن شاور وهو في بلبيس أن يسمح له بدخولها نقال له : « أتحسب ان بلبيس جبئة تأكلها ؟ » فأجابه : « نعم هي جبئة والقاهرة زبدة ؟ ! . . »

ثم اغار الافرنج على الريف يقتلون وينهبون ، لا يتركون شيئًا الا استباحوه منتقمين متشفين « وبما ضاعف حقدهم وحنقهم انهم وجدوا في هذه المرة مقاومة من الناس في كل مكان ، فصاروا يقتلون كل من بلغته ايديهم : فله يتركوا الشيوخ ولا النساء ولا الأطفال ، وارتكبوا من الفظائع ما تقشمر له الأبدان وتنخلع له القلوب " . »

وقد اضطرب شاور لهذا الأمر اضطراباً عظیماً ، وأرسل الی اموري. يسأله عن سبب حملته ، فاجابه ان المال الذي تدفعه مصر قليـــل ، فأنظره الی أجـــل قریب « وقـرر مقاومته ، ، وبادر الی احراق.

١ -- حياة صلاح الدين الايوبي للدكتور احمد بيلي ص ٩١ ، انظر ايفساً : الكامل ج ١١ ص ١٥٠ - ١٥١

٣ – كتاب الروضتين ج ١ ص ١٧٠

ع - الخطط المقريزية ج٢ ص ١٤٣ وذيل النوادر ص ١٥٦

الفسطاط 'كي لا يحتلما الفرنجة ، فظلت النيران متأججة فيها أربعة وخمسين يوماً ' ثم صارت تخبو بعد ان اضحت رماداً .

وأخذ الوزير الطاغية يفكر في الاستنجاد بنور الدين ، ولكنه لم يجرؤ على الكتابة اليه بنفسه بعد ان مكر به واخلف عهده له ، وجرآ الافرنج على بلاده واستعداهم على قومه ، واطلعهم على خفايا مصر وعوراتها . فكتب الخليفة الفاطمي الى نور الدين كتاباً مؤثراً وسختم اعلاه بالمداد الاسود " ، وأرسل معه شيئاً من شعور نسائه وقال فيه :

و هذه شعور نسائي يستغنن بك لتنقذهن من الافرنج !.. ، وما كادت أستغاثة العاضد تصل الى نور الدين وهو في حلب ، حق بادر الى اعداد حملة كبيرة من خيرة جنده لانقاذ مصر من المعتدين ، وكان من الطبيعي ان يسند قيادتها الى اسد الدين شيركوه وهو أمضى

١ - هي الماصمة القديمة التي انشأها عرو بن الماص لما فتح المرب مصر ، ويرى معظم المؤرخين ان احراق هذه المدينة التاريخية زلة لا تغتفر لشاور ، وأنه قد اقدم عليها إما نتيجة خطأ في التخطيط الحربي حين اعتقد بأن احراق الفسطاط هو الخطة المثلي لعد عدوه ، او قصد القضاء على القوة الشعبية التي تركزت في الفسطاط خشية ان تغلبه على امره في المستقبل أو تكون عونا لجيش نور الدين عليه كاكانت من قبل ، وقد عاني ابناء الفسطاط في هجرتهم الى القاهرة واقامتهم فيها ألوانا مروعة من الشقاء والهول ، وقال المقريزي في وصفهم : «كأنما خرجوا من قبورهم الى المحشر لا يعبأ والد بولده ولا يلتفت أخ الى اخيه ( انظر سيرة شجاع ص ٢٠٨ ، مصر والشام بين دولتين ص ١٣٥ ، الخطط المقريزية ج ٣ ص ١٣٥ ) وقد سفه اسد الدين شيركوه رأي شاور في احراق المدينة ، وأخذ يساعد اهلها ويأسو جراحهم ، ويعمل على تأمين المسكن والمؤونة لهم ، ويدعوهم المعودة الى الفسطاط وتعميرها ( انظر : التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين الايوبي ص ١٤ )

٧ - الكامل ج ١١ ص ١٥١ وكتاب الروضتين ج ١ ص ١٥٠- ١٧٠ ٣ - ١٧٠ ص ١٠٠- ٢ ص

سيوفه واشجع رجاله وبطل الجملتين السابقتين ، وقد اعطاه مائتي الف دينار ، وزوده بالكثير من الثياب والدواب والأسلحة ، واعطى كل فارس معه عشرين ديناراً عدا الاعطيات المقررة له .

واراد اسد الدين ان يصطحب معه في هذه الحملة ابن اخيه فأبى وهو غافل عن الدور الذي يُعدّه له القدر والمستقبل الذي يهيئه له التاريخ .

وروى ابن شداد ان صلاح الدين قال له : « كنت اكره النـاس المخروج في هذه الواقعة ، وما خرجت مع عمي باختياري ، وهذا معنى قوله تعالى : « وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم ١ . »

أما تاج الدين شاهنشاه بن ايوب فقد وصف هذا الموقف التاريخي على لسان صلاح الدين بقوله :

«أمرني نور الدين بالمسير مع عمي شيركوه ، وكان قد قال لي شيركوه بحضرته : «يا يوسف تجهز للمسير » فقلت : «والله لو اعطيت ملك مصر ما سرت اليها ، فلقد قاسيت بالاسكندرية ما لا انساه ابداً » فقال عمي لنور الدين : « لا بد من سيره معي ! » فأمرني نور الدين وأنا استقيل . فقال نور الدين : « لا بد من مسيرك مسع عمك ! » فشكوت الضائقة ، فأعطاني ما تجهزت به ، فكأنما كنت اساق الى الموت ! . . . ٢ »

وبينًا جيش الشام يغذ السير في طريقه الى مُصر ، كان شاور عاطل

١ -- النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص ٣٦

٢ - ذيل النوادر ص ٢٦١ انظر ايضاً : النجوم الزاهرة ج ه ص ٥٠٠

أموري ويرسل له الرسل والكتب ، ويفاوضه على مقادير من المال ، وهو يطلب المزيد ، فيعده بأجابة طلبه ، ويبعث اليه بقسم منه مؤكداً له انه جاد في جمع القسم الآخر ، ويرسل جباته الى انحاء البلاد تجمع من الفلاحين المزيد من المال تحت لسع السياط ، واموري مستسلم لتلك الوعود وما تثيره في نفسه من الأحلام ، فلا يجيب قواده وجنوده الى ما يريدون من الإسراع في الهجوم على القاهرة ، بل يزحف اليها متباطئاً منتظراً لأنه يريد الاستيلاء على كنوز مصر من اهون سبيل ، ثم يقف في ضواحيها فلا يتقدم ولا يهاجم ولا يحاصر لأن شاور قد انذره بأنه إن فعل ذلك كف الناس عن دفع المال ، ولا يدري انه قد وضع نقسه بذلك حيث أراد شاور ان يكون ، ليضعه بين نارين فيطوقه إذ تصل جيوش ذور الدين ويقضي عليه .

وكان اموري يتوهم ان فتح مصر لن يقتضيه جهداً كبيراً ، ولكنه فوجى، بتلك المقاومة الضارية التي كان من بعض مظاهرها احراق المدن والقرى لئلا تسقط في يده فينتفع بخيراتها ويتنع فيها . وكان يعتقد بأن جيش الشام لن يصل الى ارض الكنانة إلا وقد استتب الأمر له فيها فيتسنى له طرد هذا الجيش منها بأيسر السبل ، فاذا بأسد الدين يصل الى القاهرة في ٧ ربيع الثاني سنة ٤٦٥ ه ٨ كانون الثاني (يناير) ١١٥٩م وعدته ثمانية آلاف رجل ١ ، فتفتح له ابوابها مهللة مرحبة ، وهو ما يزال ينظر اليها من وراء الحصون نظر المتلهف اليائس أ..

وأدرك ملك بيت المقدس خطر مواقعه بعد وصول ذلك الجيش الذي كثر جمعاً وتكامل قوة ، فبدأ بمغادرة الاراضي المصرية وهو يلوم

١ التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين الايوبي ص ١٣

نفسه على هذه المفامرة التي افقدته مصر الى الابد بعد أن غدت او كادت تغدو محملة تابعة له .

واذا كان اموري لم ينتظر حتى يقع في الفخ الذي نصب له ، بسل سارع الى مغادرة مصر منذ دخلها جيش الشام ورأى شاور يتنكر له ، فانه قد خسر مصر على كل حال ، وخسرها الى الأبد ، والحقت به هزيمته العار أمام جنده وقواده وحلفائه ، لأن طمعه الذي حمله على تلك الحملة الجنونية وعلى سوء التصرف فيها ، هو الذى افضى به الى تلك الخملة الخاسرة التي افقدتهم صداقة مصر ونقلت هذه البلاد الى حسكم قوي جديد .

ويذهب غليوم الصوري المؤرخ الصليبي الشهير الى ان هذا الحادث كان المعول الاول الذي هدم حكم الفرنجة في القدس ويعلق على ذلك بقوله: وابه ايها الجشع الانساني والشره الآدمي !.. قد كانت كنوز مصر كلها تحت اقدامنا ، وكانت اسباب الامان والسلامة والهدوء متوفرة لأولئك النين يفدون علينا من اوربة عن طريق البحر ، وكان باب التجارة مفتوحاً لمن يرغبون في ثروة مصر ، ولم يكن لنا عدو في جهاتنا الجنوبية بل كان المصريون دائبين على جلب بضائعهم وخيرات بلادهم الى اسواقنا وانفاق ذهبهم في بلادنا . على ان هذا كله قد ذهب وضاع ، بل تبدل وتغير ، فحل الحزن والشقاء محل السرور والنعمة ، واصبح البحر يأبى علينا ملاحة مطمئنة ، وصارت البلاد التي تحيط بنا تطبع عدونا ، وتسلحت كل مملكة لحربنا وتدميرنا ، وجميع هذه النتائج المحزنة السيئة وتسلحت من وراء جشع رجل واحد وطمع فرد من افرادنا ا » .

Guillaume de Tyr, pp.953 - 960 - \



اموري الاول ملك بيت المقدس

لقد شاء القدر أن يدفع بالعاهل الصلبي الى تلك المغامرة الحمقاء ، لتكون فاتحة عهد جديد في تاريخ ذلك الصراع العنيف ، ينجز فيه نور الدين رسالة الوحدة بين بلدان الشرق العربي ، ويسلمها الى بطل جديد ينتقل ببلاد العرب والاسلام من طور الدفاع الى طور التحرير .

ولقد حاول شاور ان يعرقل تلك المسيرة المجيدة بدسائسه ومؤامراته حين رأى الشعب المصري يستقبل اجناد الشام استقبال المنقذين ، والخليفة الفاطمي يقرب اسد الدين ويلاطفه وينعم عليه ، والناس ينقطعون عن ديوانه ليغص بهم ديوان الأمير الجديد الذي جعل ينتزع شيئاً فشيئاً كل مظاهر الحكم والسلطان ، وحين لم يعد يسمع في كل مكان سوى تلك الدعوى التي يرى اصحابها انه خير لمصر أن يملكها العرب والمسلمون بدلاً من ان تقع في ايدي الفرنج ، فهي خير مهد لقوة عظيمة يعتز بها العرب والاسلام . ولكن القدر كان لشاور بالمرصاد ، وبعث ولداً من صلبه لفضح تلك الدسائس واحباط هاتيك المؤامرات .

فقد اراد ان يفتك بأسد الدين وقادة الجيش النوري ، خلال مأدبة يعدها لهم ، فيتخلص بذلك منهم ، ويغدو جند الشام تحت إمرته، ولكن ولده الكامل شجاع وقف في وجهه مهدداً وقال له :

> - والله لئن عزمت على هذا الأمر لأعرّفن شيركوه! فقال ابوه: والله لئن لم نفعل هذا لنقتلن جميماً..

فقال : صدقت ، ولئن 'نقتل ونحن مسلمون ، والبلاد اسلامية ، خير من ان 'نقتل وقد ملكها الفرنج ، فانه ليس بينك وبين عودهم إلا ان يسمعوا بالقبض على شيركوه . . وحينئذ لو مشى العاضد بنفسه الى

١ - وفيات الاعيان ج ٢ ص ١٧٤

نور الدين لم يرسل معه فارساً واحداً ، وعلك الفرنج البلاد ، وتزول دولة الاسلام !..

ثم قال : لأن يكون لنا أمير مسلم خير من أن يكون لنا صديق افرنجي ، فان هذا لا يلبث أن يصير عدواً ، أما ذاك فلا يكون الا صديقا حميما وغلصا أمينا وفياً .

ويبدو ان اسد الدين قد عرف ما يبيته له الوزير المخادع ، فسبقه الى تدبير مكيدة قضت عليه ، إذ جاء يوماً لزيارة أسد الدين في معسكره بأرض اللوق ، كعادته في مداهنته والتودد اليه ، فقيل له أنه قد غادره الى ضريح الامام الشافعي ، فلحتى با الى هناك والطبول والأبواق تسبق موكبه الفخم ، واذا بصلاح الدين وعز الدين جرديك يخرجان اليه ويقبضان عليه ويسوقانه الى حيث ينتظر أسد الدين .

ويقال ان اسد الدين لم يكن يرغب في قتل شاور ، وأنه نهى صلاح الدين وعز الدين عن ذلك ، ولكنه اضطر بعد تورطها في اعتقاله الى الموافقة على خطتها ، فأبلغا الخليفة بما صنعا ، فأمر بأن يقطع رأسه . ثم تابع الرسل خشية أن يتردد القابضون عليه في قتله ، فقتل وجيء برأسه اليه " . فملئت نفسه فرحاً ، وأحس كأن كابوساً كان يجثم على صدره فرفع عنه ، وشاع الخبر بين أهل القاهرة وعامة الشعب فخرجوا جماعات وتجمهروا فرحين ، يحمدون الله أن نجاهم من شر ذلك الرجل وظلمه أ

١ -- الكامل ج ١١ ص ١٥٦ وكتاب الروضتين ج ١ ص ١٥٦ -- ١٥٧ .

٢ - الكامل ج ١١ ص ١٩١ .

٣ - صلاح الدين للدكتور مصطفى الوكيل ص ٥٣ .

٤ - مصر والشام بين دولتين ص ١٦٩ - ١٧٠.

إلا أن معظم المؤرخين يميلون الى الاعتقاد بان مصرع شاور انما تم بموافقة أسد الدين ونور الدين نفسه ، بعد أن عرض الحليفة العاضد على شيركوه التخلص من الوزير المستبد فهو لا يثق به ولا يطمئن اليه ، فوجوده بلاء وشر على البلد وأهله ، ومن الحير أن يةضى عليه ، على أن يستوزر الحليفة أسد الدين مكانه ١ .

وقد اعتبر نور الدين خروج الصليبيين من مصر فتحا جديداً للبلد بعد فتح عمرو بن العاص في عهد عمر بن الخطاب ، ومنعة لسائر بلاد الشام ، وحمد الله على أن هذا الفتح قد تم في عهده وعلى يده ٢ ، وأرسل ابن عصرون ليحمل هذه البشرى الى الخليفة العباسي ، فابتهجت بغداد مثلما ابتهجت دمشق ، وطغت عليها موجة صاخبة من الفرح والأمل ، كا ابتهجت القاهرة لهذا التلاقي بين الأشقاء المتباعدين .

أما أسد الدين فقد رحب بـ الخليفة العاضد بعد مصرع شاور كم وقلده الوزارة ، ولقبه بالملك المنصور أمير الجيوش. وقد جاء في وثيقة التولية :

« هذا عهد لا عهد لوزير عمله ، من عبد الله ووليه أبي محمد العاضد لدين الله أمير انؤمنين ، الى السيد الأجل المنصور سلطان الجيوش ولي الأثمة بجير الأمة ، الأمير أبي الحارث أسد الدين شيركوه العاضدي ، عضد الله به الدين ، وأمتع بطول بقائه امير انؤمنين ، وأدام قدرته وأعلى كلمته ، سلام عليك فانه يحمد اليك الله الذي لا إله الاهو ، ويسأله

۱ -- الكامل ج ۱۱ ص ۱۵۲ - ۱۵۱ وكتاب الروضتين ج ۱ ص ۱۷۱ ومصر والشام بين دولتين ص ۱۵۹.

٢ ـــ أثابكة الموصل ص ١٥١ ــ ٢٥٠ .

أن يصلي على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله الطاهرين والأثمة المهديين ، وسلتم تسليماً ، تقلد أمانة " رآك أمير المؤمنين أهلا لجلها ، فخذ كتاب أمير المؤمنين بقوة ، وأسحب ذيل الفخسار بأن اعتزت خدمتك الى نبوة النبوة ، واتخذه للفوز سبيلا ».

وقد انتقل أسد الدين الى قصر شاور في دار الوزارة ، وأطلق يده في شؤون مصر ، فأقطع جنوده الاقطاعات الواسعة ، وعين على البلاد من الولاة من يثق بهم من أصحابه والمقربين اليه ١ ، وتمت له بذلك السيطرة على مصر دون عناء .

إلا أن هذا الجد الذي دان له لم يستمر سوى شهرين وخمسة أيام كه إذ ما لبث أن توني في ٢٢ جمادي الثانيــة سنة ٥٦٤ هـ ٢٣ آذار ١١٦٩ م ، وخلفه في منصب الوزارة يوسف صــــلاح الدين ابن أخيه ومساعده الأول وهو في سن الثانية والثلاثين.

١ – كتاب الروضتين ج ١ ص ١٧٤ – ١٧٥٠.

## الفصّ لالعكاشر سقوُّط الدِّولِسَة الفاطميسّة

اذا كانت الأحداث هي التي صاغت حياة صلاح الدين في طفولت وشبابه ، ودفعت به الى معترك النضال في مصر وهو كاره لذلك ، ومهدت له السبيل الى بلوغ منصب الوزارة في الدولة الفاطمية ، وهو المنصب الخطير الذي رفعه الى ذرى المجد ، وأوضح أمامه معالم الطريق ، ووضعه على قدم المساواة والمنافسة مع الخليفة العاضد في القاهرة والملك العادل في دمشق ، فان الأحداث التي تلت ذلك ، في غمرة صعاب من فوقها صعاب ، انما كانت من صنع يديه ونسج عبقريته ، بقدر ما يستطيع الرجل الفيذ أن يسهم في صنع الأحداث اذا عرف طبيعتها ، وسبر غورها ، وخبر وجوه الخير والشر فيها ، فأخيذ لكل أمر عدته ، وأعد لكل أمر عدته ، واستطاع أن يسلم في دروب الحياة وأعد لكل أمر عدة ، المتشابكة المتشعبة المسلك الذي يتلام وحاجات الناس ويتفق مع سير التاريخ .

وقد طمع معظم مقدمي الجيش الشامي في مصر ، بأن يخلفوا أسد الدين شيركوه في منصب الوزارة ، وهم أترابه وأقرانه الذين لا يقلون عنه معرفة في شؤون الادارة وخبرة في امور الحرب ، وكلهـــم اشد

اعتداداً بتفسه من صلاح الدين ، واكثر أعواناً وأنصاراً منه ، ومع ذلك فان الخليفة العاضد لم يختر شهاب الدين الحارمي خال صلاح الدين ، او قطب الدين ينال المعروف بالقوة والصلف ، أو عين الدولة الباروقي وهو اكثر القادة طمعاً في المنصب الشاغر ، والما اختار القائد الشاب دون غيره ، لاعتقاده بأنه اصغرهم سناً وأضعفهم شأناً ، فهو يستطيع أن يصطنعه لنفسه ويوحي اليه برأيه ، وقد قام في وهمه ان الفرصة قد سنحت له لاسترداد سلطانه المفقود ومجده المسلوب ، والعودة بالخلافة الفاطمة الى سابق عزها وازدهارها .

يقول ابن الأثير: « وكان الذي حمل العاضد على اختياره ، ماكان يظنه فيه من الضعف لقلة رجاله وضعف عسكره ، فظن انه اذا ولاه يكون مستضعفاً ولا يجسر على مخالفته ، على ان بين المؤرخين من يعتقد بأنه لم يكن بين أمراء نور الدين من هو أقوى شخصية من صلاح الدين وأن العاضد قد ألزم بتوليته ، ولعل هؤلاء المؤرخين يعنون بُذلك المساعي التي بذلها في هذا الشأن كل من عيسى الهكاري الفقيه الذي جمع قلوب الجند من حوله وأرضى عنه الطامعين فيه والمزاحمين له ، وبهاء الدين قراقوش الذي كان قد عين في آخر أيام اسد الدين استاذاً في القصر . ولكن المتفق عليه ان صلاح الدين لم يسع لمنصب الوزارة بل هناك من وكد انه قد تعفف عنه ٢ ، وان كان غة من يرى ان غنعه لم يكن الا مرا ظاهراً وقد يكون الغرض منه أن يزيد العاضد ثقة واطمئناناً ، حق اذا استوى على الأمر نفذ خطته واصلاحه الذي صمم عليه ٣ .

١ – الكامل ج ١١ ص ١٤٥ وأتابكة الموصل ص ٢٥٥ .

٧ - مفرج الكورب ج ١ ص ١٦٩ ،

٢ - أيام صلاح الدين ص ٧٨ .



الحُليفة العاضد عل صهوة جواده في موكبه ويجانبه حامل المظلة

وقد ألبسه العاضد حلة الوزارة في حفل كبير ، وهي جميعها بيضاء شعار الفاطميين ، وتتكوّن من عمامة لها طرف ( ذؤابة ) زي امراء مصر ( القواد ) وثوب مطرز بالذهب -- لعله درّاعة وهي ثوب قصير مشقوق من أمامه و على بعرى وأزرار -- وجبسة بطراز من الذهب ، وعقد جوهر من زي وزراء مصر ، ورداء يلقى على الكتف (طيلسان) زي القضاة الفاطميين ، ثم عاد في موكبه وأفراد الشعب يتبارون في اعلان فرحهم وسرورهم ، وقد انتشروا جماعات يغنون ويرقصون ويلعبون ، وهو ينثر عليهم الدراهم والدنانير ليزيدهم فرحاً ويدخل السرور على قلوبهم بعد أن ران عليها الحزن ، وطال بهم الضنك أياما وسنين ٢ .

وكانت العادة قد جرت بأن يُطلق على الوزير لقب كبير يُعرف به ، قسمي الوزير الجديد والملك الناصر ابو المظفر صلاح الدنيا والدين يوسف ابن ايوب ، ولكن غلب عليه اسم السلطان دون الن يتلقب به والسلطان هو لقب امثاله من القادة في بلاد الشام . وفي صبح الأعشى ان الماضد كتب اليه في طغراء العهد بالوزارة: وهذا عهد امير المؤمنين اليك ، وحجته عند الله عليك ، فاوف بعهدك ، وخد كتاب امير المؤمنين بيمينك . ولمن مضى بجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الموة ، ولمن بقي بقربنا اعظم سلوة ، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ، والعاقمة للمتقن ، .

١ – الناصر صلاح الدين الأيوبي ص ٢٠٠.

۲ - مصر والشام بين دولتين ص ۱۹۳.

٣ - الناصر صلاح الدين الأيوبي ص ٦٠.

٤ - صبح الاعشى ج ١٠ ص ٣٠٨ .

تولى الوزير الشاب ذلك المنصب الذي تحيط به الفتن ويتطلع اليسه كل امير على شيء من القوة والبأس ، على انه عبء ينهض بسه ورسالة يؤديها وليس متعة ولهوا ، وقد رأى بحكته المشرقة وخلقه الرفيع ، ان خير ما يثبت به دعائم حكه العدل بين الناس فعاملهم بما عرف به من كريم السجايا ونبيل الصفات ، وكان له من كرمه كا يقول ابن شداد ، ما أكسبه قلوبهم وما جعل الناس من كل الأرجاء يسارعون الى طاعته ، ولم يخيب رجاء قاصد له ، وبذلك نجح في اكتساب محبة الشعب له ا ولم يتعرض لمن اعتنى المذهب الشيعي في عهد الفاطميين وقد استمر نحوا من قرنين ، واكتفى بذكر اسم نور الدين زنكي على المنابر بعد اسم العاضد ، موازنا مجكته وكياسته بين المجاهد السني والخليفة الفاطمي .

على ان احترام عقائد الناس شيعيين كانوا ام سنيين ، ومسيحيين ام مسلمين ، كان نزعة اصيلة في نفسه ، وسجية رفيعة من سجاياه ، فعرفت الطوائف المختلفة في عهده اقصى الحرية ، وأحبه الاقباط محبة شديدة ، حتى ليذهب احمد زكي باشا الى انهم قد وضعوا صورته في كنائسهم ٢ ، ويستشهد على ذلك بأدلة كثيرة منها ان الشاعر عبد المنعم الاندلسي زار مصر في ذلك الحين فدهش لما رآه من حب القبط لصلاح الدين فنظسم قصيدة طويلة في هذا المعنى منها هذا البيت :

فحطوا بأرجاء الهياكل صورة لك اعتقدوها كاعتقاد الأقائم وقد رفع الملك الناصر المظالم عن المصريين ، وخفف اعباء الضرائب

١ -- التوادر السلطانية ص ٣٣ .

٧ - عجلة وعمسيس ، السنة الخامسة ، المدد التاسع .

التي كانت ترهقهم ، واصدر بهذا الصدد مرسوماً قرىء على المنابر يدل دلالة واضحة على الشدة التي كان يستعملها الولاة في جباية المكوس ، وبما جاء فيه قوله : و وخرج امرنا بمسامحة اهل القاهرة ومصر ، وجميع التجار المترددين اليهما والى ساحل المقسم ( المقس ) والمنية ، بابواب المكوس ، صادرها وواردها . فيرد التاجر ويسفر ، ويغيب عن ماله ويحضر ، ويقارض ويتجر ، براً وبحراً ، مركباً وظهراً ، سراً وجهراً ، لا نيحل ما شده ، ولا يحاول ما عنده ، ولا يتكشف ما سترة ، ولا يشرق يأسأل عما أورده وأصدره ، ولا يستوقف في طريقه ، ولا يشرق بريقه ، ولا يؤخذ منه طعمة ، ولا يستباح له حرمة . ،

وقد اكسبت هذه السيرة السمحة العادلة صلاح الدين محبة الشعب وايثارهم اياه ، ولكنها لم تصرف عنه كيد الأمراء الموتورين والقواد الطامعين الذين ما فتئوا منذ اللحظة الاولى يتآمرون على حياته ، كل منهم يريد ان يقصيه عن كرسي الحكم ليحل محله فيه . وما لبث مؤتمن الحلافة جناح كبير الخصيان السود ، ان خرج بفكرة التخلص منه الى حيز العمل ، فكتب الى الفرنجة بالزحف على مصر ، ووعدهم بانهم ان وصلوا وخرج صلاح الدين اليهم ، قام بجموعه فضربه من خلف ، بينا وصلوا وخرج صلاح الدين اليهم ، قام بجموعه فضربه من خلف ، بينا وحزم جيوشهم وجها لوجه ، وفي هذا القضاء الحتم ،

وقد وضع مؤتمن الخلافة هذا الكتاب داخل حذاء جديد وأعطاه الي

۱ — ورد في بعض المصادر ان اسمه ﴿ جوهر ﴾ وفي ذلــــك يقول المقريزي ان فتح مصر للفاطميين كان على يد جوهر وخراب الفاطميين كان بسبب جوهر ( الخطط ج ٣ ص ٤ ) .

٢ - يشك بعض المؤرخين في المؤامرة التي نسبت إلى "جناح 'ويرى ان" صلاح الدين الما تدرع بهذه التهمة للتخلص من خصومه ( انظر : الناصر صلاح الدين الأيوبي ص ٦٨٠) .

احد رجاله لينطلق به الى مملكة الفرنجة ، فاشتبه رجل من اتباع صلاح الدين بأمر الرسول لما كان عليه من هيئة رثة وثياب بالية وهو ينتمل خفين جديدين ثمينين ، ففحص الحذاء ووجد الرسالة وسلمها الى صلاح الدين ، فتجاهل الأمر ولبث يتحين الفرص للايقاع بخصمه ، حتى خرج يوما الى قصر له خارج القاهرة فارسل اليه من قتله .

فهاج السودان وثاروا ، وكانوا اكثر من خمسين الفاً ١ ، وكانوا اذا قاموا على وزير قتاوه واجتاحوه وأذلوه واستباحوه . فهب صلاح الدين بردهم عن قصره بجيش يترأسه اخوه شمس الدولة توران شاه ، واجتمع الجيشان في الميدان يين القصرين ، ودارت رحى الحرب بينها يومين كاملين . وكان الخليفة العاصد يشرف على الجيشين من احدى مناظر القصر وهو موزع القلب والعواطف ، لا يدري الى ايّ الفريقين يمل ، ولمن منها يتمنى النصر ، وكلاهما قذى في عينيه وشجى في حلقه ، فاضطرب وخشي ان يثير هذا العداء جنود صلاح الدين ، وقد تحقق الزراقين باحراق منظرة العاضد ، وهم الرجل بتنفيذ أمر قائده ، واذا بالأمير شمس الخلافة يخرج من القصر ويقول : ﴿ أَمِيرِ المؤمنين يُسلِّم عَلَى ا شمس الدولة ويقول: دونكم العبيد الكلاب فاقتلوهم او اخرجوهم من البلد ! ، وكان السودانيون بهاجمون في شدة وحماسة إذ كانوا يعتقدون ، بعد ان رأوا السهام والحجارة تلقى من القصر ؛ ان الخليفة يؤيدهم ويشد أزرهم ، فلما سمعوا هـــــذا القول فت في اعضادهم ، وتخاذلوا وأدبروا ،

١ – كثر السودانيون في الجيش الفاطمي في عهد الخليفة المستنصر لأن امه كانت نوبية
 إ انظر : الخطط المعريزية ج ٣ ص ٣ – ٤ و ٢٩ وفصل الجيش في نظم الفاطميين).

وانتهت المعركة بهزيمتهم ، وطارد توران شاه من بقي منهم الى الصعيد ، فظل الوجه القبلي من مصر طوال ست سنوات مسرحاً لفتن متواصلة يدبرها اعداء صلاح الدين من امراء الفاطميين ويذهب ضعيتها السودانيون الناقون عليه .

وعين الملك الناصر مؤتمناً للخلافة جديداً من اتباعه هو بهاء الدين واقوس ، وكان خصياً ابيض اللون قد اعتقه عمه اسد الدين وسيطر بذلك على حاشية القصر التي كانت تؤلف فرقة كبيرة ذات تفوذ قوي في شؤون الدولة لم يمرف لها مثيل في قصر اسلامي من قبل الإين يقول المقريزي ان عددها عند سقوط دولة الفاطميين بلسخ ثمانية عشر الفا " ، وهي تتكون كا يقول الدكتور عبد المنعم ماجد من موظفين من كل نوع ولون ودين ، يقومون بأعمال القصر المختلفة ، وان تميزت بينهم طبقة من العبيد البيض والسود على السواء ، اغلبها من اصل اجنبي من الصقالبة الأوربيين او السودانيين ، خصيان وغير خصيان ، يعرفون بالاستاذين جمع استاذ ، وهي كلة من اصل فارسي تعني عبيد القصر . وقد كان يُشرف على هذا الجهاز الضخم في القصر رؤساء لهم يعرفون بالاستاذين المحنكين ، لتمييزهم عن غيرهم بزي الحنك ، وهو ان يمر طرف بالاستاذين المحنكين ، لتمييزهم عن غيرهم بزي الحنك ، وهو ان يمر طرف

۱ – الخطط المقريزية ج ٣ ص ٣ وما بعدها ، وفيات الأعيان ج ١ ص ١٧٥ – ١٧٧ الكامــــل ج ١ ص ١٧٦ – ١٧٧، مفرج الكروب ج ١ ص ١٧٦ – ١٧٧، مصر والشام بين دولتين ص ٢٠٧ – ٢٠٨.

٧ - يخلط بعض المؤرخين بين بهاء الدين قراقوش هذا وشرف الدين قراقوش الذي خدم الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب وكانت حياته سلسلة مغامرات وقلاقل ومؤامرات ومذابح ألقت في قلوب الناس الهلع الذي لا تزال ذكراه باقية الى الليوم ( انظر : تاريخ الدولة الفاطمية ص ٢٠٠٠).

٣ - الخطط ج ٢ ص ٣٩٦ .

العامة تحت الحنك ليصعد من الجهة المقابلة ويلتف من جديد حول الرأس فكان هؤلاء يكو ون الخاصة للخليفة ، ولهم نفوذ كبير ، إذ كان الواحد منهم له حق الناقب بلقب الأمير ، كا ان الخليفة والوزير يشتركان موسم - أحياناً - في لبس زيهم مما يسدل على خطسورة مناصبهم

ولم يكن مركز صلاح الدين من ناحية نور الدين محمود ، بأقل اضطراباً وحرجاً بما كان عليه من ناحية الأمراء الفاطميين ، فقد كان الحاكم الشاب يد الاستقلال بمصر ، وكان نور الدين يستشعر منه ذلك ويخشاه ، فيطلب منه أن يغير خطبة الجمعة في المساجد ويجعلها باسم الخليفة العباسي بدل الخليفة الفاطمي ، لتكون له عليه سلطة شرعية واضحة ، فيستمهله في ذلك لأنه لا يريد اغضاب المصريين ، ويؤكد له ان اسم، يذكر على منابر مصر مقروماً باسم الخليفة الفاطمي وتلك خطوة كبرى نحو هدفه ، فكان يأمن بذلك جانب نور الدين ، ويجمع في الوقت نفسه كلمة المصريين عوله ليكونوا عد ته في تحقيق الأحلام التي يربد .

وقد خدم الحظ صلاح الدين مرة أخرى ، بعد أن خدمه بالاستيلاء على مصر من أهون سبيل ووفاة عمه الذي وطله له أسباب حكما ، إذ لم يكد يخمد ثورة السودانيين ، ويتخذ ذلك مبرراً لابعاد خصومه عن مناصب الدولة واحلال قومه ورجال بيته محلم ، حتى هب اموري ملك القدس ، وقد هاله ان يمتد ملك نور الدين الى مصر ، فاستنجد ببيزنطية « بعد إن يئس من نجدة اوربة لانشغالها بالنزاع بين البابوية

١ - الناصر صلاح الدين الأيوبي ص ٦٨ ، انظر ايضاً : نظم الفاطميين ج ٢ ص ١٠ وما بعدها .

والامبراطورية ' ، وزحف بجيشه الى دمياط يربد احتلالها . واتخذ الفرنجة لأنفسهم موقعاً بين البحر والمدينة ، في انتظار الاسطول البيزنطي . وكان الملك امووي قد اراد ان يغري فرسان الاسبتارية بمساندته في احتلال مصر « فأصدر بتاريخ ١١ اكتوبر سند، ١٦٨ مرسوما يقضي بخج الاسبتارية جزءاً هاماً من ايراد مصر ، وصيباً كبيراً من دخل أهم المدن المصرية مثل الفسطاط وتانيس ودمياط والمحلة والاسكندرية وقوص وأطفيح وأسوان والغيوم . . مما يدل على عزم اموري على الاستيلاء على مصر من ناحية ، وعلى اعتقاده في اسكان تحقيق ذلك من ناحية اخرى ٢ ، .

وكانت دمياط كا بقول ابن واصل و عقيسة الاسلام وثفر الديار المصرية "، وعليها من جانبيها برجان بينها سلسلة حديد عليها حرس ، ولا يخرج مركب الى البحر ولا يدخل الا باذن ، ومن قبلها خليج يأخذ من بحوها سمت القبلة الى تانيس ، وعلى سورها محارس ورباطات فلما علم صلاح الدين بنبأ الحلة ، أنفذ الى دمياط الرجال والميرة وآلات السلاح ، عن طريق النيل ، بقيادة ابن اخيه تقي الدين عمر وخاله شهاب الدين الحارمي ، فصدت قوات الفرنجة ، ولم ينفع هذه ما حملت معها من المجانيق والدبابات وآلات الحصار ، ومنها ابراج متحركة معهما من المجانيق والدبابات وآلات الحصار ، ومنها ابراج متحركة ذات سبع طبقات تجري على عجل وتقي جوانبها جلود غير مدبوغة

Guillaume de Tyr, p. 961 - \

لا - الحركة الصليبية ج ٢ ص ١١ ٧ نفلا عن : «King: the Knights Hospitallers, pp. : عن الحركة الصليبية ج ٢ ص ١١١ نفلا عن : ١٥٥ - ١٥١ الحركة الصليبية ج ٢ ص

٣ - مفرج الكروب ج ١ ص ٢٧٤ .

٤ - المآصر في بلاد الروم والاسلام لخائيل عواد ص ٣٨ .

لتقيها من النار · . وكان المسلمون والأقباط يداً واحدة في مدافعة المغيرين ٢ .

ثم وصل الاسطول البيزنطي الى الشواطىء المصرية وقد عانى في الطريق اليها من المصاعب ما أضعف من قوته وساعد في القضاء عليه . يضاف الى ذلك ان الخلافات عادت فتجددت فيا بين البيزنطيين والصليبين عما أضعف قوتهم جميما ، وهكذا بدأ الانقسام في معسكر العدو ، فكان البادرة الأولى من بوادر الهزية ، والحقيقة ان كل حليف منها كان يشك في حليفه ويخشى ان ينفرد بالهجوم ليتمكن من الاستيلاء على مصر وحده ، ولهذا أخذ الصليبيون يعملون على الاتصال بالمصريين ليفسدوا على البيزنطيين خطتهم . . وقد انتهت الحملة الى الاخفاق بعد هذا الانقسام ، وعقد نوع من الهدنة بين الفريقين " .

ويقول ستانلي لينبول : « ان زوبعة بجرية شديدة هبت فعطمت ما بقي من اسطول البيزنطيين فمات كل سن كان عليها ، وطفت جثثهم على شواطىء البلاد التي كانوا قد جاءوا لفتحها ، فكان شأنهم كا قال ابن الأثير كالنعامة التي خرجت تطلب قرنين فعادت بلا اذنين ال..

وانما قلنا ان الحظ قد خدم صلاح الدين في هذه المرة أيضاً لأن هذه الموقمة انما كانت برهاناً قوياً على كفايته وجدارته ، فوطدت مركزه

١ – الثاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ص ١٨ .

٧ - نور الدين والصليبيون ص ١٣٧ .

٣ - قصة الكفاح بين العرب والاستمار للعريان والشيال ص ١٥.

٤ – حياة صلاح الدين الأيوبي للبيلي ص ١٠٩ .

<sup>• -</sup> الكامل ج ١١ ص ١٤٧ .

وعززت مكاتته لدى المصريين ، اذ رأوه يخرج منها مكللاً بالظفر وقد رد خطر الفرنجة عن وطنهم ، ثم تعقبهم الى تخوم مملكتهم رغبة الى ازالة الحوف الذي كان يسيطر على الجنود المصريبين من الافرنج . ثم استولى على مدينة العقبة مفتاح البحر الاحر وطريق الحجاج المسلمين الى مكة ١ ، بحيث ايقنوا بأنهم سيكونون آمنين على أنفسهم وأرزاقهم في عهد هذا الوزير الباسل لقدرته على صد المعدوان عسن بلادهم بحكمته.

بيد أن المؤرخ المنصف لا يسعه الا أن يذكر باعجاب ما كان لنور الدين محمود من فضل كبير في المصير الذي انتهت اليه هذه الجملة الصليبية على مصر ، سواء بالنجدات العسكرية التي كان يمد صلاح الدين بها ارسالاً يتلو بعضها بعضا ، أو في الجملات الضارية التي شنها على مراكز الفرنجة في بلاد الشام والحصار الذي ضربه على الكرك ٢ ، ، وقد بلغ من اهتمامه بحصار دمياط انه حضر بجلساً دينياً وكان فيا ذكره العالم المفقيه حديث عن تبسم المؤمن ، فاستعبر نور الدين وقال : و اني لاستحيي من الهذ ان يراني متبسماً في حين ان المسلمين يحاصرهم الفرنجة في دمياط!»

١ يقول الدكتور نظير سعداري ان السبب في احتلال صلاح الدين العقبة هو انه ما كاد يعود الى القاهرة من غزرته في فلسطين حتى جاءه الغبر بتلبية نور الدين رغبته في ارسال ابيه نجم الدين واهله اليه ، وبخروج القاقلة بهم جيماً من دمشق ، فخاف عليهم من الصليبين ، فخرج قاصداً العقبة وكانت بها قلعة في البحر حصنها الصليبيون عقب احتسلال بدرين لها بقصد السيطرة على طريق القوافل ، فأنشأ صلاح الدين مراكب مفصلة وحلها على الجال ، وأوسلها من القاهرة في عسكر فأنشأ صلاح الدين مراكب مفصلة وحلها على الجال ، وأوسلها من القاهرة في عسكر كير ، وعلى مقربة من العقبة أمر بتركيب المراكب وشعنها بالمقاتلة ، وزحف بها الى كير ، وعلى مقربة من العقبة أمر بتركيب المراكب وشعنها وأسكن بها جماعة من ثقاته (التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ص ١٩ - ٢٠)



(11)

واذا كان لنور الدين نصيب في أمجاد معركة دمياط ، فان للعاضد ولا شك نصيباً آخر إذ آرز صللح الدين في معركته وسانده في موقفه وأرسل اليه على ما قبل الف الف دينار سوى الثياب والذخيرة.

 $\star$ 

أراد صلاح الدين أن يتقدم بعد ذلك خطوة جديدة نحو تثبيت حكمه في مصر ، ونحو تحقيق الأحلام التي بدأت تراوده في توحيد بلاد العرب وجمع كلمة المسلمين ، فأخذ يعمل على تحويل الناس شيئًا فشيئًا غسن المذهب الشيعي الى مذهبه ، وهو مذهب السنة ، «كي يتمكن المسلمون في الشرق من توحيد صفوفهم أمام الصليبين الذين استفادوا من هذا التشتت ، وعزل قضاة الشيعة ، وألغى مجالس الدعوة ، وأزال أصول المذهب الشيعي مثل الأذان بحي على خير العمل ، بدلاً من الأذان بحي على خير العمل ، بدلاً من الأذان بحي على العملة المتداولة بين الناس صيغة العقيدة الشيعية : «على ولي الله ، .

ثم أقام قاضياً شافعياً في القاهرة فاستناب القضاة الشافعين في جميع البلاد ، وانشأ المدارس لتدريس المذاهب السنية ، وكان في القاهرة دار للشرطة تسمى دار المعونة يجبس فيها من يراد حبسه ، فهدمها صلاح الدين وبناها مدرسة للشافعية ، ثم ابتنى المدرسة القمحية وجعلها خاصة المالكية ، وانشأ مدرسة للحنفية في دار الوزير البطائحي ".

١ - الناصر صلاح الدين الايوبي ص ٦٢

٧ - كتاب الروضتين ج ١ ص ٢٠١

۳ - الخطط المقریزیة ج ٤ ص ۱۹۲ - ۱۹۳ ، النجوم الزاهرة ج ٦ ص ٤٥ - ٥٥ ،
 مفرج الكروب ج ١ ص ۱۹۸

وكان نور الدين ما يفتاً يلح عليه بتغيير خطبة الجمعة وجعلها باسم الخليفة العباسي المستنجد بالله اعلاناً لالفاء الخلافة الفاطمية ، ولكن صلاح الدين لم يكن يريد ان يتعجل الأمور قبل أوانها ، فظل يرجىء ذلك من شهر الى شهر ومن يوم الى آخر ، على الرغم من الحاح نور الدين اوعتاب الخليفة ، تجنباً لفتنة لا تعرف نتائجها ٢ ، وهو في الوقت نفسه يضيق الحناق على العاضد ، فيلغي مخصصاته ، ويحرمه من المال والخيل والرقيق ، ويمنع رسوم الخلافة وهي حفلاتها الرسمية في الأعياد وغيرها ، ويحتجز الخليفة في قصره فلا يسمح له بمغادرته الا في مناسبات قليلة منها خروجه لاستقبال نجم الدين أيوب والد صلاح الدين يوم جاء الى المقاهرة ! . وعمد الى الخطة نفسها مع امراء الجيش ، فأخذ يحد من نفوذهم شيئاً فشيئاً ثم قبض عليهم في ليلة واحدة ، وأنزل اصحابه في دوره ، وفرق اقطاعاتهم عليهم .

وكان العاضد يتابع ذلك كله بقلب حزين ونفس كثيبة ، وقد خابت الآمال التي عقدها على ما توهمه من ضعف صلاح الدين ، وما ظنه خضوعاً واستكانة منه ، فاحتجب في قصره ، وانزوى في مخدعه ، فريسة للهم والمرض .

وأدرك صلاح الدين ان الفرصة باتت مؤاتية للفضاء عــــلى الدولة الفاطمية المحتضرة ، فعقد مجلساً كبيراً حضره امراء جيشه وقواده وفقهاء السنة ومتصوفوها ، وسألهم الرأي والنصيحة ، وهي بادرة تحولت فيا

١ - الكامل ج ١١ ص ١٤٧

٧ - النجوم الزاهرة ج ٦ ص ٧ ، مفرج الكروب ج ١ ص ٢٠٠

٣ - الخطط المقريزية ج٢ ص ١٧٥ وج ٣ ص ٣٧٩

بعد الى سنة كان يلجأ اليها كلما تشعبت به السبل أو أظلم الطريق . وقد اتفق رأي الحاضرين على اتخاذ تلك الخطوة الفاصلة في حياة البلاد ، واقترحوا ان يتولى ذلك نجم الدين ايوب حتى إذا أخفق الأب بادر الأبن الى تدارك الأمر والاعتذار عما بدر من ابيه .

١١٧١ م ذهب نجم الدين ايوب ومعه جماعة من اصحابه الى المسجد الجامع بالفسطاط واستدعى الله خطمب المسجد فقال له: « إن أنت ذكرت هذا المقيم بالقصر في خطبتك ضربت عنقك ! ، فشده الخطيب وعجب ، ثم سأل : ﴿ فَلَمْنَ أَخَطَبُ اذْنَ ؟ ﴾ فقالَ نجم الدين : ﴿ لمولانا الخلمفة العباسي المستضيء بالله ١ ، وصعد الخطب المنبر وقد استولت عليه الحيرة ، ونال منه الذعر . انه ان أطاع امر نجم الدين فلربما ثار به المصاون وقضوا عليه ، وان لم يطعه عرض نفسه للقتــل . فألقى خطبته مضطرباً مرتبكاً على غير عادة ، وهو لا يدري مـا يقول ، وأخيراً هداه الموقف الشائك الى ان دعا للائمة المهديين ثم للسلطان الملك الناصر صلاح الدين ، ونزل فصلى بالناس وهسو لا يكاد يتالك نفسه من الحوف ، فلما أنفض الناس دعاه اليه نجم الدين وسأله : « لمَ لمُ تفعل ـ كا أمرت ؟ » فقال الخطيب معتذراً : « انني لم أعرف اسم المستضيء. ولا نعوته ، فاذا علمتها دعوت له في الجمعة القادمة ان شاء الله ، وآثر نجم الدين العفو ، وخرج فجمع في داره جماعة من الفقهاء وطلب اليهم القادمة ، فتقدم منهم رجل موصلي كفيف البصر اسمه الأمين العـــالم

١ - كان المستضىء بالله قد خلف أباه المستنجد بالله منذ ستة شهور .

الدين بضربة حاسمة ، وغدت مصر تابعة للخلافة العباسية تبعية اسمية ، في حين اضحى صلاح الدين الأيوبي السيد المطلق فيها .

ولا ربب في ان الأحداث التي سبقت عهد صلاح الدين ، قد مهدت لسقوط الفاطميين ، إذ وأضحت البلاد من الضعف بحيث لم تعد تقوى على صد الغزوات الأجنبية ، لما سادها من الأحوال السيئة دهراً طويلا ، وما منيت به من التطاحن الحزبي والمنافسات بسين الوزراء الفاطمين ، حتى غدت في مركز يشابه مركزها حين فتحها الفاطميون على يد جوهر القائد ، » .

وقد بكى الدولة الفاطبية بعض الذين تقلبوا في أعطاف نعمتها وذاقوا الخير على يديها ، كالشاعر عمارة اليمني الذي رئاها بقصيدة مؤثرة نذكر منها هذه الأبيات :

رميت يا دهر كف المجد بالشلل وجيد معد حسن الحلي بالعطل هدمت قاعدة المعروف عن عجل شقيت ، مهلا ، اما تمشي على مهل؟ لهني ولهف بني الآمال قاطبة على فجيعتها في أكرم الدول

## الفصُّل المُحَادي عَشَرَ الأبِسْتِفْلال بمِصْسِر

اقام صلاح الدين مأتماً للعاضد استمر ثلاثة أيام ، ثم شيع جثانه ودفنه في موكب عظيم ، وأمر عامله قراقوش بفتح خزائن القصر وكانت تضم كل ما اكتنزه خلفاء الفاطميين وتوارثوه خلال مائتي عام من الجواهر والتحف والنفائس والرياش ، فأهدى الخليفة العباسي والملك العادل بعضها ، ووزع بعضها على قادة جنده وامراء مملكته ، وباع الباقي وضم ثمنه للخزانة العامة ، وقد استمر هذا البيع عشر سنوات ، ولم يحتفظ لنفسه من كل ذلك كثيراً او قليلا .

اما اولاد الخليفة ونساؤه واقاربه وكان عددهم ١٥٢ شخصا ، فقد اخرجهم من القصر واسكنهم داراً فسيحة احسن معاملتهم فيها واجرى عليهم النعم والخيرات ، ولكنه فرتق بين الرجسال والنساء منهم كي لا يتناسلوا . كما اعتق قسماً من الجواري والعبيد ، ووهب القسم الآخر ١٠.

١ ــ يقول المقريزي انه كان في القصور الفاطمية عشرة آلاف شريف وشريفة - أي من العلوييز - ومن الخدم ثمانية آلاف بين خادمة وأمة ومولدة ( الخطط ج ٢ ص ٣٩٦ )

وكان في النصر مكتبة حافسة بالمؤلفات الثمينة ، فوكل الى القاضي الفاضل مهمة اختيار الصالح منها للاحتفاظ به .. قيسل فتسلم القاضي الفاضل منها ١٢٠ الف مجلد ، واحرق ما يدعو الى التشيع ، وباع الباقي وادخل ثمنه الى بيت المال .

وكان قصر الخليفة الفاطمي يتألف من مجموعة قصور من أروع آثار الحضارة الاسلامية ، منها قصر الزمرد وقصر المظفر وقصر الأقبال وقضر البحر وقصر الحريم وقصر الشوك ، ودار الوزارة ودار الضيافة ودار الضرب ، وخزانة البنود وخزانة الكتب وحجر الصبيان ، وتسمى كلها القصر الشرقي تمييزاً لها من قصر آخر غربي اصغر منه وهو يقوم الى جانبه ، وبينهما ساحة يقال لها الميدان ، ووراءهما متنزه كبير يسمى البستان الكافوري يحده من الغرب خليج القاهرة الذي تمتد عليه منتزهات الخلفاء الفاطمين الحافلة بالاشحار والرياحين .

وقد استقبلت دمشق وبغداد العاصمتان السنبتان سقوط الدولة الفاطمية بابتهاج عظم ، فازينت الشوارع واغلقت الأسواق واقيمت الاحتفالات ، ونصبت القباب والأقواس ، وأرسل الخليفة المستضيء الخلع الى نور الدين وصلاح الدين ، وكلها سوداء شمار العباسيين بدلاً من البياض شعسار الفاطميين ، فاحتفل صلاح الدين بوصولها وارتدائها رسميا ، وكان قد بدأ منذ الجمعة التالية للألفاء بنصب الأعلام السوداء على منابر المساجد المصرية ، وألبس الخطباء ثياباً سوداء ، فكانوا يخطبون له بعد الخليفة العماسي ونور الدين .

ولم ينتقل صلاح الدين الى قصر الخلافة ، بل بقي في دار الوزارة

على ضآلة شأنها بالنسبة لفخامة القصر . ولكنه ما لبث ان اخذ يفكر في ان ينشى، على قمة المقطم قلمة كبيرة على غرار القلاع الحصينة في مدن الشام ، ليجمل مقامه ودواوينه فيها ، ويمتنع بها ان عرض له خطر مداهم . كا فكر في بناء سور حول المدن الاربغ التي تألفت منها مدينة القاهرة ، وهي الفسطاط التي انشأها عمرو بن العاص ، والعسكر التي انشئها احمد بن طولون ، والقاهرة التي انشأها احمد بن طولون ، والقاهرة التي انشأها احمد بن طولون ،

وقد عزز الناصر مقام اقاربه وابناء عشيرته في الجيش والحكومة ، واحاط نفسه بسور منهم . ولم تكن هذه الحيطة التي يحتاط بها لتدل على شيء بقدر مسا تدل على تخوفه من ان يزحف نور الدين زنكي بحيوشه الى مصر لانتزاعها من يده ، او ان يحاول اغتياله او الانتقاص علمه قائد ذو بأس او امير فاطمي ناقم .

وفي الحق ان نور الدين كان واغر الصدر عليه منذ قبل وزارة الماضد وأخذ منه خلمة الوزارة قبل ان يأتيه منه اذن بهذا القبول ، وكان يمتقد بان صلاح الدين انما يعمل للاستقلال بحكم مصر من دونه ، وان كان الملك الناصر لم يدع عملاً يدل على ولائه له الا قام به ، فأمر بالخطبة له بعد الخليفة العباسي ، وضرب النقود باسمه ، وارسل اليه الهدايا الثمينة من كنوز القصر الفاطمي . ولكن ذلك كله لم يكن ليخدع نور الدين عما يجري في مصر ، وعن الهدف الذي ينزع صلاح الدين اليه .

وكان بين رجال نور الدين من لايفتأون يوغرون صدره على صلاح الدين بما شاءت لهم نفوسهم المغضبة ، وفي مقدمتهم عين الدين الياروقي الذي غادر مصر غاضباً إثر اسناد الوزارة الى صلاح الدين ، وكان يعتقد بأنه أحتى بهسا منه ، ولا ريب في ان غضبه قد تعاظم حين رأى ان

منافسه يفدو حاكم مصر وصاحب الأمر فيها .

وقد بلغ صلاح الدين ان نور الدين عازم عسلى القدوم الى مصر واخراجه منها، فجمع أهله والمخلصين له ، وعرض عليهم الأمر ، فنهض ابن اخيه تقي الدين عر وقدال : « اذا جاء نور الدين قابلناه كلنا وصددناه عن البلاد ، وأيده في ذلك نفر من الحاضرين ، فاستولى الغضب على نجم الدين أيوب وصرخ فيهم : «قوموا عنا ، فنحن مماليك السلطان نور الدين وعبيده يفعل بنا ما يريد » وأمر صلاح الدين ان يكتب الى نور الدين بيانه خاضع له منفذ لأمره « فانه اذا سمع هذا عدل عن قصدك واشتفل بما هو أهم عنده ، والايام تندرج وأرسل الى نور الدين هدايا ثمينة ، ونهض لغزو بعض الحصون الصليبية وأرسل الى نور الدين هدايا ثمينة ، ونهض لغزو بعض الحصون الصليبية القريبة لاثبات حسن نيته " . وان كان يعلم من خلق ذلك الرجال الكبير انه لا يسر بهدية من هذا القبيل .

هذا ما رواه بعض المؤرخين ، وهرو أمر لا نطعتن الى صحته ، لا سيا وان هؤلاء المؤرخين أضافوا اليه حديثاً خاصاً جرى بسين الابن وأبيه عاتب فيه الآب ابنه على بحث مثل هذا الأمر في مجلس يضم عدداً من القادة والأمراء ، ثم قال له : وألا فاعلم اننا لا نسلم البلاد له ، ولو أراد قصبة من قصب السكر لحاربناه عليها ، ولا بد للباحث المدقق من ان يتساءل كيف يمكن ان يتسرب حديث خاص من هذا النوع

١ – كتاب الروضتين ج ١ ص ٣٠٤ ، الكامل ج ١١ ص ٢٤٤

٣ - السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١ ص ٤٩

٣ - مفرج الكروب ج أ ص ٢٢٣ - ٢٢٤

وبهذه الخطورة الى بعض المؤرخين ولا يبلغ مسامع نور الدين . أما ابن شن الربخ الذي لازم صلاح الدين في سنواته الأخيرة فقد اقتصرت اشارته الى هذا الموضوع على قوله : « ولقد حكى لي السلطان قال كان بلغنا عن نور الدين انه قصدنا بالديار المصرية ، وكانت جماعة اصحابنا يشيرون بأن نكاشف ونخالف ونشتى عصاه ونلقى عسكره بمصاف نرده اذا تحقق قصده ، وكنت وحدي أخالفهم واقول : لا يجوز أن يقال شيء من ذلك ا . »

وكان استيلاء الفرنجة على مدينة الشوبك في فلسطين قد عرقل سير التجارة بين مصر والشأم وأضر بهدا ضرراً كبيراً . فجهز صلاح الدين حملة لفزوها والاستيلاء عليها . على انه ما كاد يهاجمها وينال منهدا حق علم ان نور الدين قد اقبل لمساعدته والاجتماع به هناك ، فعدو فه اصحابه وخواصه من الاجتماع بنور الدين وحملوه على الرجوع الى مصر اقاللين له انه اذا اجتمع به « يكون هو المتحكم فيك ان شاء تركك وان شاء عزلك " ، ففدادر الكوك زاعماً لنور الدين انه اضطر الى المعودة لمصر لمساعدة اخيه في القضاء على بقايا الفاطميين أ

وقد اغضب ذلك السلطان تور الدين غضبا شديداً ذهب بكل حلمه، ورأى فيه دليلا صارخاً على تهرب عامله منه ، ولم يجد لذلك الا تفسيراً واحداً هو ان صلاح الدين قد انفصل نهائياً عنه . فقرر الزحف الى مصر والاستيلاء عليها . على انه ما كاد يستريح من الفتن التي كانت تشغله في

١ - النوادر السلطانية س ٢٧

٧ - الشلوك لمعرفة دول الملوك ج١ ص ٤٤ - ٠٠

٣ - النجرم الزاهرة ج ٦ ص ٣٠

ع مفرج الكروب ج ١ ص ٢٠١

ناحية الجزيرة ، ويعتزم الشروع في الحملة على مصر ، حــــ تى وافته من صلاح الدين كتب تؤكد له طاعته وولاءه .

اسقيط في يد نور الدين ، واعوزته بعد هـذه الكتب الحجة التي يبرر بها حملته على مصر ، فاراد تجربة صلاح الدين ، فكتب اليه اث يخرج لفزو الفرنجة في الكرك ، على ان ينهد هو ايضا الى هناك ، فأيهما سبق صاحبه أقـام الى ان يوافيه الآخر . فذهب الناصر يجيشه الى الكرك فحاصرها ، ولكنه مـا كاد يعلم باقتراب نور الدين وجيوشه المساركته في فتحها ، حتى عاوده الخوف منه .

واتفق أن بلغه في ذلك الحين أن الله نجم الدين هوى عن جوادم فمرص مرضاً شديداً ، فاحتج بمرض ابيه وعاد الى مصر قبسل وصول جيوش الشام الى الكرك . وكان أبوه يماني سكرات النزاع ، وقد توفي قبسل وصول صلاح الدين الى القاهرة في ذي الحجة سنة ٥٦٨ هـ ١١٧٢م ، فحزن عليه حزنا عظيماً لأنه فقد فيه الأب الحادب والمعلم الراشد والصديق المدين .

وأخذ صلاح الدين يسعى دائماً لتوسيع ملكه وتقوية سلطانه ، فأرسل أخاد تورانشاه الى الشواطىء الافريقية فاستولى عسلى سواحل طرابلس وتونس حتى مدينة قابس التى أعطته موقعاً ستراتيجياً دفاعياً مهماً . ثم أرسله الى بلاد النوبة ، فاستولى عسلى ابريم وعيّن على حاميتها ابرهيم الكردي . ثم بعث به الى اليمن كي يخضمها لحكه ويضمها الى ملكه ، فسار بعسكرد عن طريق النبل حتى فورص ، ثم عن طريق النبر حستى

١ -- النوادر السلطانية ص ٦٠٠

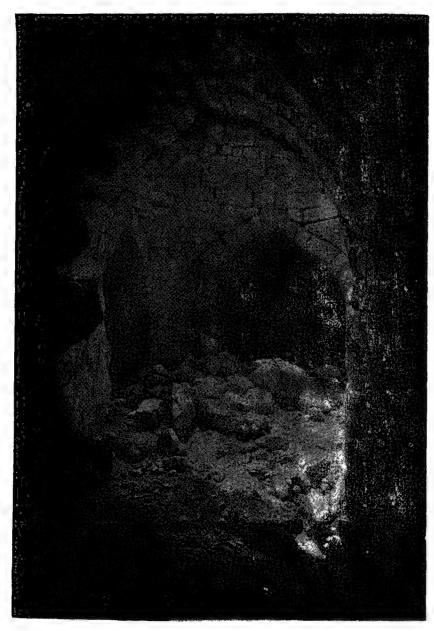

بعض انقاض حصن الكرك كا تبدر اليوم

عيذاب ، ثم عسن طريق البحر حتى جدة ، ثم عسن طريق البر مرة أخرى حتى مكة حيث زاز الكعبة صحبة أحد اشرافها ، ثم وصل براً الى زبيد في شوال سنة ١٦٥ ه ايار (مايو) سنة ١١٧٤ م وتسلمها بما فيها ، وقبض على صاحب اليمن عبد النبي ، ثم رحل الى عدن فصنعاء وعاد الى زبيد بعد أن تملك جميع الحصون . ويقال انه فتسح وحده ثمانين حصنا ومدبنة باليمن ، وان نواب القلاع ارساوا مفاتيحها اليسه دون قتال وهي واحد وأربعون حصناً . وبعد ان استتب له أمر الفتح، عهد الى اطباء الحملة ان يتخبر وا مكاناً صحيح الهواء والماء ليتخذ فيسه سكناً ، فوقع اختيارهم على مكان تعز ، فاختط به تورانشاه المدينة ونظا بعسكره وبقيت كرسياً لملكته ، وقد استقام امر الأيوبيين في اليمن نحواً من خمسين سنة .

وقد شجمه على مهاجمة اليمن وأغراه بها وهو"ن عليه أمر فتحها " ، عمارة اليمني الشاعر الذي أراد الحروج على صلاح الدين وجماعة من شيعة العلويين أصحاب الخلافة المنقرضة ، فزينوا لأخيه تورانشاه غزو اليمن لابعاده عن مصر مع قسم كبير من الجيش ، وكتبوا الى راشد الدين سنان رئيس الاسماعيلية بالشام يقولون له و ان الدعوة واحدة والكلمة بامعة ، وانه ما بين أهلها خلاف ، إلا فيا لا تفترق به كلمة ، ولا يجب به قعود عن نصرة ، واستدعوا منه من يتمم على الملوك غيلة ، ويجب به قعود عن نصرة ، واستدعوا منه من يتمم على الملوك غيلة ، وويب به مكيدة وحيلة " ، وأرسلوا الى اموري ملك بيت المقدس ووليم الثاني ملك صقلية ، الوثوب على صلاح الدين ، ووعدوهما بأن

١ - التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ص ٤٤

٢ \_ الكامل ج ١١ ص ١٠، كتاب الروضتين ج ١ ص ٣١٦

٣ ... مفرج الكروب ج ١ ص ٢٤٣

يثوروا عليه متى وصلت جيوشهم الى مصر 'ولكن كا يستر القدر لصلاح الدين في كل مرة ما ينقذه كلما أحدق به الخطر فياخذ بيده صمداً نحو ذرى المجد ، لقد كشف له عن تلك المؤامرة قبل تنفيذ خطتها المحكمة بسعي الفقيه زين الدين بن نجا ، فعاجل المتآمرين وبطش بهم في شهر رمضان سنة ٥٦٩ ه نيسان (ابريل) سنة ١١٧٤م ، وصلب عمارة الشاعر وثمانية من زعمائها ٢ . واكتفى بأن نفى من اشترك فيها من أجناد المصريين ، وتحفيظ على من بالقصر من سلالة الفاطمين .

ومن عجائب القدر ان عمارة الشاعر ، كان قد وصف منذ سنوات انساناً 'صلب في عهد ابن رزيك لخروجه عليه ، فقال فيه وكأنه كان يصف نهايته الأليمة :

أراد عساو" مرتبة وقدر ومُدُّ على صليب الجذع منه ونكسّس رأسه لعتاب قلب

فأصبح فوق جذع وهو عال ِ يمــينُ لا تطول على الشهال دعاه الى الغواية والضـــلال

وقد اقبل اسطول صقلية الى الاسكندرية وهو لا يعلم باخفاق المؤامرة وكانت عدته « مائتي شيتي في كل شيتي مائة وخمسون راجلا ، وست وثلاثين طريدة تحمل الف وخمسائة رأس من الخيل ، وست سفن كبار تحمل آلات الحرب والحصار من الأخشاب الكبار وغيرها ، وأربعسين مركبا لحمل الأزواد والرجال ، وفيه من الراجل المتفرق وغلمان الخيالة وصناع المراكب وأبراج الزحف ودباباته والمنجنيقية ما يتم خمسين الف راجل " ، ،

١ - كتاب الروضتين ج ١ ص ٢٢١

٣ - المختصر في تاريخ البشر ج ٣ ص ٥٠.

٣ - التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ص ٢٦

فخف صلاح الدين لنجدة الاسكندرية بنفسه ، ورد الغزاة من حيث أتوا بعد ان كبدهم خسائر كبيرة ، اما توران شاه فتابع مسيره الى بلاد اليمن فاحتلها كا ذكرنا ، وضمها الى مملكة أخيه ، وأعاد فيها الخطبة للخليفة العباسي .

ولم يكد صلاح الدين يعود من انتصاره في الاسكندرية ، حتى وافته الانباء بواسطة الحسام الزاجل الذي كان أول من استخدمه في مصر ، بثورة الامير السوداني كسنز الدولة والي أسوان وعباس بن شادي والي قوص ، وكانا من الموالين للفاطميين ، وظلا على هذا الولاء برغم احسان صلاح الدين عليها وحسن معاملته لها ، فجرد لهما جيشاً كبيراً بقيادة أخيه العادل سيف الدين ابي بكر فقضى على الفتنة وقتل قائديها . وقد عرفت هذه الثورة بثورة الكنز ؟ .

وكان نور الدين زنكي قد استقر يقينه بعد حادثة الكرك ، على ان صلاح الدين قد خرج عليه وخلع طاعته . فتأجج غضبه وشق الأمر عليه ، واقسم لينتقمن منه اشنع انتقام .

ولكن الحظ خدم صلاح الدين مرة اخرى . فان نور الدين ما كاد يعد العدة للحملة عسل مصر ، حتى فاجأه الموت في ٢١ شوال سنة ١٩٥ه ه ١٥ ايار (مايو) سنة ١١٧٤م وخلفه في الحكم ابنه الملك الصالح اسماعيل وليس له من العمر الا احد عشر عاماً ، فنسي صلاح الدين الم بلغه نعيه ، ما كان بينها من جفاء ، وذكر وجهه الوسيم وخلقه الكريم،

١ \_ كتاب الروضتين ج ص ١ ٥٣٥

۲ الكامل ج ۱۷ ص ۲۸۷ ، الثرادر السلطانية ص ۳۸ الختصر في تاريخ البشر ج ۳ ص ۲۰۰۰

وذكر نزاهته وعدله ، وجهاده وفضله ، وشجاعته التي ليس بعدها مزيد، وسيرته العمرية في رد المظالم وتخفيف المغارم ، فحزن عليه حزناً عظيماً .

ومن مراثى الشعراء لنور الدين محمود قول العاد الاصفهاني :

الدينُ في 'ظلم لغيبة نوره والدهر في غم لفقد أميره فليندب الاسلام حامي اهله ، والشام عافظ ملكه وثغوره ما أعظم المقدار في اخطاره اذ كان هذا الخطب في مقدوره من ينصر الاسلام في غزواته ، فلقد أصيب بركنه وظهيره من للفرنج ومن لأسر ملوكها ، من للهدى يبغي فكاك أسيره من للخطوب مذللا لجماحها ، من للزمان مسهلا لوعوره من كاشف للمعضلات برأيه ، من مشرق في الداجيات بنوره يا حاملين سريره ، مهلا فسن عجب نهوضكم بحمل ثبيره

يا عابرين بنعشه ، أنشقـــتم من صالح الأعمال نشر عبيره

ثم ما لبث الموت ان انقذ الناصر من خصم قوي آخر ، هو الملك امورى الذي توفي في ذلك الشهر نفسه تاركاً الملك مين بعده لولده. الصغير بلدوين الرابع الذي ُعرف في التاريخ بلقب بلدوين المجذوم لأنه أصيب بمرض الجذام في صغره.

وعلى اثر ذلك اتسع امام صلاح الدين الامل لتحقيق الاحلام الـتي. تراوده ، اذ لم يبق ثمة من يستطيع الوقوف في طريقه اليها .

## الفوث لالثاني عَسْرَ في تبير مث الم عَظنِيم

اضطرب الامن في ديار الشام بعد موت نور الدين زنكي ، وتصدعت الوحدة التي نذر نفسه لها وقضى حياته في بنائها وتوطيد دعائمها ٤ وكثرت الفتن والحروب بين امراء الانحاء الذين أستقل كل منهم بما يملكه، او طمع في ضم ملك جاره اليه ، واحتلال مقام السلطان الراحل . وقد اشتد بذلك الخطرُ من توغل الفرنجة في البلاد ، لا سيما وانهم كانوا الملجأ الذي يلجأ اليه كل امير مفاوب او امير طامع ، للاستعانة بهم على خصومً من الامراء الأقــوياء . وكان ابرز هؤلاء الامراء واعظمهم شأناً ، شمس الدين محمد بن عبدالله المقدم الذي تولى رعاية الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين وخليفته في الحكم ، وسيف الدين ابن عم الملك وصاحب الموصل في عهد ابيــه الذي سارع الى الاستيلاء على ارض الجزيرة ، وشمس الدين ابن الداية صاحب حلب مركز الدولة النورية منذ نشأتها والدولة الزنكمة قبلاً وقد اراد ان يأخذ الملك الصغير الى كنفه فاحضره الى قصره من دمشق على كره من امرائها ليتخذه ترساً ودرءاً واذا بكشتكين ، وهو القائد الذي ارسله لخطف اسماعيل من دمشق ، يثور عليه فيودعه في السجن مسع عدد كبير من الامراء وبينهم ابن الخشاب رئيس الشيعة بحلب ، و « انفرد هو بأتابكية الملك الصالح اسماعيل واستبد بتدبير أموره \ ، وهكذا غدت الوصاية على الملك القاهر موضع نزاع بين دمشق وحلب .

وامام هذه الفوضى الماصفة . أخذ الحلم الذي كان يراود صلاح الدين يعاوده بالحاح . بل تحوّل في نظره الى واجب ينبغي له القيام به ورسالة من الحسم عليه اداؤها ، فهو يعتقد بأنه الوارث الحقيقي لملكة نور الدين ولسياسته في الجهاد ، وقد انشقت أمامه الطريق لانشاء امبراطورية كبرى يبعث بها المبراطورية بغداد ، بتوحيد البلاد الناطقة بالضاد ، وانتزاع اراضيها من أيدي الفرنجة .

ولقد كان واثقاً من ان ملايين العرب سيناصرونه في تحقيق هذا الحلم العظيم ، وانهم سيشعرون كما يشعر هو ، بانه واحد منهم ليس غريباً عن الارض العربية التي و'لد عليها وتغذّى منها ودرج في فلواتها ، او عن التقاليد العربية التي نشأ عليها وتأصلت في نفسه مذ كان في المهد صبياً ، او عن اللغة والآداب العربية التي ازدهرت في قصره وعهده ايما ازدهار ، ومن ثم فليس هو غريباً ايضاً عما يشجي العرب وعما يطمحون اليه ، ولا بدع في ان يتخذ الامل الذي تجيش به نفوسهم هدفاً ينزع اليه مع جنوده المتعددي القوميات ولكنهم في كثرتهم عرب من سكان البلاد ، واللغة العربية هي اللغة الجامعة لهم ، والثقافة العربية والشريعة الاسلامية هي البوتقة التي صهرتهم والرابطة التي وحدتهم ، فغدوا يعرفون بها وفي ظلها يجاهدون .

وكان اول ما فكر فيه ، واراد أن يخطو به الخطوة الاول نحــو

١ - مفرج الكروب ج ٢ ص ٨ - ١٠

تحقيق هدفه ، الانتصار للملك الصالح اسماعيل بن نور الدين ، ووضعه تحت كنفه ، ليتسنى له بذلك توحيد بلاد الشام وضميا الى مملكته في مصر ٠ فكتب اليه والى الامراء الذين يحيطون به ويتنازعون على ملكه، كتاباً اعلن فيه ولاءه له وعزمه على نصرته والانتصاف له من كل من يناوئه ، لانقاذ البلاد من التقرقة ودفعاً لخطر الفرنجة ، وقد قال فمه : تختلف القاوب والايدي فتبلغ الأعداء مرادها وتعدم الآراء رشادها ٤ وتنتقل النعم التي تعبت الأيام فيها الى ان اعطت قيادها ، فكونوا يداً واحدة ، واعضاداً متساعدة ، وقلوباً يجمعهـا ود ،، وسنوفاً يضمهـا غمد ، ولا تختلفوا فتنكلوا ، ولا تنازعوا فتفشلوا ، وقوموا على أمشاط الأرجل ، ولا تأخذوا الأمر باطراف الانمل ، فالمداوة محدقة بسكم من كل مكان . ، الى ان يقول بصدد الملك الراحل وولده القاصر : « ولهذا البيت منا ناصر لا نخذله وقائم لا نسلمه . وقد كانت وصيته البنا سبقت ، ورسالته عندنا تحققت ، بان ولده القائم على الأمر ، وسعمه الدين كمشتكين الاتابك بين يديه ، فان كانت الوصية ظهرت و ُقبلت والطاعة في الغيبة والحاضر اديت وفعلت ، وإلا فنحن لهذا الولد يسد" على من ناوأه وسيف" على من عاداه ' .. النح ، ولم يقتصر صلاح الدين على هذا بل ضرب النقود المصرية باسم الملك الصالح ، وأمر بأن يخطب له على المنابر بعد الخليفة العباسي ، ولم يدع مناسبة إلا اغتنمها كما يبين فيها للسوريين غيرته على الملك الصغير ، واهتمامه بامره واستعداده لبذل وسعه في سبيله .

ثم أرسل الى الخليفة العباسي المستضيء بالله كتاباً يوغر صدره في على ما آلت اليه الحال في بلاد الشام ، ويعلن استعداده للعمل على تغييرها

١ - مفرج الكورب ج ٢ ص ٧ .

بتحرير البلاد وتوحيدها في ظل خلافته ، مذكراً اياه من طرف خفي بانه هو الذي جعل منابر مصر واليمن والمغرب تتجاوب باسم الحليفة العباسي مع منابر الشام وبغداد ، بعد ان انقطعت عن ذلك نحواً من مئتي سنة ، وقد بدأ هذه الرسالة ، وهي من انشاء القاضي الفاضل وبخطه ٬ ، بذكر ما كان لأفراد اسرته من أثر في جهاد الصليبين وتأسيس المملكة النورية ، فقال : وكان أول أمرنا أننا كنا بالشام لفتح الفتوح مباشرين بأنفسنا ، ونجاهد الكفار متقدمين لعساكرنا ، نحن ووالدنا وعمنا في أي مدينة 'فتحت ، أو معقل ملك ، أو عسكر للعدو كسر ، او مصاف للاسلام معه 'ضرب ، فما يجهل أحد صنعنا ، ولا يجحد عدونا أننا نصطلي الجرة ، وغلك الكرة ، ونتقدم الجماعة ، ونرتب المقاتلة ، وندبر التعبية ، الى ان ظهرت في الشام الآثار التي لنا أجر ُها ، ولا يضرنا ان يكون لغيرنا ذكر ُها ،

ثم ذكر رحيله الى مصر وما تم من فتحبًا وابعاد الخطر الفرنجي عنها والغاء الخلافة الفاطمية فيها: « فهنالك تمت لنا اقامة الكلمة ، والجهر بالخطبة ، والرفع للواء السواد الأعظم ، والجمع لكلمة السواد الأعظم ، وعاجل الله الطاغية الأكبر بفنائه ، وبر أنا من عهدة يمين كان

إثم حنثها أيسر من إثم بقائه ، إلا انه عوجل لفرط روعته ، ووافق هلاك شخصه هلاك دولته ، وانتقل الى فتح العقبة وحملة النوبة واليمن والاستيلاء على قسم كبير من شمال افريقية « ومن البلاد المشاهير والأقاليم الجماهير : لك ، وبرقة ، وقفصة ، وقسطيلية ، وتوزر . كل هذه تقام فيها الخطبة لمولانا الامام المستضيء بالله سلام الله عليه ! »

وينتقل الى وصف الأوضاع المؤسفة التي سادت بلاد الشام بعد وفاة نور الدين ، قائلاً : « ... وتوافت الينا الأخبار بما المملكة النورية عليه من تشعب الآراء وتوزعها ، وتشتت الأمور وتقطعها ، وان كل قلعة حصل فيها صاحب ، وكل جانب قد طمع اليه طالب ، والافرنج قد بهنوا قلاعاً يتخو فون بها الأطراف الاسلامية ، ويضايقون بها البلاد بالشامية ، وامراء الدولة النورية قد سُجن كبارهم وعوقبوا وصودروا ، وان الماليك قد موا الايدي والاعين والسيوف ، وسارت سيرتهم في الأس المنكر والنهي عن المعروف ، وكل واحد يتخذ عند الافرنج يداً ويجعلهم لنظره سنداً ، .

ثم يقول بعد أن يشير الى مطامع الفرنجة واستعدادهم المتواصل : وعلمنا ان البيت المقدس إن لم تتيسر الأسباب لفتحه ، وأمر الكفر ان لم يتجه العزم في قلعه ، وإلا نبتت عروقه ، واتسعت على اهل الدين خروقه ، وكانت الحجة لله قائمة ، وهم القادرين بالقعود آئمة ، وإنا لا نتمكن بمصر منه ، مع بعد المسافة ، وانقطاع العارة ، وكلال الدواب التي بها على الجهاد القوة . فاذا جاورناه كانت المصلحة بادية ، والمنفعة جامعة ، واليد قادرة ، والبلاد قريبة ، والغزوة بمكنة ، والميرة متسعة ، والخيل مستريحة ، والعساكر كثيرة الجموع ، والاوقات مساعدة ، وأصلحنا مسافية ، وأمور مختلة ، وآراء فاسدة ، وامراء متحاسدة ، واطاع غالبة ، وعقول غائبة ، وحفظنا الولد القائم بعسد

ابيه ، فأنا به اولى من قوم يأكلون الدنيا باسمه ، ويظهرون الوفاء في -خدمته ، وهم عاملون بظلمه » .

ويصرّح صلاح الدين أخيراً بطلبه ، معتبراً اياه مطلباً قومياً وليس مطلباً شخصياً : « والمراد الآن هو كل منا يقوّي الدولة ، ويؤكد الدعوة ، ويجمع الأمة ، ويحفظ الألفة ، ويضمن الرأفة ، ويفتح بقية البلاد ، الى ان يقول مفصحاً عما يريد : » وهو تقليد جنامع لمصر واليمن والمغرب والشام وكل ما تشتمل عليه الولاية النورية ، وكل منا يفتحه الله للدولة المباسية بسيوفنا وسيوف عساكرنا ١ » .

ويقول الدكتور نظير سعداوي في التعليق على هذه الرسالة انها تبرهن أوضح برهان وعلى سعة أطاع صلاح الدين ، كا تشرح موقفه من مشروع توحيد القوى الاسلامية استعداداً للجهاد ضد الصليبين ، فضلا عما فيها من شرح لحقيقة القوى الاوربية ، وما فيها من اشارة الى مسا سوف يقوم به من حركات استراتيجية عندما يقتطف ثمار الحوادث بتلبية دعوة الدماشقة الى نجدتهم . وكيفها كان الأمر من تلك الرسالة ، فمن العسير على الباحث الحربي أن يدرك تماماً كيف فكر صلاح الدين تلك السنة ( ١١٧٤ ) في ضرورة الاستيلاء على دمشق وحلب والموصل جميعاً للقضاء على الصليبين ، إلا أن يرجع الباحث البصر الى كاتب الرسالة ، وهو القاضي على الصليبين ، وهي الخطة التي وضعها بدر الجمالي الوزير الفاطمي ، واتبعها من بعده نور الدين نفسه بالاستيلاء على دمشق والقاهرة ، ومن ذلك يتضح أن اهتام صلاح الدين بالاستيلاء على دمشق والقاهرة ، ومن ذلك يتضح أن اهتام صلاح الدين بالاستيلاء على دمشق والقاهرة ، ومن ذلك يتضح أن اهتام صلاح الدين بالاستيلاء على دمشق والقاهرة ، ومن ذلك يتضح أن اهتام صلاح الدين

١ - الساوك لمعرفة دول الملوك ج ١ ص ٦٠ ، صبح الأعشى ج ١٣ ص ٨١ م. ٩٠ ، كتاب الروضتين ج ١ ص ٣٤١ - ٣٤٤ .

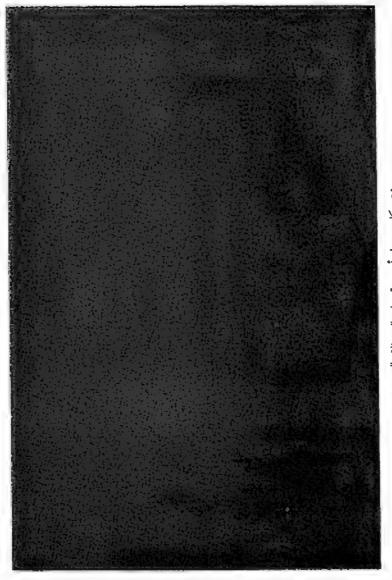

دمشق كا رسمها أحد قدماء الرحالة الغربيين

بدمشق وحلب والموصل ، لم يكن للاستيلاء على أملاك نور الدين والبيت الزنكي فحسب ، بل لتطويق الصليبين بالشام من جميع الجهات ما استطاع الى ذلك سبيلا ، ».

ولبث الملك الناصر يترقب الفرص ولا يقدم على أي امر يثير غضب الشام عليه ومخاوفها منه ، حتى دعاه ابناؤها انفسهم للزحف اليها .

ذلك ان ابن المقدم ومن يواليه من امراء دمشق ، لما رأوا كمشتكين قد تغلب على ابن الداية وانصاره وسجنهم ، تخوفوا منه وارسلوا الى سيف الدين غازي صاحب الموصل ان يقبل الى دمشق ليحميهم من عدوانه ، فأبى سيف الدين ان يحيبهم الى طلبهم ظناً منه انهم يمكرون به ويتآمرون مع كمشتكين على قتله ، ثم بادر الى اعلان طاعته لابن عمه الملك الصالح وأقر هذا على ما بيده من البلاد ، فاشتد حينتذ خوف امراء دمشق ، واتجهوا شطر صلاح الدين ، فكتبوا اليه ان يسرع لانقاذهم من خطر احدق بهم . وكأن الملك الناصر كان في انتظار هذه الدعوة ، فلم يكد يتلقاها حتى اقام اخاه الملك العادل أبا بكر حاكماً بمصر مدة غيابه ، ثم انطلق على رأس سبعائة فارس فقط ، فاخترق عباب الصحراء وبلغ تخوم سورية .

اقبل صلاح الدين الى الشام مدعواً من أهلها ، مؤيداً من الخليفة العباسي ، قوياً بجيشه وخبرته وبنعد نظره ، تتقدمه شهرة واسعة باذخة واسم مقترن في الأذهان بالبأس والنبل والمروءة ، وشعاره جمع شمل المسلمين وتوحيد كامتهم أمام العدوان الصليبي ، فكانت المدن التي مر بها تستقبله بمجالي الفرح والزينة ، والأمداد تلتحق به من كل صوب ، حتى بلغ

١ - التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ص ٥١ .

حمشق في آخر ربيع الاول سنة ٧٥٠ ه اواخر تشرين الأول ( اكنوبر ) سنة ١١٧٤ م وملكها كا يقول ابن العاد د من غير مدافع وبلا ضربة ولا طعنة ١ ، بينا امتنع ربحان في القلعة ، فنزل صلاح الدين في دار أبيه التي قضى فيها سني شبابه ، ثم زار قاضي القضاة كال الدين الشهرزوري فرحب به وقال له : د طب نفساً فالأمر امرك ، والبلد بلدك ٢ ، مثم ارسل صلاح الدين قاضي القضاة الى ربحان يطلب منه تسليم القلعة ثم ارسل صلاح الدين قاضي القضاة الى ربحان يطلب منه تسليم القلعة ويؤكد له انه ما جاء الى الشام الا لتربية السلطان الطفل والانابة عنه في تدبير دولته ، فها لبث ربحان حتى ارسل الى صلاح الدين رسولا يدعوه لاستلام القلعة ، فمضى اليها واخذ ما فيها من الأموال والكنوز ففرقها على الأهالي وأمر بالمناداة بازالة المكوس وابطال القبائح والمنكرات ففرقها على الأهالي وأمر بالمناداة بازالة المكوس وابطال القبائح والمنكرات والضرائب المستحدثة بمد نور الدين ٢ ، فاستبشر الناس بهسفه البادرة مناسبة وكل مجلس بانه في طاعة الملك الصالح ، وانه انحا قدم لرعايته وحفظ وحدة البلاد وحمايتها من الفرنجة ، فعزز ذلك من مكانته وجمع حوله القاوب المتفرقة .

ودهش السلطان اسماعيل ووزراؤه حين بلغهم في حلب ، نبأ استيلاه صلاح الدين على دمشق دون أية مقاومة ، وكتب اليه ينذره ويتهدده ويدعوه للعودة من حيث اتى ، وحمل الرسالة الى الملك الناصر الأمسير قطب الدين بن حسّان ، فقرأها بهدوء وقال لرسول السلطان : « اعلم يا

١ - شذرات الذهب ج ٤ ص ٢٣٦.

٧ -- المرجع السابق ج ٤ ص ٢٤٣ .

۳ - كتاب الروضتين ج ۱ ص ۲۳٦ ، الماوك لمعرفة دول المملوك ج ۱ ص

هذا أنني وصلت الى الشام لجمع كلمة الاسلام وتهذيب الأمور ، وحياطة المجمور ، وسد الثغور ، وتربية ولد نور الدين ، وكف عادية المعتدين ، فأجاب قطب الدين : « انك وردت لأخهد الملك لنفسك ، ونحن لا نطاوعك على ذلك ، ودون ما ترومه خرط القتاد وفت الأكباد ا ، .

وظل صلاح الدين محافظاً على رباطة جأشه ، فأمر باكرام الرسول وسلمه كتاباً الى السلطان الطفل قال فيه : « انما جئت من مصر خدمة لك ، ليؤدى ما يجب من حقوق المرحوم ، فلا تسمع بمن حولك فتفسد أحوالك ، وتختل أمورك ، وما قصدي إلا جمع كلمة الاسلام على الفرنج ٢ ، .

ولما اطمأن الى تأييد دمشق له والتفافها من حوله ، عهد بها الى اخيه سيف الاسلام ، وشخص الى حمص فاستولى عليها دون قتسال ، ولكن قلعتها امتنعت عليه فأمر فريقاً من جيشه بمحاصرتها وسار الى حماة ، وكان الوالي عليها الأمير عز الدين جرديك أحد الأمراء الذين عارضوا اسناد الوزارة اليه بعد وفاة عمه اسد الدين ، ولكن عز الدين آثر تناسي الماضي والتعاون مع صلاح الدين بدلاً من مخاصمته ، بعد ان رأى الحظ يسير في ركابه والمجد ينقاد له ، فسلمه مدينة حماة ، وقبل ان يكون رسوله الى كمشتكين صاحب حلب ، فلم يصغ هذا اليه بل قبض عليه وزجه في السجن مع غيره من الامراء المعتقلين .

وصل صلاح الدين الى حلب في الثالث من جمادي الأولى سنة ٧٠٥ ه

١ -- كتاب الروضتين ج ١ ص ٢٣٨.

٣ - مرآة الزمان ص ٢٠٧.

٣٠ كانون الأول (ديسمبر) سنة ١١٧٤م وفيها الملك الصالح ووريره كمشتكين ، فاذا بها قد اغلقت ابوابها في وجهه ، فأقام الحصار عليها بعد أن أعلن أهلها انه لم يأت اليها معاديا وإنما اتى لانقاذ سيده الملك الصالح من الأمراء المستبدين وعلى رأسهم كمشتكين . ولم يكن الملك الفق مطمئنا لوزيره ، ولكن قلبه لم يطمئن أيصاً لصلاح الدين لشدة ما حرضه كمشتكين عليه وخوقه منه ، وقد خشي ان تؤثر اقواله في الناس فيسلموه المدينة كا فعل اهل دمشق ، فطاف بهم قائلا : « قد عرفتم إحسان أبي اليكم ، وعبته لكم وسيرته فيكم ، وأنا ربيبكم ونزيلكم واللاجىء اليكم ، كبيركم عندي بمنزلة الأب ، وشابكم بمنزلة الأخ ، وقد جاء هذا الظالم الجاحد احسان والدي اليه ، يأخذ بلدي ولا يخشى وقد جاء هذا الظالم الجاحد احسان والدي اليه ، يأخذ بلدي ولا يخشى الدين بكل ما يملكون من قوة .

ولكن ضغط الهجوم واثر الحصار كانا يشتدان على المدينة يوماً فيوماً ، حق أدرك كمشتكين ومن معه إنها لن تستطيع الصمود طويلاً إذا ظلت معتمدة على قواها الخاصة ، وانهم أقل خطراً وأضعف شأناً من أن يقفوا في وجه الملك الناصر ، فراسل كمشتكين راشد الدين سنان رئيس الطائفة الاسماعيلية المعتمم بقلعة مصياف ليبعث من يفتك بصلاح الدين لما يعرف من كراهيته له ، لأنه الغى الخلافة الفاطمية في مصر ، وضمن له على ذلك اموالاً جمة وعدة من القرى ، واستنجد بامير طرابلس ريون الثالث ( القومص ) الذي كان نور الدين قد اسره عدة سنوات وغطلق كمشتكين سبيله لما تولى حكم حلب . فأما رئيس الطائفة الاسماعيلية

١ -- كتاب الروضتين ج ١ ص ٢٣٨ .

ققل ارسل الى صلاح الدين جناعة من اتباعه الفتاكين المعروفين بالحشاشين لاغتياله ، فجاءوا الى جبل الجوشن المواحي حلب فوق مشهد الدكة حيث نزل جيش الملك النساصر ، واختلطوا بالجنود ، فعنرفوا ونشبت بينهم وبين بعض رجال صلاح الدين معركة عنيفة ، ثم وثب احدهم الى خباء صلاح الدين وقد شهر بيده سكينة ليقتله بها ، فلما صار الى باب الخيمة اعترضه احد الامراء فقتله وطلب الباقين فقتلوا بعد ان قتلوا عدداً من الجنود ٢ .

واما ريمون الثالث وكان في ذلك الحين القيم على بلدوين الرابع ملك القدس ، فقد وجدت دعوة كمشتكين كل التجاوب في نفسه ، فأسرع بجيشه الى حمص ليستولي عليها في غفلة من صلاح الدين ثم يزحف الى حلب فيهدد مؤخرته ، ويضهه بين قوتين مماديتين ، لكن ما كاد الملك الناصر يعلم بذلك حتى فك حصاره عن حلب وهرع الى ملاقاة الفرنجة فاذا بهم يعودون من حيث انوا تجنباً لمنارلته . لاسيا وانهم قد حققوا مهمتهم وهي رفع الحمار عن حالب وبينهم رينو دى شانيون وجوسلين اطلق سراح أسرى الفرنجة في حلب وبينهم رينو دى شانيون وجوسلين دى كورتناي من قلعة حص وعلى مدينة بعلبك التي قضى فيهسا سني طويته الاولى .

ولما رأى كمشتكين وصحبه في حلب ، ما صار الى صلاح اللهين من

١ -- موقع مدينة سيف الدولة غربي حلب الحالية .

٣ -- كتاب الروضتين ج ١ ص ٢٣٩ .

Schlumberger: Renaud de Chatillon, p. 144 - v



نفوذ وقوة في بلاد الشام ، تخو فوا من عاقبة ذلك ، واتفقوا مع سيفه الدين غازي صاحب الموصل على مهاحمة دمشق ، وزحفوا الى هذه المدينة في جموع غفيرة . فأرسل صلاح الدين اليهم ينصحهم بحقن دماء الأبرياء ، ويخذ رهم من عدوان الفرنجة ، ويرغتبهم في الصلح مقابسل تسليمه اياهم جميع المدن التي استولى عليها في سورية ، على ان يبقى ناثباً للملك الصالح في دمشق مبرهنا بذلك للرأي العام الاسلامي و انه لم يقصد محاربة احد من المسلمين البتة ، بل اراد توحيد كامتهم بالتفاهم الودي والاتفاق في السياسي اولاً ، حتى اذا اخفق في الاتفاق بالمفاوضة عمد الى القتال في غير هوادة ١ ، .

وقال رسول سيف الدين الى صلاح الدين انه رآد في خيمة صغيرة على بساط وتحته سجادة ، وبين يديه مصحف ، وهو مستقبل القبلة والى جانبه زرديته وسيفه وقوسه ، وجعبته معلقة في عمود الخيمة «فلما رأيته وقع في خاطري انه المنصور لأنني فارقت سيف الدين والامراء وهم على طنافس الحرير ، والخور تراق والطبول تعمل ، وليس في خيامهم خيمة الا وفيها انواع المحرمات ٢ » .

وكان هذا الرسول قد حمل الى صلاح الدين رفض قادة الجيش المهاجم. ان يصالحوه إلا اذا سلتمهم كل ما بيده وعاد الى مصر وليس له من الأمر في الشام شيء ، معتقدين بأن دعوته الى الصلح مبعثها الضعف. والخوف . فعمد الناصر حينئذ الى جيشه فجهزه وخرج به لملاقاتهم ، واشتبك معهم عند قرون حماة في معارك طاحنة ، حتى اذا ما وصل

١ -- التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ص ٦٥.

٢ خطظ الشام ج ٢ ص ٥٠ .

جيشه من مصر ، انتصر عليهم في المتاسع عشر من رمضان سنة ٥٧٥ هـ السان (ابريل) سنة ١١٧٥م انتصاراً عظيماً ، حتى غدا الواحد منهم لا يلوي على اخيه من شدة فزعه وخوفه ، وما زالوا في فرارهم وهو من ورائهم يستولي على أثقاظم ، حتى دخلوا حلب فحاصرها للمرة الثانية ، واشتد على الحليين الحصار ، فراسلوه في الصلح على ان يكون له ما بيده من بلاد الشام ، مضافاً اليها الممرة وكفرطاب وبارين ، ولهم ما بأيديهم منها ، واشترطوا ان يكون الدعاء للملك الصالخ اسماعيل في جيع منابر البلاد التابعة لصلاح الدين ، وأن تكون السكة باسمه ، وان ينجده بنفسه وجيشه كلما قصده عدو ، فأجابهم الى جميع ما طلبوه ، وعقد الصلح وقفل عائداً الى حماة بعد هذا النصر المؤزر ا ، وفي ذلك يقول العهاد الأصفهاني :

وتحطمت عند القرون قرونهم بل كلت الأنباب والأظفار عبروا المعرة مالكين معرة والعار يلك تارة ويعار

وعاد سيف الدين الى الموصل يتأهب لخوض معركة جديدة ، وفي اعتقاده ان صلاح الدين لا بد ان يهاجمه في عقر داره فخير له ان يسبقه الى الهجوم . وما لبث ان حشد جيشاً مؤلفاً من ستة آلاف مقاتل ، وخرج الى ملاقاة جيوش صلاح الدين .

وكان سيف الدين قد أرسل الى الشام رسولاً حمّله كتابين أحدهما الى صلاح الدين يطلب فيه الموادعة تضليلاً له ، والثاني الى أمراء حلب يلومهم فيه على مصالحة صلاح الدين ، ويدعوهم الى الانتقاض عليه ،

کتاب الروضتین ج ۱ ص ۵۵۰

ومشاركته في المعركة التي يُعدّها له . فدخل الرسول على صلاح الدين أولاً ، وأخطأ فسلمه كتاب غازي الى أمراء حلب ، فقرأه وعرف ما يبيّته الموصليون والحلبيون ، فأعاده الى الرسول قائلاً : « لعلك قيدت تبدلت ! ، فعرف الرسول غلطته ، ولم يكن في قدرته أن يتدارك مسا فات ا .

ولم يكتف سيف الدين بذلك وانمسا راسل ريموند الثالث صاحب طرابلس والوصي على بيت المقدس يطلب محسالفته ومساعدته في الخطوة التالية التي سيقوم بها الزنكيون ضد صلاح الدين . ولكي يثبت حسن نيته ، أرسل لريموند جميع من لديه من أسرى الصليبين ١ .

وشرع الملك الناصر يستعد لمقابلة غازي وحلفائه ، واستقدم لهـذا الغرض قسماً من جيشه بمصر ، ثم تلاقى مع خصمه في مكان يقال له تل السلطان على الطريق بين حلب وحماة " ، فمزق جيشه شر ممزق ، وغنم مؤونته وعتاده ، وأسر عدداً كبيراً من أفراده ، وهرب الباقون الى حلب ، وواصل هو سيره الظافر الى شمـال حلب فاحتل بزاعة ومنبج وعزاز .

وخلال حصار صلاح الدين لقلعة عزاز ، اندس بين جنوده اربعة من الحشاشين تزيوا بزيهم وحاربوا في صفوفهم وابدوا بسالة عظيمة ، وفي ليلة الأحد ١١ ذي القعدة سنة ٥٧١ م ، بينا كان جالساً في خباء الأمير جاولي الأسدي الذي اعتاد الاختلاف اليه كل يوم للنظر في

١ – مقرج الكروب ج ١ ص ١٨٦

٣ - الحركة الصليبية ج ٢ ص ٧٤٧

٣ – النوادر السلطانية ص ٨٥ - ٨٦

الخطط الحربية ، وثب عليه احدهم فضرب رأسه بسكين ، فأصابب الزردية التي كان يرتديها دائماً فلم تؤثر فيها ، واحس الحشيشي بصفائح الحديد على رأسه فحد يده بالسكين الى خده يريد ان يطعنه بها ، فلم يصبه الا بجدش صغير ، لان صلاح الدين اسرع فقبض على رأس الحشيشي وجذبه فألقى به على الأرض ثم جاء اعوانه فقتلوه . ثم تتابع على الخباء الحشاشون الثلاثة الآخرون ، وكل منهم يريد قتل صلاح الدين فيلقى حتفه ١ .

وقد اضطرب صلاح الدين لهذا الحادث الرهيب و وضرب حول سرادقه برجاً من الخشب ، ثم اعتبر جنده فمن انكره أبعده ، ومن عرفه أقره على خدمته ٢ ، وشاع في البلاد ان صلاح الدين قد فتل ، فأرسل القاضي الفاضل كتاباً الى الملك العادل اخي صلاح الدين يطمئنه فيه ويروي له حقيقة الحادث وقد جاء فيه : والسلامة شاملة والراحة بحمد الله للجسم الشريف الناصري حاصلة ، ولم ينله من الحشيشي الملعون إلا خدش قطرت منه قطرات دم خفيفة انقطعت لوقتها واندملت لساعتها ، والركب على رسمه ، والحصار لعزاز على حكمه ، وليس في الأمر بحمد الله ما يضيق صدراً ولا ما يشغل سراً ٢ . »

وقام في ذهن صلاح الدين ان كمشتكين هـو الذي اغرى به اولئك المتآمرين وحرضهم على اغتياله ، فعاد بعد استيلائه على عزاز الى حلب وشدد الحصار عليها وهاجمها هجوماً قوياً ، فخرحت اليه ابنة نور الدين

١ -- النجوم الزاهرة ج ٦ ص ٢٧

٢ - التاريخ الحربي الصري في عهد صلام الدن ص ٥٧

٣ – كتاب الروضتين ج ١ ص ٨٥٦

زنكي وهي بنت صغيرة ' ، فاستقبلها احسن استقبال وقدم اليها المال والهدايا ، وسألها عما يطلبه الهلها فأجابت انهم يريدون عزاز فوهبها اياها ، ثم اوصلها الى باب المدينة بنفسه وقدم لها من الجواهر والأموال شيئا كثيراً ٢. وعمد بعد ذلك الى إطلاق سراح الاسرى الذين وقعوا في يده في جميع المعارك التي خاضها في انحاء حلب ، وكان بينهم عدد من الجرحى قد احسن معاملتهم والعناية بهم ، فذهب الجميع يثنون عليه ويلهجون بحمده .

وكان الملك الصالح اسماعيل قد خشي ، لما اشتد الحصار على حلب، ان يفقد هذا الملجأ الاخير الذي يلوذ به ، فعقد مع صلاح الدين صلحا أقره فيه على مسا بيده من البلاد التي افتتحها على أن يبقي له مدينة حلب وحدها ، فأصبح سيداً على دمشق وحمص وحماه والمدن الصغيرة المنتشرة في ضواحيها وضواحي حلب ، وبينها هو في طريقه الى دمشق وصلت اليه خلع الخليفة المستضيء بالله ، وامر بتوليته على مصر والشام واليمن . وهكذا اعترف به الخليفة العباسي سلطاناً على البلاد المصرية والسورية ، فخطب له على المنسابر بدلاً من الملك الصالح اسماعيل ، وضربت النقود في القاهرة باسمه فكتب عليها د الملك الناصر يوسف بن ايوب علا جاهه ، وتقدم بذلك شوطاً كبيراً نحو الهدف الذي ينزع اليوب علا جاهه ، وتقدم بذلك شوطاً كبيراً نحو الهدف الذي ينزع على اليه ، وشمر بارتياح كبير لتحرره من عبء النضال في سبيل الحصول على تأييد رسمي لعمله ، وهدو عبء كان يكلفه كثيراً من العناء لانه على تأييد رسمي لعمله ، وهدو عبء كان يكلفه كثيراً من العناء لانه يضطره الى اظهار الولاء للملك الغر" الذي يجاربه ويمتنع عليه . وقد

١ -- لم تذكر المصادر العربية اسم ابنة نور الدين واكتفت بأن اطلقت عليها لقب
 لخاتوب .

۲ - مفرج الكروب ج ۱ ص ۱۹۰ الكامل ج ۲۲ ص ۲۹۰

وهب على اثر ذلك الهبات ، وفرق المال ، وأمر بأن توزع على جنوده جميع المغانم التي غنمها منذ قدومه الى الشام .

وفكر السلطان في العودة الى مصر لتفقد شؤونها بعد ان تم له امتلاك الشام وأقام على كل من مدنها أميراً من قبله . ولكنه كان يشعر بأن بينه وبين الاسماعيليين الذين حاولوا اغتياله مرتين حساباً يجب أن يقاضيهم عليه ، فانطلق بقسم من جيشه الى معاقلهم في جبال اللاذقية .

## الفضل الثالِث عَشْد سنگان شیخ انجبسک

حاول العلويون ، وهم انصار الامام على وأولاده من بعده ، الوصول الى الخلافة بمحاربة الأمويين ، وتحالفوا في سبيل ذلك مسع ابناء عمهم العباسيين ، ولكن ما كاد هؤلاء يؤسسون دولتهم عسلى أنقاض الدولة الأموية حق تنكروا لحلفاء الأمس واضطهدوهم ، فعاد العلويون الى النضال في الخفاء .

وقد تعددت الفرق المتشيعة للامام علي ، واشهرها الاثنا عشرية التي تسلسل أثمتها الى اثني عشر اماماً ، والاسماعيلية التي تقف بأثمتها عند الامام اسماعيل بن جعفر الصادق ، وجميع هذه الفرق ترتكز في عقيدتها على ان الامام يجب ان يكون من نسل الامام على وفاطمة بنت الرسول .

وذهبت طائفة الاسماعيلية الى ان الامام بعد جعفر الصادق هو ابنه اسماعيل ، لا ابنه موسى الكاظم ، وأنكرت موت اسماعيل في حياة. ابيه وقالت إنه تغيب ، ولا يموت حتى يملك الأرض ويقوم بأمر الناس ،

١ - نظم الفاطميين ج ١ ص ٨ وما بعدها

كا قالت بعدم جواز تحويل الخلافة الى موسى بعد وفاة أخيه اسماعيل، لان الامامة لا تنتقل من أخ الى اخ بعد الحسن والحسين، ولا تكون إلا في الاعقاب! .

وقد اتخذ ائمة الاسماعيلية مدينة سلمية من أعمال حماة ببلاد الشام مركزاً لنشر هذه الدعوة ، وكانوا يبعثون الدعاة من هذه المدينة الى كافة الأقطار الاسلامية ، ويعهدون في تنظيم الدعوة الى كبار الدعاة الذين كان يطلق عليهم في هذا الدور ، وهو دور الستر ، نواب الأثمة أو الحجج ، وهؤلاء يرسلون دعاة من قبلهم لنشر المذهب الاسماعيلي في أرجاء العالم الاسلامي ٢ .

واستطاع هؤلاء الدعاة ان يمهدوا لظهور الخلافة الفاطمية في المغرب وكان أول ظهورها على يد عبيدالله المهدي الذي اعلن الخلافة وتسمى بأمير المؤمنين في سنة ٢٩٧ ه ٩٠٩ م . وتأسست الدولة الفاطمية اول أمرها في القيروان ثم في المهدية ، ثم اقتحمت مصر واستولت عليها ، وأخذت تناوىء الدولة العباسية التي كانت قد ضعفت وتضعضعت وبدأ السلطان يخرج من يدها لتقبض عليه ايدي الفرس والترك ويتألف في انحاء بلادها عديد من الدويلات الصغيرة المستقلة .

ومن اعلام الاسماعيلية الحسن بن الصباح الذي ولد في بلدة قم بغارس في عهد السلجوقيين سنة ١٠٥٨ م ١٠٥٨م وقيل سنة ٤٤٥ه ١٠٥٣م ك وكان أبوه تاجراً فقيها يزعم انه يرجع بنسبه الى ملوك اليمن الحيريين ، ويعتنق مذهب الشيعة الاثنى عشرية ، ولكن اضطهاد الشيعة في عهد

١ -- فرق الشيعة لابي محمد الحسن النوبختي ص ٧ ه -- ٨ ه ، ٧ ٧ -- ٧٩ ، -- ٩٠

٢ – تاريخ الدولة الفاطمية ، ص . ٤

السلجوقيين لاتصال بعضهم بالدعوة الفاطمية ، حمله على ارسال ولده الى جامعة نيسابور الشهيرة التي كارف من اساتذتها الامام موفق الدين النيسابوري .

وفي هذه المدرسة اجتمع ثلاثة طلاب نابغين عرفوا بالعاطفة الملتهبة واتقاد الذكاء ، وهم عمر الخيام ونظام الملك والحسن الصباح . وكان هذا اكثرهم دهاء وبعد نظر ، وكثيراً ما كان يحرج اساتذته وزملاءه باسئلة غريبة لا تخطر لهم ببال .

كان هؤلاء الثلاثة الطاعون يعيشون معا ، ويأكلون معا ، ويتذاكرون دروسهم سوية ، ويرقدون في غرفة واحدة . وذات مساء ، بعد نزهة مرحة قاموا بها في انحاء نيسابور ، قال الحسن لرفيقيه : « تعالوا نتعاهد على ان من يتولى الوزارة منا في المستقبل يقرب رفيقيه الى السلطان ويسند اليها ما يطلبانه من رفيع المناصب . »

فاعجبت هذه الفكرة عمر الخيام ونظام الملك ، وقالا له : « نعاهدك على ذلك ، وتفرق الشبان الثلاثة ليلتقوا بعد ذلك في اعجب الظروف ..

عاد الحسن الى قم وكان ابوه قد توفي منذ امد قصير ، فلم يتخذ لنفسه عملاً او صنعة ، بل جعل ينفق من الثروة القليلة التي تركها ابوه ، ويقضي وقته معتزلاً او مع صديق له يدعى علي العطار يتناقشان في السياسة والفلسفة ، او يبحثان عن مغنية يصغيان الى صوتها الرخيم ..

وذات يوم اقبل عمر الخيام الى قم · وكان قد اضحى شاعراً مرموقاً ، فزار صديقه ابن الصباح وقال له ان زميلها القديم قد شق طريقه الى المجد واصبح وزيراً للسلطان السلجوقي الب ارسلان ، وانه قد زاره مهنئاً فبر"ه واكرمه وذكره بعهد المدرسة وقدال له لماذا لا يسأله

الوفاء به ، فاجابه ، وبارك الله بك وبوزارتك .. وانما انا رجـــل لا احب الا الحكة والفلسفة وان يكون لدي من الدخـل مــا يكفيني مؤونة السمي .. » فرتب له الوزير ستائة دينار يقبضها كل شهر ، فعاد الى نيسابور وعكف على التأليف ونظم الشعر ..

ونصح عمر الخيام رفيق الصبى بزيارة نظام الملك والتماس عونه > فما هي الا ايام حتى رحل الى اصفهان عاصمة السلجوقيين ..

وكان نظام الملك معروفاً بتشجيع رجال الفكر ومساعدة العاساء والادباء ، فلما رأى الحسن بين من دخل عليه لم يعرفه وظنه احسد الطلاب او الشعراء المتكسبين ، فقال له : « وانت ماذا تريد منساء الما الطالب ؟ »

فاجابه : « انا الحسن بن الصباح من جاممة نيابور !.. ،

فعرفه واكرمه ورفع أمره الى السلطان فولاه رياسة ديوان الجباية والخراج ، وهي مرتبة تلي الوزارة ..

وقيل ان نظام الملك خشي أن ينافسه الحسن في منزلته لدى السلطان لما يعرف من ذكائه ودهائه ، فدعاه اليه يوماً وقال له اني واثق بان سيدنا السلطان سيقدرك ويعطيك المركز اللائق بك ، ولما كنت اعنام حبك للقيادة فقد بدا لي ان ادعوك لتكون قائداً في الجيش ..

فقال الحسن :. د ولكني لا احب الخدمة في الجيش ،

فقال الوزير : دانت مخطىء ، لان الجيش توة الهية .. وانت تعلم ان السلطان محود الغزنوي لم يتسكن من توسيع رقعة الامبراطورية الا بواسطة الجيش .. »

فقال الوزير : فما هذا السلاح الآخر ؟..

فقال الحسن : لنبحث عنه !.

فقال الوزير: انك لا تزال كا عهدتك لم تتغير أو تتبدل ؟..

وبدا الجفاء في وجهه ، فنظر اليه الحسن وذكر"ه بعهدهما القديم ، فنضب نظام الملك وقال : ما تعودت ان احنث بعهد قطعته !..

فخرج الحسن حاقداً على صديق الامس ، وما زال حتى اجتمع السلطان وظفر باعجابه ، وشمر نظام الملك بذلك فاخذ يحول دون اجتماعها ، واذا اتفق ان ضمها مجلس حاول اشغال السلطان عن الحسن باحاديث يختلقها او شؤون يرتجلها ..

ثم انصرف السلطان الى الحرب مع بيزنطية ، وهبي الحرب التي توطد فيها ملك السلجوقيين في سورية ، وما كاد يعود من معاركه الظافرة ، حق ادركته المنية وحل محله ابنه ماكمشاه بعد صراع عنيف مسع عمه وقتله اياه ..

وبلغت السلطنة السلجوقية في عهد السلطان الجديد شأواً عظيماً ، واستطاع الحسن ان يغدو وزيراً لملكشاه ، ولكن نظام الملك ظلل الوزير الاول وصاحب النفوذ الاكبر ، ونشأت من جراء ذلك بين الوزيرين النابغين منافسة قوية خفية .

وسأل ملكشاه نظام الملك يوماً عن الوقت الذي ينبغي له لتنظيم دفتر جامع لابواب الموازنة في الدولة ، فقال الوزير : سنتان !

فاستكثر السلطان المدة وقال انه يريد الدفتر في وقت أقصر ، واذا بالحسن الصباح يقول : في وسعي يا مولاي ان انظم لك دفتراً بموازنة الدولة خلال أربعين يوماً ..

فدهش السلطان ولم يصدق ما سمع . ولكن الحسن اكد له قدرته على ذلك ، فسر وامر كتاب ديوانه بأن يمدوه بما شاء من المعلومات ، وشرع الحسن في عمله وهو على يقين من انجازه في المدة التي عينها .

وحد"ق نظام الملك ، وخشي على مركزه في الدولة ، فرشا خادم الحسن وطلب منه ان ينتظر حتى ينتهي من عمله ثم يعبث فيه ، ففعل .

ودخل الحسن على السلطان ينبئه بانه قد فرغ من عمله ، فطلب منه حساب احدى الولايات ، فمد يده الى موضع تلك الولاية وسحب ورقتها فلم يجد ما يطلبه ، وسحب اخرى فاذا هي غيرها ، ثم سحب ثالثة ورابعة وخامسة والسلطان يسأله هل وجدتها ، وهو يقول مضطربا : د نعم .. نعم .. هذه هي . » ثم يبدو انها ليست الورقة التي يريدها ..

فغضب السلطان ، واغتنم نظام الملك هذه السانحة فقال له : د اذا كَان مولانا لا يثق بالاكفاء من رجاله الذين يعرفون السهل من الصعب ، والممكن من المستحيل ، ويصغي الى مجنون لا خبرة له بالامور المالية والحسابية ، فانه لن يلقى الا تدجيلا وتضليلا .. »

فانتهر السلطان ابن الصباح ، وامر الوزير بالقبض عليه ، قوثب الحسن من النافذة وتوارى عن الانظار ..

لقد عاد الحسن الى قم يائساً من الوصول الى مركز جديد في دولة السلجوقيين ، حاقداً اعظم الحقد على نظام الملك ، واخذ يلتمس لنبوغه

Tفاقاً اخرى ، فاجتمع بدعاة الباطنية ، واطلع على تقاليدها واسرارها ، فتأثر بالحركة الاسماعيلية واعجب بالتنظيم السري الذي تقسوم عليه ، ورأى ان في وسعه ان يبلغ عن طريقها النفوذ الذي يريد ، وطفق يقوم بالدعوة للخليفة الفاطمي إمام الاسماعيليين في حماسة وبراعة اكسبتاه اعجاب عبد الملك بن عطاش كبيرهم في العراق ، فجعله من كبار الدعاة ، ونصحه بالسفر الى مصر ليتمرف بالامسام وينهل علوم الدعوة عن شيوخها وفلاسفتها .

وكان نظام الملك قد اتهم الحسن بالدعوة الى الالحاد ، وأرسل رجاله للاحقته والقبض عليه ، فخرج من قم وسار متنكراً الى الري واصفهان واذربيجان وسورية ، حتى بلغ مصر بعد سنتين اتصل خلالها بدعاة الاسماعيلية في جميع هذه البلدان ، واحتل منزلة عظيمة في نفوسهم ..

ولما بلغ مصر استقبله المستنصر الفاطمي بحفاوة وقربه واكرمه ، فظل ثمانية عشر شهراً يعيش في رعاية الخليفة ، ويغشى دار الحكة وهي يومئذ أعظم مركز للعلم والعرفان ، فيدرس فيها اساليب الدعوة السرية على أيدي اساتذتها .

ولكن نفوذ الحسن الصباح في الدولة الفاطمية كان ضعيفاً بالرغم من حب الخليفة له وعطفه عليه ، لان الخليفة الفاطمي كان قد غدا كالخليفة العباسي رئيساً دينياً اكثر منه رئيساً للدولة ، وتجمعت السلطة كلها في يد بدر الجالي قائد الجيش ..

بدر للمستعلى بن المستنصر الثاني من شقيقة بدر على مسا تقول بعض المصادر الاسماعيلية ، وانتصر الحسن لذاك على هذا ، واعتقل الحسن في احدى قلاع دمياط الا انه استطاع ان يفر من معتقله ويغادر مصر على ظهر مركب متجه الى سورية ، وسار الى حلب فاجتمع بالاسماعيليسين الذين فيها واخبرهم بالمؤامرة على نزار الذي هو في رأيه الامام الحقيقي ، وكيف ان بدر يحاول اسناد الخلافة الى احمد شقيق نزار الذي لقب فيا بعد بالمستعلى بالله .

وهكذا انقسمت الطائفة الاسماعيلية الى فرقنين ، النزارية التي تمسكت بامامة نزار من المستنصوبالله ، والمستعلية التي سارت وراء المستعلي .

وتنقضي شهور عدة وحسن الصباح يتنقل بين سورية والعراق وفارس، الشرا الدعوة لمذهبه ، باحثاً عن عبد الملك بن عطاش داعي الدعاة وشيخ الجبل الاول حتى التقى به وقد اقعدته السن ، ففرح عبد الملك به وافضى اليه بجميع المعلومات والاسرار التي كان في حاجة اليها ، ودله على مراكز الاموال الاسماعيلية والمؤتمنين عليها فأنشأ يركز الدعوة حول امامة نزار ، ويعد العدة لانقلاب يطورح بحكم السلجوقيين ويعلن حكم الفاطميين في فارس والعراق وسورية .

ولم يكن هذا المطلب بالامر اليسير ، اما خطة الحسن في الاستعداد له فلم تكن ترمي الى الاكثار من الانصار بقدر ما كانت تهدف الى اختيارهم من الرجال الاشداء الاوفياء الذين يستميتون في سبيل عقيدتهم

وقد اختار من اصفهان خمسين شخصاً منهم من انبعه ايمانا بالامسام المنتظر ، ومنهم من سار معه حباً بالمغامرة والمخاطرة ، فارسل ثلاثين شخصاً منهم للدعوة في انحاء البسلاد ، وسار بالباقين في ارجاء فارس

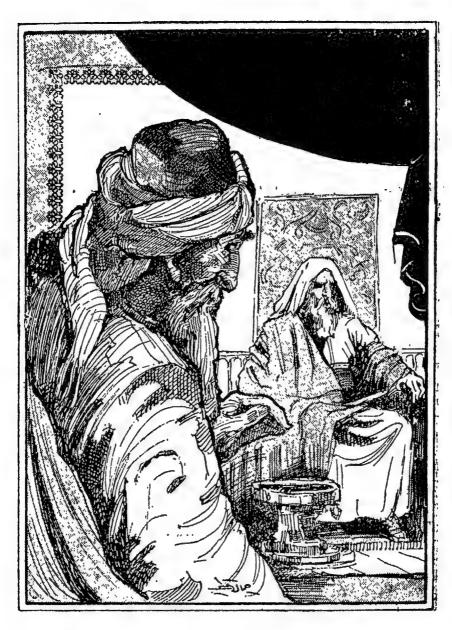

صورة خيالية الشيخ الجبل

باحثًا دارسًا متقصيًا ، متصلا خلال ذلك بالاسماعيليين ، داعيًا ايام الى الثبات والاستعداد ..

وظل شأنه كذلك ثلاث سنوات كاملة وهو يبث دعاته في كل مكان حتى استوثق من امره وقرر البدء بثورته ، فذهب الى قلعة آلموت ، أي عش النسر ، التي تقع على احد جبال مازندان في المنطقة الشالية الفربية من فارس مسا بين الديلم والعراق ، فاتصل بحاكمها ابي مسلم المهسدي واظهر له الصداقة ثم وثب به في السادس من رجب سنة المهلول ١٠٩٠ م فاخرجه من القلعة واستولى عليها ..

وما كاد يستتب له الامر في القلمة حتى زاد في تحصينها واخذ يرسل منها الحملات على المناطق المجاورة ، فاستولى على المحصون التي فيها وبنى حصونا جديدة ، وراح ينظم اتباعه تنظيا سريا عجيباً ، فهم يتألفون من ثلاث مراتب : المستجيبون او الدعاة وهم الذين يقومون بالدعوة لمبادى الطائفة ويعرفون اسرارها ، والرفاق او المقدمون وهم قسادة الجيش والساهرون على تنفيذ خطط الفئة الاولى ، والفسدائيون وهم الذين يختارون لتنفيذ المهات الجسام ، ولا يبالون بالموت ان اعترض طريقهم اليها . . وكان هؤلاء يربون في بيوت الرؤساء والمقدمين فيوهمون بأن نخالفة الرئيس هي اعظم خطيئة وان خدمته هي اعظم فريضة واكبر نعمة ا.

ويقال ان الحسن بن الصباح قد انشأ لاتباعه جنة او جنات ملاها بالوان الجال والفتنة والغواية ، من زهور وحسان وولدان ، وانه كان

١ ــ يقول الاستاذ عارف تامر ان اول من اسس هذه المنظمة وسن منهاجها وابتدع فكرتها هو الداعي الاسماعيلي عبدالله بن عطاش وقد درس الحسن الصباح تماليمها عليه وقام بتوسيح نطاقها وتعديلها وتحسينها (سنان وصلاح الدين ص ٢٧)

يسقي احدهم الحشيش الذي اكتشفه في مصر ، ثم ينقله الى تلك الجنة وهو غائب عن الوعي ، فاذا استيقظ حسب انه انتقل الى الساء وقضى الساعات مستمتعاً بما يحيط به من متع الروح والحس ، ثم 'يسقى الحشيش من جديد و'يعاد الى مكانه الاول ويقول له الرؤساء ان عودتك الى ما كنت فيه من نعم الفردوس رهينة برضى الشيخ عنك .. والشيخ الحبل الأول هو عبدالله بن عطاش ، وشيخ الجبل الثاني هسو الحسن بن الصباح ، وشيخ الجبل الثالث هو راشد الدين سنان .

وكان نزار حين رأى ان الخلاوة قد افلتت منه ، سار الى الاسكندرية مع اخيه عبدالله وابن مصال اللكي ، فاستقبله واليها ناصر الدين افتكين التركي مرحباً ، وبايعه هو وأهل الاسكندرية بالخلافة ، ولقبوه و المصطفى لدين الله ، فلما علم الوزير الافضل بذلك ، خرج لقتاله على رأس جيش كثيف ، فدارت الدائرة أولاً على الأفضل وعاد الى القاهرة ، وأخذ يعد العدة لقتال نزار من جديد ، ونجح في استالة بعض اتباع نزار من العربان ، ثم زحف الى الاسكندرية ثانية فحاصرها حصاراً شديداً ، واضطر نزار وافتكين الى طلب الأمان ، ، فأمنها الأفضل ، ثم انتقم من نزار بأن وضعه بين حائطين وبنى عليه فات ، وقتل افتكين ، وفر ابن مصال الى المغرب ، .

وبينا يؤكد ابتاع الاسماعيلية المستعلية ان نزاراً قتل على النحو الذي رويناه ، سنة ٤٨٨ هـ ١٠٩٥ م ، وبذلك تم للمستعلي القضاء على سلالته ، وان الامام الذي اسس الدولة النزارية في فارس لم يكن من صلب نزار وانما هو من سلالة الحسن بن الصباح ، يؤكد اتباع الاسماعيلية النزارية

١ – تاريخ الدولة الفاطمية ص ٧٢

ان الحسن الصباح قد ارسل الى القاهرة كلا من الفدائيين زاده اسد وحسن اسماعيل ، فاختطف الحسن بن الأمام نزار وحملاه الى آلموت فأسس الدولة النزارية فيها وأطلق عليه لقب « الحسن الهادي » ، وأرسل الحسن الصباح البشرى بذلك الى قلاع الدعوة في فارس والعراق. وسورية كي يفتح المريدون قلوبهم ويفرشوا ارواحهم لأمامهم الحسن هادي. المستجيبين وأمير المؤمنين ووريث الفاطميين .

وكان ملكشاه على خلاف مع الوزير نظام الملك ، فلما علم باستيلاء الحسن الصباح على قلعة آلموت ، استدعاه اليه واسترضاه واستشاره ، فحرضه على استعادة القلعة منه قبل أن يتعاظم أمره ويستفحل خطره ، فأرسل اليه جيشاً صغيراً حاصره عدة أشهر ، ولكن شيخ الجبال لم يلبث ان بطش بجيش ملكشاه وشتت شمله .

واتفق أن ثار اسماعيلي آخر من أتباع الحسن ، يدعى حسن القيالي ، فجرد السلطان عليه حملة كبيرة حاصرته في قلعة ديره وكادت تظفر به ... فارسل الى شيخ الجبل يستنجد به ويقول له انه ينتظر من كبير الطائفة معجزة تنقذه مما هو فيه ، فقال الحسن : «لبيك .. » وأرسل احد الفدائيين من اتباعه الى قصر الوزير نظام الملك فاغتاله ، واضطرب الامر قليلا من بعده ، مما اضطر السلطان الى استدعاء الجيش الذي يحاصر قلعة ديره ، وسلم بذلك حسن القيالي وتمت المعجزة !..

ودشنت هذه الجريمة عهداً جديداً في تاريخ الشموب الاسلامية ظل الاغتيال فيه سلاحاً سياسياً طوال مائة عام ..

۱ – انْظر : على ابواب آلموت لعارف تامر ص ١٦٦ – ١٦٧

مات السلطان ملكشاه واخذ ابناؤه وامراؤه يقتتلون من بعده ، كل منهم يريد ان يستأثر بالحكم من دون اخوته ، وكانت الاسماعيلية وعلى رأسها الحسن بن الصباح تذكي هذه الحرب الاهلية ، وتوغر معدور الأمراء والحكام بعضهم على بعض ، وتمد يد المعونة وسلاح الاغتيال الى هذا او ذاك ، ولا يسكاد يظهر واحد منهم على الآخرين حتى يُقتل ويُقبض على القاتل فيعترف بأنه اسماعيلي ، وبأت شيخ الجبل هو الذي ارسله في هذه المهمة ، وبأنه فخ ر وسعيد لقيامه بواجبه وإن فقد حياته في سبيله !..

وتعاظم الضغط على الاسماعيليين من جراء ذلك ، واخذهم الامراء بالشدة ، وطفق العلماء يحملون عليهم في المساجد والمجالس العلمة ، وفتك بهم الجند فتكا ذريعاً ، ولكن ذلك كلمه لم يكن ليفت في عضدهم ، بل كان يذكي الحقد في صدورهم ، ويدفعهم في طريق الانتقام ، حق تناسوا الاهداف الفكرية التي كانوا ينزعون اليها ، وغدوا طوال مائة سنة عصابة سرية فريدة من نوعها في التاريخ ، مدربة على القتل المنظم، ولا هم لها أو غاية سوى الاغتيال وبث الذعر ونشر الاشاعات الخيفة .

احدى وعشرون سنة مرت والحسن بن الصباح معتصم في حصنه كوينظم الدعوة ويؤلف الكتب ، ويدرب الجيوش ، ويعلم الشبان ، ويحيك المؤامرات ، ويرسل الفدائيين لقتل الامراء والوزراء والحكام من خصوم الاسماعيليين ، يريد ان يبني لهؤلاء مجداً ويشيد لنفسه سلطانا ، بالخنجر المسموم والمدية المشهرة في الخفاء .

وفي سنة ٥٠٥ه ١١١١م جرد السلطان محمد بن ملكشاه حملة قوية على حصن آلموت حاصرته سبع سنوات كاملة ، ثم غادرته دون ان تنال بغيتها منه عندما نعي اليها السلطان ، فحمل الاسماعيليون على

## مؤخرتها وسلبوها من القوت والعتاد ما اعاد اليهم بأسهم وقوتهم

ثم جاء السلطان سنجر وكان قائداً بارعاً ، فاراد ان يقضي على الحسن بن الصباح بنفسه ، ولكنه ما كاد يبلغ بجيشه تخوم قلمة آلموت حتى استفاق ذات صباح ليشاهد على فراشه خنجراً حاداً كتب عليه : لو لم تكن عبتي للسلطان قوية لأمرت بوضع هذا الخنجر في صدره ، فتولاه الذعر ، وصالح الحسن متخلياً له عن امتيازات كثيرة .

وفي سنة ٥١٨ه ١١٢٤م توفي الحسن بن الصباح ، بعد ان عين كيابزرد حميد خليفة له . وقد تعرض الاسماعيليون بعد وفاته لاضطهاد عنيف ، وحملات عديدة ، اهمها الحملة التي وجهها اليهم في فارس سنة ٥٢٢ه ١١٢٨م ابو النصر احمد بن الفضل وزير السلطان سنجر ، والحملة التي تعرضوا لها في العراق سنة ٥٣٢ه ه ١١٣٧م بأمر الخليفة العباسي الراشد لله . وكانت ترافق هدف الحملات العسكرية ، مذابح اهلية ، فغزيت قلاعهم ، واستبيحت دماؤهم ، واحرقت قراهم ، وثار عليهم الناس في كل مكان ، فتشتنوا وتفرقوا وهرب الى سورية من استطاع الهرب منهم .

وكانت بـــلاد الشام طوال الحكم الفاطعي بالمغرب ومصر ، تتلقى فيضاً من الدعاة الاسماعيليين ، كا كانت تستقبل وفود القرامطة وسيل الهـــاربين من الاضطهاد العباسي والسلجوقي ، فنشأت للاسماعيلية عــدة قواعد في حلب وسلمية وما يجاورها من القرى والقلاع . وكان نشاط هذه القواعد ينمو ويزدهر أو يخبو ويضعف ، تبعاً لامتداد النفوذ الفاطعي أو انحساره . ثم جاءت موجة الهجرة الاسماعيلية من فارس والعراق ، إثر النكبات التي عاناها الاسماعيليون هناك ، عاملا قويا يعزز قواعدهم في سورية ويكس لهم فيها .

وقد اتجهت انظار المهاجرين الوافدين الباحثين عسن معاقل جديدة تتوافر فيها الحالية والمنعة ، الى جبال البهرة الواقعة في القسم الجنوبي من جبال العلويين ، لوعورة مسالكها ومناعة حصونها ، فهي تتألف « من مرتفعات شديدة الانحدار ، وأودية وعرة المسالك ، ودروب متشبعة ضيقة ، تتشابك في سفوحها الاشجار وتتعانق في اعاليها القمم ، فتؤلف بذلك منطقة حصينة ، تغري الهاربين من الاضطهاد الديني والسياسي ، من اصحاب العقائد والثائرين ، الذين اختلفوا مع بيئتهم ، باللجوء اليها تعشقاً للجرية والأمن ا ،

وكان اول ما تركزوا فيها سنة ٥٢٥ ه ١١٣٠م حين اشترى الداعي ابو الفتح قلعة القدموس من صاحبها ابن عمرون بالمال ، ثم وتبوا على أغلب القلاع في تلك الجبال الشاهقة فسقطت في ايديهم الواحدة تلو الاخرى ، فملكوها وعروها ووطدوا أقدامهم فيها . ولما انتزعوا مدينة مصياف من بني منقذ سنة ٥٣٥ه ه ١١٤٠م جعلوا منها مقراً لممثل الامام ومركزاً لنشر الدعوة وتدريب الفدائية ووضع الخطط الحربية للدفاع والهجوم ٢

وفي سنة ٥٥٨ ه ١٠٦٥ م اختير سنان راشد الدين ليكون ممثلاً ونائباً للأمام في سورية ، وكان سنان قد ولد في البصرة وتثقف في المدارس الاسماعيلية بآلموت ، وكان الامام القاهر بقوة الله يرعاه ويعطف عليه رعايته لأولاده ، فسار الى حلب متخفياً بزى الدراويش وبقى فيها عدة اشهر ،

١ – الاسماعيليون والدعوة الاسماعيلية بمصياف ص ١ ؛

٧ - كان احد المصادر التي رجعنا اليها في كتابة هذا الفصل ، غطوطة قيد الطبع للاستاذ مصطفى غالب بعنوان «سنان راشد الدين» وفي ذيلها تحقيقه لحطوطة «مناقب المولى سنان راشد الدين»

ثم تنقل دارساً منقباً في جميع المناطق التي كان للاسماعيلية وجود فيها، حق وصل الى منطقة مصياف فأقام في قرية بصطريون على مقربة من حصن الكهف يعلم الصبيان القراءة والكثابة دون ان يعرف احسداً بنفسه ، وكان يجلس على حجر خارج القرية يلقي دروسه عدة ساعات دون ان يتحرك في بجلسه ، ويعالج المرضى بأدوية يصنعها بنفسه من الأعشاب ، ويلبس بردة يمنية يغسلها بيده ويحتذي خفاً من صنعه ا .

ولما شاعت أخبار صلاحه وتقواه ، دعاه كبير دعاة الاسماعيلية الشيخ ابو محمد المينقي الذي كان يقيم في حصن الكهف ، الى الاقامة في الحصن ، فظلل يعمل على خدمة الشيخ أبي محمل مدة سبعة اعوام دون أن يطلعه على المهمة الموكلة اليه ، وهو يدرس خلال ذلك أحوال الاسماعيلية ليتمكن من معرفة كل شخص ويخبر كل شيء . ثم أصيب أبو محمد بمرض شديد ، وكان قد طعن في السن ، فدخل عليه وقدم اليه كتاب الامام الذي يطلب منه تقديم الطاعة لمثله الجديد الشيخ سنان ابن سليان الملقب براشد الدين ، فبكى أسفا على مسا فاته من امتثال الأمر منذ سبع سنوات وهو لا يعلم ان مملوكه هو سيده ، ثم دعا الاكابر والاعيان وقرأ عليهم تقليد الامام ، وقال لهم : «هذا نائب الامام منه السلام والحاكم عليكم بأمره بعدي ! . . »

وقد نقل سنان مركز القيادة الاسماعيلية الى مصياف ، وهي قلعة منيعة بموقعها من أعلى الجبل ، وزادها مناعة انها قائمة على صخر جوانبه عمودية يعسر تسلقها ، وان جبل مصياف محاط بالمستنقعات من كل ناحية، وعلى مسافة من الجبل تقع بلدة مصياف التي يسكنها الفلاحون المشتغلون

Guyard; Crand Maitre des Assassins au temps de Saladin. p. 35 - 1

بالزراعة ، والقلعة حمراء اللون ذات سور سميك ارتفاعه ستون قدماً ، ليس له الا باب واحد سقفه عقد متين ، فاذا دخل الرجل منه سار في عمر كله معقود ، يصل من الداخل الى قمة القلعة وما وراءها وفوقها من الغرف ، وكلها مبنية من الحجر الصلد . وعلى السور أبراج متلاحقة تقيم بها الحامية ، ترمي الهاجمين عليها بالسهام او الحجارة قبل وصولهم الى الباب لمسافة بعيدة ، مجيث يستحيل اخذها بالهجوم الابعد قتل المثات والألوف ا

ثم وجه شيخ الجبل اهتامه لخلق جيل جديد من المحاربين المدربين على الاعمال الفدائية والأمور المسكرية وكان يقضي ايام الاسبوع متنقلا في القلاع الأربع: الكهف ، مصياف ، القدموس ، عليقة ، ويقوم بزيارات الى الخوابي والمينقة ، ويخصص يومين للاقامة بجبل مشهد حيث ينقطع للتأليف ورصد النجوم والعبادة والتأمل ، وكان يسير بسين القلل عنى طرق ومعابر سرية مشياً على الأقدام حتى لا يعرفه أحد ، وقلل من الذهاب الى شيزر وحماة وحمص والشام متخفياً . وقلل بلغت الاسماعيلية في سورية في عهد سنسان اوج ازدهارها ، وبسطت بلغت الاسماعيلية في سورية في عهد سنسان اوج ازدهارها ، وبسطت نفوذها على جميع المنطقة التي استوطنتها ، وفتحت قلاعها لاستقبال الاسماعيليين المضطهدين القادمين من فارس والعراق والمدن السورية الاخرى .

١ - صلاح الدين ومكايد الحشاشين لجرجي زيدان ص ١٤٤

٢ - اعلام الاساعيلية ص ٩٨ ، الطائفة الاساعيلية ص ١٠٠ ، ستات وصلاح الدين ص ٣٢

۳ -- سنان وسلاح الدین لمارف تامو ص ۳۳ نقاً عن کتاب و قصول واخبار »
 ص ۱۹۱

وتدل الأقاصيص التي تروي عن تنبؤاته واطلاعه على اسرار الدول وخفايا النفوس ، على انه «قد بث في أنحاء دولته ودول جيرانه شبكة من الخبرين السريين يراسلونه بواسطة النار والحمام الزاجل الذي مهر في استخدامه الاسماعيليون مهارة فاثقة تتمشى مع خطتهم في الحذر والحيطة، ومع ما تتسم به دعوتهم من غلو في الأسرار ، واغراق في التكتم . وفي المساء ، عندما تغفو مصياف يخف سنان راشد الدين الى قمة جبل مشهد ، أو يؤوب الى عرينه في أعالي القلعة ، ليتلقى رسائل الأنصار، تحملها حمامات بيضاء من الشرق النائي او الغرب القصي ، فتقرع النوافذ عياقيرها المقوسة ، وتلمع عيونها في الظلام لتنبه شيخ الجبل ، فيتسلو عناقيرها المقوسة ، وتلمع عيونها في الظلام لتنبه شيخ الجبل ، فيتسلو ويتناقل الناس ذلك عنه فيمسي عالماً بالغيب لديهم ، لا سيا عندما تتحقق ويتناقل الناس ذلك عنه فيمسي عالماً بالغيب لديهم ، لا سيا عندما تتحقق الأخبار فما بعد ا . . .

لقد نشأت هذه الدولة الفتية في غفلة من الحكومات المجاؤرة ، واستغلال الموضع المضطرب في بلاد الشام من جراء الصراع بين امراء المسلين المتنازعين فيا بينهم من جهة ، وبينهم وبين الصليبين من جهة ثانية . ولكن سرعان ما اثارت هذه الدولة حفيظة جيرانها ، وحركت عوامل الخوف لدى المسلميين ، وكانوا كلهم يكرهون مجاورة الاسماعيلين ، هما اشتهروا به من اعمال الوقيفة والاغتيال .

وكثيراً ما تعرضت قلاع الاسماعيليين للمدوان ، من قبل الامراء المسلمين أو الصليبيين ، فكانوا يخسرون في معركة ليظفروا في معركة ثانية،

١ - الاساعيليون والدولة الاساعيلية بمصياف ص ٦.٣ - ٢٠٤٠

٢ - خطط الشام ج ٢ ص ٨

ويفقدون معقلا ليكسبوا معقلا آخر ، وربما انحازوا خلال ذلك الى هذا الجانب او ذاك ، حتى رأيناهم بهادنون الصليبيين احياناً او يوادعونهم او يتعاونون معهم ، وقد اتهمهم بعض المؤرخين بأنهم انما فعلوا ذلك لأنهم اسماعيليون ، والواقع اننا رأينا بعض امراء السنة بهادنون الفرنجة او يحالفونهم ، كا رأينا امراء بيزنطيين وصليبيين يستعدون الامراء المسلمين على خصومهم وأبناء جلاتهم ، ليدفعوا بهم عدوان جيرانهم ومنافسيهم ، او يستعينوا بهم لبلوغ مزيد من المجد والسلطان ، ولم تكن دوافع اولئك لتختلف عن دوافع هؤلاء ، ا.

ثم جاء صلاح الدين فنقم عليه الاسماعيليون لأنه الغى الخلافة الفاطمية. وتروي المصادر الاسماعيلية ان سنان راشد الدين قد اغضبه ذلك ، رغم الخصومة الشديدة بين النزارية والمستعلية ، فأرسل الفدائي حسن الأكرمي لتهديد صلاح الدين في القاهرة ، فتمكن هذا الفدائي من دخول القصر ، والوصول الى حجرة رقاد صلاح الدين ، فوجده غارقاً في سبانه ، فقرك قرب وسادته خنجراً مسلولاً مغموساً بالدم مع البطاقة التالية : واعلم ايها السلطان المفتصب العاتي .. انك وان اقفلت الابواب ، ووضعت الحراس ، لا تستطيع ان تنجو من القصاص ومن انتقام الاسماعيلية . اراك قد بلغت القحة واستبديت وقتلت ، وظلمت وسلبت ، دون ان تحسب حساباً لشيخ الجبر الاسماعيلي الذي يقف لك بالمرصاد ،

١ -- من الروايات التي نسجت حول الاسماعيليين والتي نشك في صحتها ، ان شيخ الجبل أرسل في سنة ١٩٥٨ م وفداً الى ملك القدس للفادضة بشأن اعتناق اتباعه النصرانية ، ويقول الدكتور فيليب حتى تعليقاً على ذلك : « وهو تدبير منسجم مع مبدأ التقية الذي يأخذ به غلاة الشيعة ، على ان الفرسان الهيكليين ، حرصاً منهم على الجزية التي كان الحشاشون يؤدونها ، عمدوا الى قتل اعضاء هذا الوفد! » انظر علايخ سورية ولبنان وفلسطين ج ٢ ص ٢٤٧ .

ولو أردنا قتلك الليلة لقعلنا ولكن عفونا عنك لعلك تقدر هذا ، واننا ننذرك لتصلح من سيرك وتعيد الحق المغتصب الى ذويه ، ولا تحاول ان تعرف من أنا فذلك صعب عليك وبعيد عنك بعد الساء عن الارض ، إذ قدد أكون اخاك او خادمك او حارسك أو زوجك وأنت لا تدري ، والسلام ، »

وقد اغفلنا رواية هذه القصة في مكانها حسب التسلسل لشكنا في صحتها . والذي نعتقده ان المصادر الاسماعيلية قد غالت في تصوير راشد الدين سنان ونسبت اليه الخوارق والمعجزات ، وقد نقل المؤرخون الغربيون عنها هذه الروايات لطرافتها وغرابتها ، ثم عاد بعض الكتاب العرب فاتخذوا من رواية اولئك المؤرخين لها دليلاً على صدقها وصحتها .

والواقع ان مؤيدي شبخ الجبل وخصومه على طرفي نقيص ، فالألوان ينسون اليه الكرامات والمعجزات ، فهو في رأيهم يعلم الغيب ، ويتنبأ عسن المستقبل ، ويعرف خفايا القلوب ومكنونات الصدور ، يحدث الأمسوات فيجيبونه ، ويأمر الحجارة فتستجيب لأمره ، ولم يقع حادث غريب مخيسف إلا نسبوه اليه وان كان من العوارض الطبيعة كالمطر والرعد والبرق . أمسا الآخرون فينكرون عليه كل شيء إلا الذكاء الحاد ، والحيلة البارعة ، والتدبير الحكم ، والتلاعب بالساذجين والبسطاء من الناس ! .

ومن هذا القسيل الملابسات التي رافقت حملة صلاح الدين الأيوبي على معاقل الاسماعيليين سنة ٧١ه هـ ١٦٧٦م وحصاره لقلمة مصياف في ٢٠

١ - اعلام الاساعيلية ص ٣٠٠٠

عدرم سنة ٧٥٥ ه اول آب (اغسطس) ١١٧٦ م ، فابن واصل يروي ان صلاح الدين قد نصب المجانيق على الحصن «واوسعهم قتلاً وأسراً وساق ابقارهم وخرب ديارهم» حتى شفع فيهم صاحب حماة ، وهو شهاب الدين الحارمي خال صلاح الدين ، وقد فسر ابن واصل هذه الشفاعة في ضوء الجيرة بين شهاب الدين والباطنية أ . أما شاهنشاه تاج الدين أيوب فيقول : «ثم دخلت سنة احدى وسبعين وخمسائة وفيها قصد السلمان علد الاسماعيلية في قلعة مصياف فأرسل سنان مقدم الاسماعيلية الى خال صلاح الدين وهو شهاب الدين الحارمي صاحب حماة يسأله ان يسعى في طلح الدين وهو شهاب الدين الحارمي صاحب حماة يسأله ان يسعى في وصالحهم ورحل عنهم ٢ » وكذلك ما ذكره ابن أبي طي ، وكان والده من رؤوس الشيعة ومع ذلك فانه لم يذهب الى ما ذهب اليه متطرفو الشيعة مصدد حملة صلاح الدين على مصياف ، وانما قال ان السبب في تخليه عن مصاد مصاف ومصالحة أهلها هو خوفه من أن يستغل الصليبيون غيبته واشتغاله بحصارها فيغيرون على الشام الأعلى ، وقد وصلت الأخبار أثناء حصاره مصاف بوقوع ذلك فعلا "

وأما الروايات الاخرى عن هذه الحلة ، فهي مقتبسة في معظمها عن كتاب د مناقب المولى سنار راشد الدين ، للشيخ أبي فراس ابن القاضي نصر بن جوش الذي نشره للمرة الأولى المستشرق د غيارد ، أو متأثرة بها ، وخلاصتها ان صلاح الدين لما جاء الى مصياف يجيشه فحاصرها ، ارسل الى شيخ الجبل رسولاً ، وكان يوسئذ في قرية العنيبة من أعمال

١ - مقرج الكروب ج١ ص٧٤

٣ - ذيل النوادر ص ٣٧٣

٣ – كتاب الروضتين ج ١ ص ١٧٤

قدموس ، فشاهده جالساً خارج القرية ومعه رجلان ، فتوجه نحوه وهو يستهزىء به ، ولكنه ما كاد يقترب منه حتى ه لاحظ انواراً باهرة ، وجلالة ظاهرة ، ومهابة زاهرة ، وقوة بقدرة الله قاهرة ، بما ادهشه وأطار لبه ، وأرعب قلبه ، فأرتعدت فرائصه ، وعظم الامر عليه ، فلم يستطع الدنو منه ، فبعث اليه المولى راشد الدين منه السلام الحاجب فلم يستطع الدنو منه ، فبعث اليه المولى راشد الدين منه السلام الحاجب دبوس ، فاحضره بين يديه . ولحال زالت دهشته ، وتبدلت بالأنس وحشته ، اعترف بذنبه وبما دار في خلده ، وطلب من مولانا أن يكون من الجماعة ، فيؤدي له الطاعة ، وينتظم في سلك الدعوة ، حتى لا يكون له الى عسكر صلاح الدين بعد ذلك رجعة . فقال له المولى راشد الدين : « بل يجب ان تعود الى عند الملك وتبلغه جواب رسالته التي أتيت بها الينا ، وقل له إن اختار أن يأتي الى عندنا فليأت ، فما عندي غير هذين الرجلين اللذين تراهما ، وان لم يجيء فأنا غداة غدد أنزل اليه ، فعاد الرسول الى صلاح الدين وأخبره بذلك ، فقال : « انني أنزل اليه ، فعاد الرسول الى صلاح الدين وأخبره بذلك ، فقال : « انني الم غير بذلك ، ولن اسمح لجيشي بدخول هذه الجبال الشاخة ! »

ونزل سنان بعد يومين من القرية ، وتوجه الى الجبل الذي يشرف على مصياف فقعد على القعة . فلما علم صلاح الدين بذلك ، أمر بأن تضرب حول الجبل حلقة من الفرسان الأشداء ، ثم أرسل نحواً من ستين فارساً القبض عليه ، فلما شاهد الرجلان المرافقان لسنان هذه الشرذمة من الفرسان ، قالا له : وألا نركب خيلنا يا مولانا وننجو بأنفسنا ؟ ، فقال : « لن يصلوا الينا ، ولا يقدرون علينا ، فلما وصل اولئك الفرسان سكنت حركاتهم وبطلت آلاتهم ، فقال لهم : «تقدموا وخذونا كا أمركم الذي ارسلكم الينا ، فقالوا : « ان الله قد نجاكم ، ومنا قد علم كا أمركم الذي ارسلكم الينا ، فقالوا : « ان الله قد نجاكم ، ومنا قد واعلموه بما جرى لكم ! »

وأرسل صلاح الدين كتاباً جديداً الى شيخ الجبل ، فلما دنا من مقره توقف جواده و ورفض أن يتقدم فانهال عليه بالقرعة والمهاميز ، ولكن الجواد كان يتقهقر الى الوراء ولا يتقسدم ، فاضطر الرسول حينئذ الى النزول عن جواده ، فقال سنان لأحد أصحابه : وأدفع اليه كتاب هذا ، واذا أعطاك كتابه فلا تأخذه منه ، وقل له : أرجع الكتاب الى الملك فقد كتبت له الجواب ، ففعل الرجل ذلك ، واخبر صلاح الدين بما رآه وان سنان راشد الدين لم يفض كتابه ولا قرأه ، ثم دفع اليه كتاب سنان و فوجده جواباً لما حواه كتابه فصلا فصلا من أوله الى آخره ، فعظم شأن المولى راشد الدين منه السلام عند الملك ، وعلم بأن الله قد منحه سراً لأنه من عباده المخلصين واوليائه المكرمين ،

يقول الشيخ أبو فراس: ﴿ وخاف ( صلاح الدين ) على نفسه منه ، وهابه مهابة عظيمة ، فأمر بطرح الجير والرماد حول دهليزه ، ورتب لحراسته في الليل الف فارس . ولما اغدق جنح الليل ، وغلب النوم على النيام ، نزل المولى منه السلام من الجبل ، وبين يديه فانوس يضيء ورجاله من القلمة يشاهدون ضوء الفانوس الى أن وصل الى الجيش ففاب عنهم الضوء . وكان مولانا قد دخل الى خيمة صلاح الدين وهو نائم ، فحو النور الذي عند رأسه الى عند قدميه ، والنور الذي عند قدميه الى عند رأسه ، ثم وضع بالقرب منه جرادق من خبز الاسماعيلية كانت معروفة في ذلك الزمان ، وشك في الجرادق سكينا من سكاكين الفدائية مغموسة بالدم الى نصفها ، ووضع فوق الخبز ورقة فيها بيتان من الشعر مغموسة بالدم الى داشد نله المعنى :

١ - لم ننشر نصوص الرسائل المتبادلة بين صلاح الدين وسناني والتي تفردت المصادر الاساعيلية بروايتها ، لان ما ورد فيها من الغلو يبعث على الشك في صحتها .

أَمَا وجلال الملك ما تملكونها مراغمة منا ، وذا النصر قائم الخبر كم حتى تتم العزائم !

ثم خرج من عند الملك وعـاد الى الجبل . وأما الملك فانه استيقظ فلمح شبحاً يفادر خممته ، ووجد الأنوار قد تغير"ت ؛ وشاهد السكين والرسالة مع الجرادق الى جانب فراشه . فصاح صيحة أزعج بها كل من كان عنده ، فأقبل عليه الامراء والأكابر من أهل مملكته وأماثل دولته كتقى الدين صاحب حماة ' وغيره من الامراء والوزراء ، فأخبرهم بما. جرى له ، وعرض عليهم السكــين المسموم والجرادق ، ومن ثم قرأوا الورقة فدهشوا لتلك الجرأة النادرة والخطب الجسيم ، فقالوا : يا للفرابة من هذا الحلم الجميل والفضل الجزيل ، والبراعة التامة ، والبرهان الباهر، والمعجزة الظاهرة ، والعفو الكبير عند المقدرة ! ثم أن الملك سأل خدمه ويماليكه بقوله : هل سمع أحدكم حسا او شاهد انسا ؟ فقالوا : لا ٠ ولكننا عندما سمعنــا صراخ الملك يدعونا لمشاهدة الشبح الذي خرج من خيمته ، توجهنا الى باب الدهليز والشموع في ايدينا ، فرأينا على الجير والرماد آثار أقدام انسان خارجاً فقط ، ولم نره داخلا ، وكانت اليزبك محيطة بالدهليز والرجال على ظهور الحنل فسألناهم فقالوا : لم نر أحداً ! فازداد تعجب الملك من ذلك وعظم الأمر عليه ، وخاف خوفاً شديداً، فقال له تقي الدين صاحب حماة : ان الذي استطاع ان يدخل على الملك.

١ – يلاحظ ان ابا فراس يطلق عل صاحب حماة اسم تقي الدين ، والواقع انه شهاب الدين الحارمي خال صلاح الدين الذي سمى في الصلح بين الفريقين ، وتزعم بعض الروايات انه اتما قمل ذلك بعد انذار سنان له وتهديده اياه بقتل افراد اسرته جيماً (الكامل ج ١١ ص ٢٨٩) اما تقي الدين عر ابن اخي صلاح الدين فقه تولى حماة بعد ذلك في سنة ٢٠٥ ه ١١٧٩ م .



ويصل اليه ويفعل ما قد فعل ، لو أراد ان يقتل الملك لقتله . فقال السلطان : ليس الخبر كالعيان : ومن الواجب أن تجدوا لنا من هذا الرجل أمانا ، ونسأله أن لا يؤاخذنا على ما سلف من خطايانا . ثم أمر بان يكتب الى المولى راشد الدين منه السلام في هذا المعنى كتاباً وسله اليه ؟ .

ويضيف أبو فراس ان شيخ الجبل قد اشترط قبل اعطاء الأمان ، أن يغادر صلاح الدين مصياف ويرفع الحصار عنها ، ففعل ذلك ، وترك لمولانا عليه السلام جميع الزردخانة على حالها في مكانها ، وجميع الآلات على اختلاف اصنافها ، ثم نزل على جسر ابن منقذ ، وسير الى المولى راشد الدين علينا سلامه من هناك رسولاً يطلب منه الأمان فأعطاه أمانه ، وقسم الآلات التي تركها صلاح الدين على القلاع ، من الطوارق والجنويات والعشي والجلوخ والزرديات وغير ذلك ، فجعل لكل قلعة من قلاع الدعوة سهما يخصها ويحمل اليها ، وصار له الملك صلاح الدين موالياً بعد ما كان معادياً الم

هذا ما يقوله الشيخ أبو فراس ، تعليلاً للأسباب التي حملت صلاح الدين على مصالحة سنان راشد الدين ، ولعل ما في روايته من مبالغة وتهويل ظاهرين هو الذي يحملنا على الاعتقاد بأن الأسباب الحقيقية التي جعلت صلاح الدين يرحب بتلك المصالحة هي اقتناعه بان حصاره لمصياف سيطول أكثر مما قدار له لمناعتها وصلابة حاتها بينا سئم جنوده الحرب ورغبوا في العودة الى اوطانهم \* ، وقد انتهز الصليبيون انشغاله في هذا

١ - مناقب المولى سنان راشد الدين تحقيق مصطفى غالب

٢ -- الكامل ج ١١ ص ٢٧٨

الحصار فأغاروا على بعض أنحاء الشام ، وجاء محمد بن المقدم من بطبك الى مصياف وهو يسوق معه ماثتي أسير من الفرتجة ظفر بهم اثناء غارة قاموا بها على بعلبك ، وشخص تورانشاه الى حماة ليلاقيه فيها بعد ان اشتبك مع بقايا تلك الحملة المخفقة على بعلبك فور وصوله من مصر الى دمشق .

ومها كانت دوافع شهاب الدين الحارمي في سعيه للصلح واقرار السلام ، وهو الذي يجاور الاسماعيليين وتشده الى بعض زعمائهم أواص الصداقة والود ، فان سياسة صلاح الدين لم تكن تتعارض وذلك المسمى النبيل ، لأنها لا ترمي الى محاربة المسلمين وهدر دمائهم وتفتيت قواهم ، مها اختلفت فرقهم وتباينت مذاهبهم ، وانما تهدف الى الاتفاق معهم وتأليف قلوبهم وتوحيد جهودهم ، واتخاذهم اعواناً وأصدقاء في مقاومة الغزو الأجنبي وصد عدوان المعتدين .

والحق انه كان لهدا الصلح أثره البعيد في سير الحروب الصليبة ، إذ انعقدت وشائج الصداقة بين السلطان وشيخ الجبل ، وانقلب الاسماعيليون الى مؤيدين لصلاح الدين ، فناصروه في حروبه المقبلة ، وأيدوه في مواقفه المختلفة ، كا انه وعامل بلادهم في صلح الرملة معاملته لبلاده ، فاشترط دخول بسلاد الاسماعيلية في الهدنة كي لا تتعرض لضغط الصليبين ، ولزم الاسماعيلية وزعيمهم بعد ذلك خطة الولاء نحو السلطان ، إما اكياناً برسالته او خشية سطوته ، وإما لأنهم خشوا رحجان كفة الصليبين اذا اختفى صلاح الدين من المدان ،

١ - التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ص ١٨٤

٢ - تراجم اسلامية لعبد الله عنان ص ٢٠

وقد توفي سنان شيخ الجبل سنة ٥٨٨ه ١١٩٣ م وهي السنة الـــق توفي فيها صلاح الدين ، وهذا ما جعل الروايات الاسماعيلية تزعم ان سنان لم يشأ قتـــل صلاح الدين ، لانه كان يعلم من حركات النجوم والكواكب أنه سيموت في نفس السنة التي يموت فيها صلاح الدين !.

أما صلاح الدين فكان قد هادن الفرنجة ، وحالف الملك الصالح ، فما كاد يصالح سنان شيخ الجبال ، حتى وجه جنوده الى منازلهم ليستريحوا من متاعبهم ويتمتعوا بمناغهم ، ويستعيدوا قواهم استعداداً للمعارك المقبلة ، ثم عاد الى دمشتى فأناب اخاه توران شاه عنه في ادارة بلاد الشام ، وذهب لتفقد احوال مملكته في مصر ، ورؤية أهله ونسائه وأولاده .

وقد تزوج صلاح الدين قبل مغادرة دمشق من الخاتون عصمة الدين الم اسماعيل وأرملة نور الدين ، وكانت قد بقيت فيها بعد وفاة زوجها ويبدو ان القصد من همذا الزواج كان سياسيا بالنسبة له ، واجتاعيا بالنسبة لها «حفظا لحرمتها وصيانتها ، إلا أن أحد الشعراء الفرنسيين قد نسج حوله أسطورة خيالية طريفة ، فزعم ان عصمة الدين انماكانت تحب صلاح الدين منذ كان في دمشق ، وقد سحرها جماله وشبابه ، فدست السم لزوجها نور الدين ، كي تمهد له سبيل العودة الى الشام .

١ - كتاب الروضتين ج ١١ ص ٢٦٣

G. Paris: La Legende de Saladin, ournal des Savants. Mai 1893 - W

## الفصّ ل الرَّابِع عَشْرَ السّلطَ الْلِمِبِ اهِر

اطمأن السلطان صلاح الدين الى مهادئته الفرنجة ومحالفته الملك الصالح، والى استتباب الامن في ملكه بالشام، فعكف في مصر على انشاء الكليات والمستشفيات والجسور والحدائق العامة ، وتقوية وسائل الدفاع عن الإسكندرية ودمياط ، وزيادة قطع الأسطول وشحنها بالرجال واصلاح ما هو في حاجة منها الى الاصلاح ، والاشراف على بناء السور حول مدينة القاهرة ، وتشييد قلعة حصينة على قمة المقطم ، وقد نقش على جدران هذه القلعة صورة نسر احمر على رقعة صفراء وهي صورة علمه الشخصي ، مستفيداً في ذلك من تجاربه الحربية الجديدة وعمليات الحصار التي قام بها في سورية لأهم قلاعها ومدنها ، احتياطاً من غزوة خارجية أو اتقاء لثورة داخلية .

يقول العياد الأصفهاني : « وكان السلطان لما تملتك مصر ، رأى ان مصر ( الفسطاط ) والقاهرة لكل منهما سور لا يمنعها ، فقال إن أفردت كل واحدة بسور احتاجت الى جند مفرد يحميها ، واني أرى أن ادير عليها سوراً واحداً من الشاطىء الى الشاطىء ، وأمر ببناء قلعة في الوسط عند مسجد سعد الدولة على جبال المقطم ، فابتدأ من ظاهر القاهرة ببرج في المقس ، وانتهى به الى اعلى مصر ببروج وصلها بالبرج

الأعظم ، ثم يقول : « ووجدت في عهد السلطان بيتاً رفعه النواب ، وتكتمل فيه الحساب ، ومبلغه وهو دائر البلدين مصر والقاهرة بمسافيه من ساحل البحر والقلعة بالجبال تسعة وعشرون الفا وثلاثمائة وذراعان ١. »

وقد كانت لتلك المشاريع الممارية أهميتها الحربية الكبرى في ذلك المعصر ، أما القلعة فكانت وتشرف على القاهرة ومصر إشرافا تاما ، وهي محصنة من الجهتين سواء ، وتستطيع حاميتها أن تقوم بعملين مزدوجين ، وهما ضبط الأهالي وقطع من يخرج منهم عن طاعة السلطان فضلا عين مقاومة ما عساه يقع من محاولات خارجية للاستيلاء على القاهرة ٢ ، .

١ - كتاب الروضتين ج ١ ص ٢٦٠ ، والعياد الاصفهاني ، او العياد الكاتب ( ١٠٥ - ١٠٥ ه ه ١٢٠٠ - ١٦٠٠ م) مؤرخ أديب فارسي النشأة ، ولاه الوزير ابن هبيرة النظر بالبصرة ثم واسط في عهد الخليفة المقتفي لامر الله ، ولما توفي ابن هبيرة اعتقل بعض اصحابه ومنهم العياد ، وما كاد يطلق سراحه بعد سنتين حتى انتقل لفوره الى دمشق والتمحق بخدمة نور الدين ، ثم اتصل بصلاح الدين لسابق معرفته به وقديم وده له ، فجعله نائباً عن القاضي الفاضل في الكتابة الديوانية ، ولازم السلطان في سلمه وحربه، وكان من خواصه ومستشاريه ، وله مؤلفات أدبية اشتهر منها كتاب « خريدة القصر وجويدة العصر » ، ومؤلفات تاريخية فقد معظمها وقد نقل عنها أبو شامة الكثير من وصف الوقائع والأحداث ، كا ان له كتاباً بعنوان « الفتح القسي في الفتح القدسي » ومؤلفات على الله كتاباً بعنوان « الفتح القسي في الفتح القدس ، وكان السلطان معجباً باسلوبه في الانشاء حتى انه لما فتح القدس لم يمهد الى احد بكتابة رسائسل البشارة ، وفضل ان ينتظر قدوم العياد الذي كان متغيباً عنه في مرض رسائسل البشارة ، وفضل ان ينتظر قدوم العياد الذي كان متغيباً عنه في مرض رسائسل البشارة ، وفضل ان ينتظر قدوم العياد الذي كان متغيباً عنه في مرض رسائسل البشارة ، وفضل ان ينتظر قدوم العياد الذي كان متغيباً عنه في مرض رسائسل البشارة ، وفضل ان ينتظر قدوم العياد الذي كان متغيباً عنه في مرض الخروب الصليبية واثرها في الأدب العربي في . مصر والشام ، ادب الحروب الصليبية واثرها في الأدب العربي في . مصر والشام ، ادب الحروب الصليبية واثرها في الأدب العربي في . مصر والشام ، ادب الحروب الصليبية واثرها .

٢ – التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ص ٢ ٩

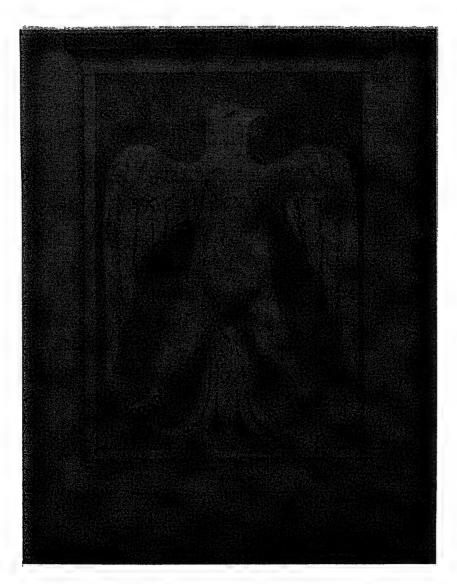

نسر احمر على رقعة صفراء نقش على حائط قلعه صلاح الدين وهي صورة علمه الشخصي

وقد زار الرحالة ابن جبير مصر في اواخر سنة ١٩٥٨ و أوائل سنة ١١٨٢) فروى الكثير من مآثر صلاح الدين ومقاصده في العدل والخير، وبما قاله في ذلك : «ومن مناقب هذا البلد ومفاخره العائدة في الحقيقة الى سلطانة : المدارس والمحارس الموضوعة فيه لأهل الطب والتبعد، يفدون من الاقطار النائية فيلقى كل واحد منهم مسكناً يعلمه الفن الذي يريد تعلمه واجراء يقوم به في جميع أحواله . واتسع اعتناء السلطان بهؤلاء الغرباء الطارئين حتى أمر بتعيين حمامات يستحمون فيها متى احتاجوا الى ذلك ، ونصب لهم مارستاناً لعلاج من مرض منهم ، ووكل بهم أطباء يتفقدون احوالهم ، وتحت أيديهم خدام يأمرونهم بالنظر في مصالحهم التي يشيرون بها من علاج وغذاء ١٠

ثم يقول : ووشاهدنا ايضاً بنيان القلمة وهو حصن يتصل بالقاهرة حصن المنعة ، يريد السلطان أن يتخذه موضع سكناه ، ويمد سوره حتى ينتظم بالمدينتين مصر والقاهرة ، ويقول : «ومما شاهدناه أيضا من مفاخر هذا السلطان المارستان الذي بمدينة القاهرة ، وهو قصر من القصور الرائقة حسنا واتساعا أبرزه لهذه الفضيلة تأجراً واحتساباً ، وعين قيماً من أهمل المعرفة وضع لديه خزائن العقاقير ومكنه من استعبال الأشربة واقامتها على اختلاف انواعها . ووضعت في مقاصير ذلك القصر أسرة يتخذها المرضى مضاجع كاملة الكسى . وبين يدي ذلك القيم خدامة يتكفلون بتفقد أحوال المرضى بكرة وعشية ، فيقابلون من الأغذية والأشربة بما يليق بهم . وبازاء هذا الموضع موضع مقتطع المناء المرضى ، ولهن أيضاً من يكفلهن . ويتصل بالموضعين المذكورين المناء المرضى ، ولهن أيضاً من يكفلهن . ويتصل بالموضعين المذكورين المناء المرضى ، ولهن أيضاً من يكفلهن . ويتصل بالموضعين المذكورين

١ -- رحلة ابن جبير ص ١٥

٢ – المرجع السابق ص ه ٢

موضع آخر متسع الفناء فيه مقاصير عليها شبابيك الحديد اتخذت محابس للمجانين ، ولهم أيضاً من يتفقد كل يوم أحوالهم ويقابلها بما يصلح لها. والسلطان يتطلع هذه الأحوال كلها بالبحث والسؤال ، ويؤكد في الاعتناء بها والمثابرة عليها غاية التأكيد . وبمصر مارستان آخر على مثل ذلك الرسم بعينيه ١٠.

وبعد ان يعدد كثيراً من هذه المرافق يقول : و ومن مآثره الكريمة المعربة عن اعتنائه بأمور المسلمين كافة ، انه امر بعيارة محاضر ، مدارس) الزمها معلمين لكتاب الله عز وجل" ؛ يعلمون ابناه الفقراء والأيتام خاصة و تجرى عليهم الجراية الكافية لهم " »

الا ان ما يستوقف ابن جبير اكثر من أي شيء آخرما أعرب عنه بقوله : دومن مفاخر هذا السلطان المزلفة من الله تعالى وآثاره التي ابقاها ذكراً جميلًا للدين والدنيا ، ازاله رسم المكس المضروب وظيفة على الحجاج مدة دولة العبيديين .

فكان الحجاج يلاقود من الضغط في استيدائها عَتَدًا مجعفاً ويُسامون فيها خطة خسف باهظة . وربما ورد منهم من لا فضل لديه على نفقته أو لا نفقة عنده فينازم أداء الضريبة المعلومة ، وكانت سبعة دنانير ونصف دينار من الدنانير المصرية التي هي خسة عشر ديناراً مؤمنية على كل رأس، ويعجز عن ذلك ، فيتناول بأليم العذاب بعبذاب ، فكانت كاسمها مفتوحة المين ، وربما اخترع له من أنواع العذاب التعليق من الانشين أو غير

١ - المرجع السابق ص ٢٦

٢ -- المرجع السايق ص ٣٧

ذلك من الامور الشنيعة ، نعوذ بالله من سوء قدره . وكان بجـــدة امثال هذا الننكيل و ضعافه لمن لم يؤد" مكسه بعيذاب ووصل اسمه غير معلم عليه علامة الاداء . فحا هذا السلطان هذا الرسم اللعين ودفسع عوضاً عنه ما يقوم مقامه من اطمه وسواها ، وعين مجبى موضع معين بأسر. لذلك ، وتكفل بتوصيل جميع ذلك الى الحجاز ، لأن الرسم المذكور كان باسم ميرة مكة والمدينة ، عمرٌ هما الله فعوَّض مـن ذلك أجمل عوض ، وسهل السبيل للحجاج ، وكانت في حيز الانقطاع وعدم الاستطلاع ، وكفى الله المؤمنين على يدي هذا السلطان العادل حادثاً عظيماً وخطباً أليماً ، فترتب الشكر له على كل من يعتقد من الناس أن حج البيت الحرام احدى القواعد الخس من الاسلام ، حتى يعم جميع الآفاق ، ويوجب الدعاء له في كل صقع من الاصقاع وبقعة من البقاع، والله من وراء مجازاة المحسنين ، وهو ، جلَّت قدرته ، لا يضيع أجر من احسن عملًا . إلى مكوس كانت في البلاد المصرية وسواها ضرائب على كل ما أيباع ويُشترى بما دق أو جل " ، حتى كاد يؤدى على شرب ماء النيل المكس فضلا عما سواه . فمحا هذا السلطان عده البدع اللعينة كلها وبسط العدل ونشر الأمن

ومن عدل هذا المسلطان وتأمينه السهل أن الناس في بلاده لا يخلمون لباس الليل تصرفاً فيا يعنيهم ، ولا يستشعرون لسواده هيبة تثنيهم . على مثال ذلك شاهدنا أحوالهم عصر والاسكندرية حسبا تقدم ذكره ١ . ،

وفيها هو منصرف الى أعماله العمرانية وتصريف شؤون مملكته ، بلغته

١ - المرجع السابق ص ٣٠ - ٣١

أنماء مثيرة من الشام ، مفادها ان الفرنجة نقضوا الميثاق الذي عقده معهم ، فحاولوا الاستيلاء على بعلبك في غير طائل ، ثم غزوا أطراف دمشق فانتصروا على جنوده ، وأسروا قائده ابن السلار ، وهزموا أخاه توران شا. شر هزيمة . فساوره الغضب الشديد ، وسارع بجيشه الى غزو غزة وعسقلان في جنوبي فلسطين و وغرضه من تلك الغزوة غمير واضح بالمصادر المعاصرة ، وان كان الظاهر منها فتح الطريق الساحلي بين مصر وفلسطين لتأمين مدخل مصر الشهالي الشرقي من خطر الصليبيين كما فعل بالطريق المار بوسط شبه جزيرة سيناء ، فضلا عن اجتذاب جزء من قوات الصليبين نحو تلك الجبهة ، لتخفيف الضغط عن الحاميات الاسلامية المرابطة بحاة وحارم ، وهما المدينتان اللتاب اتجهت اليهها المحليبية الجديدة .

لقد أراد القيام بحملة عسكرية خاطفة ، قبل عودة الجيوش الصليبية من الشال ، فهاجم الداروم وغزة ثم ركز مسلته على عسقلان لضعف حاميتها ، فأسرع بلدوين الرابع لنجدتها ، إلا ان صلاح الدين ما لبث أن حاصره فيها ، فخلت بذلك المدن والقسلاع الصليبية من جيوش تحميها ، ولما رأى المسلمون ذلك وانبسطوا واسترسلوا ، وتوسط السلطان البلاد ؟ ، ووصلت جنوده الى اللد والرملة ، وتسلل بعضهم الى الجهات الواقعة بين ارسوف ونابلس وتفرقوا جميعاً منشغلين بالغنائم ، فأتاحوا الفرصة لبلدوين الرابع كي ينجو من الحصار ويحشد القوات الصليبية القريبة منه ، ويباغت صلاح الدين بمساعدة رينو دى شاتيون (أرناط)

١ - الناريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ص ٥٠

٢ - مفرج الكروب ج ٢ ص ٥٩

٣ -- الحركة الصليبية ج ٢ ص ٧٥٨

وهو في قلسّة من الجند عنى تل الصافية على مقربة من الرملة

وقد ركز الفرنجة حملتهم على صلاح الدين ، ووصف ذلك بنفسه فقال : « رأيت فارساً يحث نحوي حصانه ، وقد صوب الي سنانه ، فكاد يبلغني ، ومعه آخران قد جعلا شأنها شأنه ، فرأيت ثلاثة من أصحابي خرج كل واحد الى واحد منهم ، فبادروا وطعنوه وقد تمكن من قربي فما مكنوه ، وهم ابراهيم بن قنابر ، وفضل الفيضي ، وسويد ابن غشم المصري ٢ »

الا ان فرسان الفرنجة احاطوا بصلاح الدين ، يويدون القضاء عليه ، فاضطر الى الافلات من بينهم والانطلاق في الفلاة على غير هدى ، يتبعه اولئك الشجعان الثلاثة ، د الى ان دخل الليل ، وسلك الرمل ولا ماء ولا دليسل ولا زاد أو علف . وأوقع اختفاء صلاح الدين الرعب في الصفوف ، فخرج القاضي الفاضل في بعض أدلائه يتلمس مكان صلاح الدين ، وبثهم في الرمال حتى اهتدوا اليه وأسعنوه بسا كان معهم من الزاد والعلف . ثم جد الجميع في السير الى مصر ، ولقوا في طريقهم الزاد والعلف . ثم جد الجميع في السير الى مصر ، ولقوا في طريقهم مشقة شديدة وقل عليهم القوت والمله ، وهلك كثير من دواب المسكر مشقة شديدة وقل عليهم القوت والمه ، وهلك كثير من دواب العسكر حوعا وعطشا وسرعة سير . وأما العسكر الذي تفرق في طلب الغنيمة داخل حصون الصليبيين في فلسطين فان اكثرهم ذهب بين قتيل وأسير »

وكان من اسرى المسلمين في تلك المعركة الفقيه عيسى الهكاري الصديق القديم لصلاح الدين وقسم افتداه فيا بعد بستين الف دينار . ويقول

A. Champdor: Saladin, Le plus pur Héros, de l'Islam, p. 98 - 1

٢ -- كتاب الروضتين ج ١ ص ٣٧٣ ، السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١ ص ٦٤

٣ – التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ص ١١١ – ١١٩

شامبدور: ووقد كانت علطة صلاح الدين انه استهان بجامية عسقلان ملك القدس الصغيرة المحاصرة في عسقلان ، فبدلاً من ان يتغلب عليها دون أي قتال ، بحصار لا يتجاوز بضعة ايام ، لأنها لا تملك قدراً كافياً من المؤن ، فضل ان يرسل جيوشه عبر الحقول المجاورة لاحراق الرملة ومحاصرة اللد والانطلاق على طول الساحل حتى أرسوف ، م أما أبو الفرج ابن العبري فقد عزا في تاريخه السرياني. هزيمة المسلمين الى ريح عاصفة هبت في وجوههم وأثارت الرمل في عيونهم ، بالاضافة الى تفرق الجند وتشتت المقاتلين .

وقد تركت هذه الموقعة أثراً عميقاً في نفس صلاح الدين ، فأقسم أن لا تضرب له نوبة حتى يكسر الصليبيين ، وكتب الى أخيه توران شاه كتاباً ، استهله بهذا البيت من الشعر :

ذكرتك والخطتي تخطر بيننا وقد نهلت منا المثقفة السمر؟

ثم أنبأه بما حدث له وقال : دلقد أشرفنا على الهلاك غير مرة > وما نجانا الله إلا لأمر يريده سبحانه > وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر ،

كان ذلك في سنة عهد ١١٧٧ م فلم 'يقبل شهر رمضان من تلك السنة نفسها ، حتى سار السلطان صلاح الدين الى دمشق على رأس جيش كبير ، يعد ان اناب عنه اخاه الملك العادل . وكان الفرنجة قد اغتنموا

Saladin Le plus pur Héros de l'Islam, p, 97 - 1

٣ - تاريخ سورية للمطران يوسف الدبس ج ٦ ص ٧٩

٣ - الخطى والمثقفة السمر : الرماح .

٤ - الكامل ج ١٢ ص ٢٩٧

فرصة قيام الخلاف بين الملك الصالح وكمشتكين وحاصروا حارم التي كانت اقطاعاً لهذا الوزير ، ولم يتخلوا عنها الا بعد أن اعطاهم الملك مبلغاً كبيراً من المال . ثم نشب خلاف آخر بين السلطان وابن المقدم الذي امتنع عليه في بعلبك ، وانتهز الفرنجة هذه الفرصة ايضاً وشرعوا في بناء قلمة بالقرب من طبرية عند بيت النبي يعقوب في مكان كان حرماً بين الفرنجة والعرب 'يسمى « بيت الأحزان ، لزعمهم « ان يعقوب اعتاد الانفراد فيه للبكاء على يوسف ا ،

وما كاد بناء هذه القلعة يتم حتى ملاها الفرنجة بالمؤونة والذخيرة ، وحصنوها تحصيناً قوياً لجعلها قاعدة لغزواتهم ، ثم سار بلدوين الرابسع شطر دمشق ليقاتلها ، فأرسل صلاح الدين لملاقاته الأمير فرخشاه ابن أخيه وشخص الى ناحية طبرية لتخربب قلمة يعقوب وقسد أدرك الهميتها المستراتيجية وخطرها على مواصلات المسلمين ٢ ، فانتصر فرخشاء على بلدوين الرابع وكاد يأسره لولا شجاعة البطل همفري (الهنفري) الذي أسرع لانقاذه والدم ينزف من جراحه ، وقد أدى ذلك الى وفاة همفري بعد عدة ايام في حصن هونين ٣ . وبقي صلاح الدين يحاصر القلعة وقتا طويلا ، ويرسل السرايا خلال ذلك الى بيروت وصيدا وغيرهما لتغزوها وتعود الله .

وعلى اثر الهزيمة التي مني بها بلدوين الرابع ، والغزوات التي ما يفتاً صلاح الدين يوجهها الى بلاده ، اشتدت حماسة الفرنجة ، واتحد نبلاؤهم

١ - مرآة الزمان ص ٢٠٥

٧ - كان صلاح الدين فد عرض على القرنجة مائة الف ديثار مقابل هذم هذه القلمة قرفضو ؟
 ذلك ( انظر خطط الشام ج ٢ ص ٤ ٤ )

Guillaume de tyr., p. 1052 - r

وتألبت جموعهم ، وساروا في جيش عظيم من صفد الى أعالي وادي الأردن ، وانحدروا الى مدينة مرجعيون ، وأنزلوا بالمسلمين خسائر فادحة في النفوس والأرزاق . ولكن صلاح الدين ما لبث ان وافاهم الى هناك، وخساص معهم معركة عظيمة تكللت بانتصاره في الثاني من المحرم سنة ٥٧٥ هـ ١٠ حزيران (يونيه) ١١٧٩ م وأسره عدداً كبيراً منهم ، بينهم ريمون أمير طرابلس ، وهوج أمير طبرية ، وبلدوين أمير الرملة ، وقد أفتدى هذا نفسه على ما قيل بمائتين وخمسين الف قطعة من الذهب والف من أسرى المسلمين الله .

وسرت محيّا النصر في صلاح الدين ، فعاد الى حصار قلعة يعقوب ، فعا هي الا أيام قليسلة حتى استولى عليها « بعد قتال وحصار ، فغنم منهم مائة الف قطعة حديد من أنواع الاسلحة ، وشيئًا كثيرًا من الأقوات وغيرها ، وأسر نحو السبعائة ، وخرب الحصن حتى سوّى به الأرض ٢ ،

وقد اضطرب بذلك موقف الفرنجة ، ثم اشتد هذا الموقف اضطراباً وحرجاً حين انتقل السلطان الى مهاجمة عكا «قسطنطينية الفرنج» ، بما أعد لهذا الهجوم من أساطيل ، بينا كانت سراياه تغزو ، أنحاء صفد وطبرية ، حتى لم يجد ملك القدس بداً من مصالحته ، فعقد معه ( ١٩٧٦ هـ ١١٨٥ م ) هدنة لمدة سنتين شملت جميع المدن التي كانت بيد

١ – مفرج الكروب ج ٢ ص ٧٤

٢ - انظر تفاصيل حصار قلعة يعقوب واستيلاء صلاح الدين عليها في الكامل
 ج ١١ ص ٣٠١ - ٣٠٣ ، كتـاب الروضتين ج ٣ ص ١١ - ١١٣ ، السلوك ج ١ ص ٦٧ - ١٠٣

٣ - كتاب الروضتين ج ٢ ص ١٠

الفرنجة ما عدا طرابلس التي ظلت تقاتل المسلمين ردحاً من الوقت ثم صالحتهم ، وانطاكية التي حالت خلافاتها الداخلية دون قيامها بعمل عدائى ذى شأن ضد المدن المجاورة لها.

وجرى امراء الجزيرة وما وراءها على غرار ملك القدس ، فعقدوا مع صلاح الدين ـ في شهر جمادى الأولى سنة ٢٦٥ ه تشرين الأول (اكتوبر) مع صلاح الدين ـ في شهر جمادى الأولى سنة ٢٦٥ ه تشرين الأول (اكتوبر) عز الدين قلج ارسلان ، ووقعها امراء الموصل واربل وكيوه وماردين وقونيه وملك أرمينية أيضا ، وتعهدوا فيها بأن لا يشهروا خلال تلك المدة على السلطان سيفا فالمامأن صلاح الدين على بلاد الشام ، ولا ما يعد أن وصلت رسل الخليف، الناصر لدين الله الذي خلف الماه المستفيء بأمر الله ، بالتفويض والتشريف والتقليد والموافعة على طلب صلاح الدين بأمتلاك الرها والرقة والخابور ونصيبين ، وعاد الى مصر بعد أن أناب على الشام ابن أخيه عز الدين فرخشاه ، النظر في أحوال الاسكندربه واليمن بمد وفاة أخه توران شاه الذي كان أميراً عليها ، ومواصلة والدفاع الغارجي .

ويجمع المؤرخون الغربيون على ان صلاح الدين كان أميناً للعهد الذي قطعه على نفسه في الهدنة التي عقدها مع ملك القدس كا كان طول حياته أميناً لعهوده ومعاهداته ، ولكن رينو دى شانيتون (أرناط) صاحب الكرك ، قد خالف شروط تلك الهدنة ، ولم يكتف بتحصيصل رسوم المرور من قوافل الحجاج التي تمر بالقرب من بلاده ، بل أخذ يفكر في الزحف على المدينة المنورة لاحتلالها ، وخرج في صيف ٧٧ه فالرحف على المصحراء العربية وتوغل فيها حتى وصل تياء الواقعة بين الشام ووادي القرى ، على طريق الحجاج المسلمين ، فيسلب قافلة غنية ،

وقطع طريق الحج نهائياً . فكان جواب صلاح الدين على ذلك انه استولى في ثغر دمياط على مركب كان يقل بعض السياح الاوروبيين ، بينا أغار عز الدين فرخشاه على امارة الكرك وخرب قراها واكتسح نواحيها ، فقلق رينو دى شاتيرن عليها وتخلى عن مشروعه العدواني وعاد مسرعاً الى الكرك كا عاد فرخشاه الى دمشق .

وفي خريف تلك السنة نفسها ، استقبل صلاح الدين في القاهرة رسولاً من قبل العاهل البيزنطي الكسيوس كومينوس الناني ، وعقد معه صلحاً وطد أواصر الصداقة والسلام بين الدولتين و وكفل صلاح الدين بتلك المعاهدة عدم مساهمة الاسطول البيزنطي في أية حركة هجومية على مصر ، ومن ذلك التاريخ صارت علاقة مصر بالدولة البيزنطية ودية للفاية واستمرت بيزنطية في الاحتفاظ بالعلاقة الحسنة مع صلاح الدبن نكاية والصلبين »

على ان صلاح الدين ما لبث أن ندم على تغيبه عن بلاد الشام ، إذ ما كاد يفادرها حتى توفي سيف الدين غازي أمير الموصل ، وترك ملكه لأخيه عز الدين ارسلان بن مسعود ، ثم مات الملك الصالح اسماعيل ابن نور الدين في ٢٥ رجب سنة ٧٧٥ هـ ٤ كانون الاول (ديسمبر) ١١٨١ م ، موصياً علكه لابن عمه عز الدين كي تتألف من حلب والموصل جمهة واحدة .

Stevenson: The Crusades in the East p. 214

١ – التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ص ١٢٦

٢ - الكلمل ج ١١ ص ٣١٠٠ .

٣٠ ــ التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ص ١٢٧ نقلًا عن :

وكان صلاح الدبن يعد نفسه الوارث الشرعي للملك الصالح فرأى ان تغيبه عن سورية في تلك الفترة قد ضيع عليه فرصة مؤاتية للاسيلاء على حلب وأوجد مزاحماً قوياً له هو عز الدين ارسلان بن مسعود ثم عزاه بعض الشيء ان هذا المزاحم الجديد ، ما كاد يستقر في حلب حتى كتب له أخوه عماد الدين امير سنجار ، في أن يستبدل حلب بسنجار ، فأجابه الى طلبه وعاد الى الموصل ، وأقبل عساد الدين الى حلب ، وهو أهون شأناً من أخيه وأقل قوة .

ومن ثم كانت حياة صلاح الدين بعد عودته الى سورية ' في صفر سنة ٥٧٨ ه حزيرات ( يونيه ) ١١٨٢ م ، حياة نضال متوزع بين امراء الفرنجة الذين نقضوا الهدنة ولم ينقطع عدوانهم على المسلمين ، وعز الدين مسعود الذي لم يبق من امراء بلاد المسلمين من ينافسه غيره ، إذ مياكاد ينقضي أجل المعاهدة التي سبقت الاشارة اليها حتى دخل في طاعته

١ - غادر صلاح الدين القاهرة في ٥ عرم سنة ٧٥ ه ١١ أيار (مايو) ١٨٨ م ، ثم استغرقته هموم الجهاد ومشاغله في بلاد الشام فلم يعد اليها بعد ذلك ، لأن الشام كانت جبهة العرب والاسلام وميدان النضال بينهم وبين القوة المغيرة ، ويقال انه كان في مجلس وداعه بالقاهرة وهو ينتظر المجتاع الجيش ليسير معلم لبعض أولاده فأخرج وأسه من بين الحاضرين كأنه يودع السلطان وقال البيت المشهور ،

تمتع من شميم عوار نجد فما بعد المشية من عوار فتطر السلطان وتنكد المجلس.

والواقع ان صلاح الدين كان قد أدرك انه لا يتمكن من بلاد الفرنجة وهو في مصر ، لبعد المسافة وانقطاع العارة وكلال الدواب عن المسير ومتابعة الجهاد ، وقد جرب فهلكت القوافل عند الكرك والشوبك عدة مرات ، فرأى انه لا يمكنه فتح القدس الا من الشام ، فرأى ان يلكها ويسوق الجند منها فيكون الفتح قريباً والحرب سهلة التموين ، ( انظر : مفرج الكروب ج ٢ ص ٢٩ ) .

امراء حرّان وكيوه والرها وسروج والرقة وقرقيسية ونصيبين. فبينا نراه يقاتل الفرنجة في طبرية وبيسان ، ثم يحاصر بيروت براً بعد أن حاصرها بحراً في عاولة لفصل امارتي طرابلس وانطاكية عن بملكة بيت المقدس ، اذا به يتجه نحو الشرق فيحاصر الموصل حين وافت الانباء بأن اميرها قد تحالف مع الصليبيين لضرب مؤخرة صلاح الدين .

وتمتنع الموصل عليه ، فيغادرها بعد شهرين ليهاجم سنجار ويستولي عليها ، ثم يستولي على آمد ويولي عليها محمد بن قرا ارسلان ، وكان فيها كثير من الذخائر فوهبها له ، فقيل له في ذلك فقال : « لا أضن عليه بما فيها من الأموال ، فانه قد صار من اتباعنا واصحابنا ، ونحن انما نريد ان يسير الناس معنا على قتال الاعداء فقط ، وليس قصدنا من الفتح البلاد بل العباد ٢ » .

وانتقل بعد ذلك الى محاربة عماد الدين المسير حلب واضطره الى طلب الصلح على أن تعاد اليه ولاية سنجار مقابل الدخول في طاعسة السلطان ، فيقبل صلاح الدين ذلك ، ويغادر عماد الدين حلب وأهلها يشيعونه بالهتاف : « يا حمار ، بعت حلب بسنجار ، ويدخلها صلاح الدين فيستقبله اهلها باحتفال وسرور عظيمين وكأنهم في يوم عيد . ويصعد السلطان الى القلعة مبتهجا ، مدركا أهمية هذا الفتح العظم ، ويقول لمن حوله مغتبطا : « والله ما سررت بفتح مدينة كسروري بفتح هسذه

١ – مفرج الكروب ج ٢ ص ١١٥، كتاب الروضتين ج ٢ ص ٢٢ – ٢٣٠ النوادر السلطانية ص ٦٨

٢ - خطط الشام ج ٢ ص ٥٥ .

المدينة ، والآن تبينت أنني أملك البلاد وعلمت ان ملكي قد استقر وثبت ١!»

ويروى انه قد بلغته اثناء دخوله حلب ، وفياة اخيه تاج الملوك بوري ، إثر طعنة اصيب بها في فحذه خلال الممركة ، فتألم لذلك ألما شديداً وقال : د ما أخذنا حلب رخيصة بقتل تاج الملوك ٢ ، ، ولكنه انطوى على ألمه وأسر النبأ في نفسه ، كي لا يفسد على جنده سرورهم بالانتصار الذي أحرزوه

وما عتم هذا الانتصار أن أعقمه انتصار آخر ، إذ دخل عز الدين مسمرد في طاعة صلاح الدين ، بعد معارك وأهوال ومفاوضات كثيرة ، وقدخل الخليفة العباسي الناصر لدين الله إثر استمائة الموصليين بالخليفة بواساطة القاضى ابن شداد؟ ، والتخلى عن المدينة مرة للعودة الى حصارها

١ – كتاب الروضتين ج ٢ ص ١٥، الكامـــل ج ١٢ ص ٣١٣

٢ – وفيات الأعيان ج ١ ص ١٣٩

٣ - كان بهاء الدين ابر المحاسن المعروف بابن شداد ( ٢٩٥ - ٣٠ ٦٠ ه ، ١١٤٥ - ٣ ا ٢٣٤ م) من علماء الموصل ، تولى التدريس والقضاء وعرف بالحكمة والاتزان ، فأرسله الموصليون الى الخليفة العباسي ليتشفع لهم عند صلاح الدين فيرفع الحصار عنهم، وحالفه التوفيق فأرسله صاحب الموصل بعد عامين ناثباً عنه الى مؤتمر اسلامي دعا اليه صلاح الدين بدمشق ، وقد أسفرت مناقشات المؤتمر عن اعجاب ابن شداد بصلاح الدين فأيد سياسته نخالفاً في ذلك وجهة نظر اميره ، كا اعجب السلطان بمقدرة ابن شداد ، فلما التقى به مرة ثانية في سنة ١٨٥٨ وجهة نظر اميره ، كا اعجب السلطان بمقدرة ابن شداد قد أتى لزيارة القدس بعد تحريرها ، استبقاء وولاه قضاء العسكر ، ومنذ ذلك التاريخ لم يفارق ابن شداد صلاح الدين ، وقسد روى سيرته في كتابه « النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » اعتاداً على مشاهداته الشخصية وما سمعه عن لسان صلاح الدين ( انظر : المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين الأيوبي ص ١٤٠٠ ، ابن خلكان ج ٢ ص ٢٦٤ – ٢٦٤ )

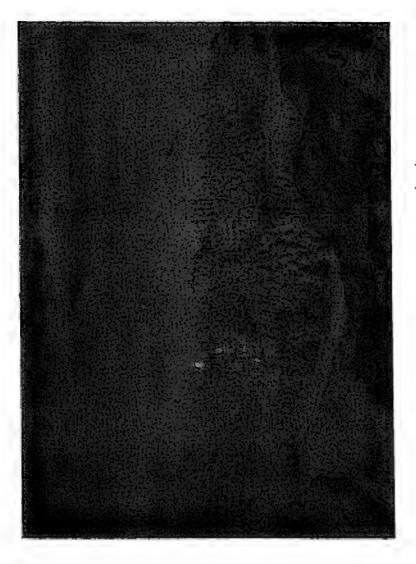

حلب في عهد الحروب الصليبية ، عن لوحة قديمة

مرة اخرى بعزيمة أشد وأقوى ، واستخدام الذكاء والدهاء حيناً والسيف والمنجنيق حيناً آخر ، لأن عز الدين قد حشد فيها عدداً ضخماً من لمقاتلين و ومن السلاح والات الحصار ما حارت به الأبصار ، الى ان تقررت قواعد الصلح نهائيا في ٩ ذي الحجة سنة ١٨٥ ه م اذار (مارس) ١١٨٦ م على أن بسلتم عز الدين الى صلاح الدين شهرزور و عمالها وولاية القرابلي وجميع ما وراء الزاب من أعمال ، وولاية بني قفجاق ، وأن يترك له صلاح الدين الموصل وأعمالها ، على ان تكون الخطبة والسكة ماسم صلاح الدين وأن يحضر عز الدين بعسكره في خدمته حين يدعوه الى المشاركة في قتال الافرنج؟ .

وتمت بذلك لصلاح الدين سيادة مطلقة على جميع أنحاء سورية والجزيرة وجزء من العراق ، تتصل بسيادته على حوض النيل وسواحل افريقية الشمالية وللاد اليمن وعدت ، وتؤلف معها وحسدة متاسكة جبارة تنتظم أقوى دولة في الشرق الأوسط

وقد ختم هذه الصفحة من حياته النضالية الشاقة ، بمعاهدة على الهدنة لمدة اربع سنوات عقدها مع ملك القدس في اواخر سنة ٥٨٠ هـ ١١٨٨ م ، بعد غزوات عدة قام بها على بلاد الفرنجة تركز اكثرها حول مدينة الكرك التي كانت عقبة كأداء في الطريق بين مصر والشام ، أما انطاكية فقد د رجفت رعباً ، على اثر استيلاء صلاح الدن على حلب وأعمالها ،

١ - مفرج الكروب ج ٢ ص ١١٥ .

٢ - الكامل ج ١١ ص ٣٤٠ كتاب الروضتين ج ١ ص ٢٠ النوادر السلطانية:

رسارع اميرها الى امان السلطان ' ، . ثم عاد الى دمشق قلب المملكة الكبيرة التي انشأها ؛ لينصرف خلال هذه الحقبة من السلام ، الى توطيد ملكه وتنظيم بلاده وتقوية دفاعه ، استعداداً لانجار البناء الذي وضع السمه وتحقيق الهدف الذي يطمح اليه .

يقول لامونت: « ولو ان صلاح الدين كان ذلك المتعصب ، كما "يصو" وأحيانا ، لاستهل فتوحاته بمهاجمة الافرنج المضعضعين المنقسمين على انفسهم وربحا كان الاستيلاء على الدول اللاتينية أسهل منالاً من الاستيلاء على القسم الاسلامي من سورية . ولكن صلاح الدين رأى أن يوطد مركزه في سورية الاسلامية قبل ان يهاجم الدول اللاتينية . كان يشعر أنه سيقهر اللاتينيين لا محالة ، ولكن عليهم ان ينتظروا الى ان تسنح المناسبة التي تلائم الفاتح ٢ . »

وقد زار ابن جبير خلال رحلته الشهييرة العراق والجزيرة وبلاد الشام ، في عام ٥٨٥ ه ١١٨٤ م ، وسجل انطباعاته التي حفظت لنا صوراً حية عن الحياة العامة في ذلك العصر ، وقد استوقفه ما رأى فيها من كثرة الألقاب و فلا تسمع الا القابا هائلة ، وصفات لذي التحصيل غير طائلة ، قد تساوى فيها السوقة والملوك ، واشترك فيها الغني والصعلوك ، ليس فيهم من اتسم بسمة به تليق ، او اتصف بصفة هو بها خليق ، إلا صلاح الدين صاحب الشام وديار مصر والحجاز واليمن ، المشتهر الفضل والعدل ، فهذا اسم وافق مسماه ، ولفظ طابق معناه ، وما سوى ذلك في سواه فزعازع ربح ، وشهادات يردها التجريح ، ودعوى نسبة للدين

١ - كتاب الروضتين ج ٢ ص ٤٧ .

٧ -- دراسات اسلامية باشراف نقولا زيادة ص ١٠٠ .

### بر"حت به أي تبريح'!،

ثم يقول: « وهذه البلاد كلها من الموصل الى نصيبين الى الفرات ، المعروفة بديار ربيعة ، وحبدها من نصيبين الى الفرات مع ما يلي الجنوب من الطريق وديار بكر التي تليها في الجانب الجوفي كآمد وميافارقين وغيرها بما يطول ذكره ليس في ملوكها من يناهض صلاح الدين ، فهم الى طاعته وإن كانوا مستبدين ، وفضله 'يبقي عليهم ، ولو شاء نزع الملك منهم لفعله ٢ » .

ويصف ابن جبير دمشق ومعالمها ومرافقها وصفاً مسهماً دقيقاً ، ومن مشاهداته فيها و كنيسة لهيا عند الروم شأن عظيم ، تعرف بكنيسة مريم ، ليس بعد بيت المقدس عندهم أفضل منها . وهي حفيلة البناء ، متضمن من التصاوير امراً عجيباً تبهت الافكار ، وتستوقف الأبصار ، ومرآها عجيب ، وهي بأيدي الروم ، ولا اعتراض عليهم فيها " » .

واعجب الرحالة اعجاباً شديداً بما شاهده من مرافق الغرباء في دمشق : ومرافق الغرباء بهده البلدة أكثر من ان يأخذها الاحصاء ولاسيا لحنفاظ كتاب الله عز وجل والمنتمين الطلب . فالشأن بهده البلدة لهم عجيب جداً . وهذه البلدة المشرقية كلها على هذا الرسم لكن الاحتفال بهذه البلدة أكثر والاتساع أوجد . فمن شاء الفلاح من نشأة مفربنا فليرحل الى هذه البلاد ويتغرب في طلب العلم فيجسد الأمور المعينات كثيرة . فأولها فراغ البال على امر المعيشة وهو أكبر الأعوان واهمها كثيرة . فأولها فراغ البال على امر المعيشة ، وهو أكبر الأعوان واهمها كثيرة .

۱ -- رحلة ابن جبير ص ۲۱٦

٢ - المرجع السابق ص ٢٠٢ .

٣ - المرجع السابق ص ٥٥٠

فاذا كانت الهمة فقد. وجد السبيل الى الاجتهاد ، ولا عـ ذر للمقصر إلا من يدين بالعجز والتسويف ، فذلك من لا يتوجه هـ ذا الخطاب عليه ، وانما المخاطب كل ذي همة يحول طلب المعيشة بينه وبـ ين مقصده في وطنه من الطلب العلمي ، فهذا المشرق بابه مفتوح لذلك ، فادخل ايها المجتهد بسلام ، وتغنم الفراغ والانفراد قبل علق الاهل والاولاد وتقرع سن الندم على زمن التضييع ، والله يوفق ويرشد ، لا إله سواه ، قـ د نصحت أرن ألفيت سامعاً بحيباً ، ومن يهد الله فهو المهتد ، جلت قدرته وتعالى جدة ولو لم يكن بهذه الجهات المشرقية كلها الا مبادرة أهلها لاكرام الغرباء وايثار الفقراء ، ولاسيا أهل باديتها ، قانك تجد من جدار الى بر الضيف عجباً ، كفى بذلك شرفا لها أ . ،

ويتحدث ابن جبير عن صلاح الدين فيقول: و وقد تقدم الذكر ايضاً في غير موضع من هذا الكتاب عن حسن سيرة السلطان بهذه الجهات: صلاح الدين ابي المظفر يوسف بن ايوب ، وما له من المآثر المسأثورة في الدنيا والدين ، ومثابرته على جهاد اعداء الله ، لانه ليس امام هذه البلدة بلاسلام ، والشام اكثره بيد الافرنج ، فسيتب الله هذا السلطان رحمة للمسلمين بهذه الجهات ، فهو لا يأوي لراحة ، ولا يخلد الى دعة ، ولا يزال سرجه مجلسه . إنا بهذه البلدة نازلون منذ شهرين اثنين وحللناها وقسد خرج لمنازلة حصن الكرك ، وقد تقدم الذكر ايضاً له ، وهو عليه محاصر حتى الآن ، والله يعينه على فتحه .

« وسمعنا أحد فقهاء هذه البلدة وزعمائها المسلمين 'بسدّة هذا السلطان والحاضرين مجلسه يذكر عنه في حضرة محفل علماء البلد وفقهسائه ثلاث

١ - المرجع السابق ص ٢٥٨

مناقب في ثلاث كليات حكاها عنه ، رأينا اثباتها هنا: إحداها ان الحلم من سجاياه ، فقال ، وقد صفح عن جريرة أحد الجناة عليه : أما أنا فلأن أخطىء في العفو أحب إلى من أن أصيب في العقوبة . وهذا في الحلم منزع احنفي . وقال ايضاً ، وقد تنوشدت محضرته الأشعار وجرى ذكر من سلف من اكارم الملوك واجوادهم : والله لو وهبت الدنيسا للقاصد الآمل لما كنت استكثرها له ، ولو استفرغت له جميع ما في خزائني لما كان عوضاً بما أراقه من 'حر" ماء وجهه في استمناحه اياي . وهذا في الكرم مذهب رشيدي أو جمهرى .

« وحضره أحد بماليكه المتميزين لديه بالحظوه والاثرة مستعدياً على جمّال ذكر انه باعه جمّلاً معيباً أو صرف عليه جملاً بعيب لم يكن فيه ، فقال السلطان له : ما عسى أن أصنع لك ، وللمسلمين قاص يحكم بينهم ، والحق الشرعي مبسوط للخاصة والعامة ، واوامره ونواهيه بمتثلة ، وانما نا عبد الشرع وشحنته – والشحنة عندهم صاحب الشرطة – فالحق يقضي لك أو عليك . وهذا في العقد مقصد محمري . وهذه كلمات كفي بهسا لهذا السلطان فخراً ، والله يمتسع ببقائه الاسلام والمسلمين بمنسه ا . ،

١ - المرجع السابق ص ٧٧٠ - ٢٧١

## العض ل المخامِس عُشِر المجهر الأعظر م

لقد رأينا بلاد العرب زمن ولادة صلاح الدين الأيوبي سنة ١٥٣٠ م ، وقد تمزقت الى امارات عديدة يتقاسمها الحكام الأقوياء ويتنازعون عليها ، كل منهم يبغي الاستئثار بملكة ويطمع بالاسيلاء على ملك جاره . ثم رأينا هذه البلاد سنة ١٨٥٠ ه ١١٨٤ م وقد وحدها ذلك الرجل الفذ تحت سلطانه بعد نضال شاق استغرق شطراً كبيراً من حياته . وها نحن نراه الآن مستوياً على شدة ذلك الملك المنبسط من الفرات شرقاً الى برقة غرباً ، ومن الموصل وحلب شمالاً الى النوبة واليمن جنوباً ، وهو ينهد الى الخسين من عمره دون أن يفكر بالخلود الى الدعة والتفرغ للاستمتاع بخيرات هذا الملك الباذخ الذي صار اليه ، بل هو يفكر في معارك جديدة يخوضها و بحد جديد يضيفه الى انجاده .

ورب قائل ان صلاح الدين انما كان يعمل لنفسه ، وانه انما وحب البلاد العربية لتكون له ، دون غيره ، السيادة التامة عليها ، ونحن لا ننكر ان في هذا القول كثيراً من الحق ، ولكننا لا نرى فيه ما يقلل من اهمية العمل العظيم الذي قام به . فصلاح الدين قد وحد بالعرب في وقت هي احوج ما تكون الى هذه الوحدة ، وهو قد وحدها

في ظل مبادىء انسانيه خيرة واخلاق كريمة رحيمة تنشد الحرية والحق والعدالة ، وليس في ظل الحديد والنار والارهاب الذي يلوي عنق الامة الى الوراء ويقضي على تراثها الفكرى ، ويخنق فيها روح التجدد والتوثب والابداع .

ذلك هو الحادث التاريخي المجيد الذي قام به صلاح الدين الايوبي وهو حادث ليس ينقص من اهميته في شيء كونه قد اكسب صاحبه محداً شخصياً أو انفقت أهدافه مع مطاعه الشخصية . وفي اعتقادنا ان سر العظمة في حياة الأبطال الكبار الذين تفخر البشرية بهم الفحاه توفيقهم بين مطاعهم الشخصية ومطامح شعوبهم وليس تسخيرهم لها واستثارهم اياها في سبيل مطامع رخيصة وغايات حقيرة واهداف تعسفية رجعية انجيث تمتزج تلك المطامح وتتفاعل وتصبح كلا واحداً يستطيع ان يؤثر في التاريخ بتعبيد طريقه وتعجيل سيره نحو الاغراض الانسانية الرفيعة التي تتمخض بها مرحلة من مراحله او تنزع اليها امة من الامم في عصر من عصوره و ذلك هو الد، ر الذي قام به صلاح الدين.

ويزيد في أهمية الوحدة التي بناها الرجل الكبير ، كونها اتجهت ، منذ تم بناؤها ، الى تحرير بقية البلاد العربية من ذلك البنبان الطفيلي الذي زرع في غير بيئته وأرضه ، وقد ارتدت هذه المهمة التي استفرقت المرحلة الاخيرة من حياته ، وهي مرحلة قصيرة بمدتها عظيمة بالأعمال التي حققتها ، طابعاً اسلامياً يقبل الطابع المسيحي الذي اصطبغت به الحروب الصليبية التي شنها الفرنجة على الاقطار العربية والاسلامية ، ولكنها تظل في حقيقتها وجوهرها مهمة تحررية ، إذ بدافع التحرر من الحكم الاجنبي ، وبعامل الغيرة الوطنية والحمية القومية والذود عسن الجمات الاسلامية ، وباسم خلافة بغداد العباسية العربية سارت الجيوش الجرارة تحت لواء صلاح الدين ، وأقبلت اليه الأمداد من كل صوب ،

وأيدته القبائل في كل مكانًا .

ويذهب البير شامبدور إلى ان الحروب الصلبية انحا كانت بالنسمة للعرب والمسلمين حرب دفاع عن الأرض والذات ، ولم تتخذ طابعاً دينياً الا «بعد البادرة الحقاء البي قام بها رينو دى شاتيون ، إذ اعتدى ، برغم معاهدة الصلح ، على القافلة الآمنة "تي مرت بأراضيه في طريقها الى الحج ، ويقول الزعيم جوزف سمان : « ولا بد من الأعتراف بأن العرب لم ينهبوا في مقاتلة المشركين والكفار الى الحد الذي ذهب اليه فرسان الحروب الصليبية ، ومسن الملاحظ ان بعض امراء المسلمين لم يكونوا ليجدوا حرجًا بني عالفة الصليبين لمقاومة خصومهم من الامراء يكونوا ليجدوا حرجًا بني عالفة الصليبين لمقاومة خصومهم من الامراء المسلمين ، الا ان ذلك قد انقطع نهائياً أو ندر كثيراً بعد هذا التاريخ .

وقد ساعدت صلاح الدين على احراز انتصاراته مع الفرنجة عوامل عديدة ، منها اختلاف اموائهم فيا بينهم اختلافاً شديداً بعد وفاة بلدوين الرابع ، اذ خلفه في الملك بلدوين الخامس وكان طفلا ، فكفله ريمون الثالث أمير طرابلس وبادر بوصفه الوصي على مملكة القدس الى عقد هدنة مع السلطان لمدة أربع سنوات تمتد من سنة ١٨٥ ه ١١٨٥ ما الى سنة ٥٨٥ م ١١٨٥ م ، وبادر الى اطلاق سراح الأسرى المسلمين في طريلس ، واتفق مع صلح الدين على مكافحة المجاعة التي اجتاحت الشرق الأدنى في ذلك العام " .

ولنكن الموت فاجأ الملك الطفــل في صيف سنة ٥٨٢ ه ١١٨٨م ،

Saladin Le plus pur Héros de l'Islam, p. 15 - 1

٧ - الفروسية العربية ص ٧٣

Hist. des Croisades et du Royaume Franc du Jerusalem, II. p. 760 - Y

فاعتقد ريمون الثالث بأن من حقه البقاء في مركز الوصاية وتعهد شؤون الحكم ، ولم تجاره سيبيل ام الملك في اعتقاده هذا ، بل أرادت الملك لزوجها الجديد غي دى لوسيئيان (جفري) وقد عارض ذلك الأمراء البارزون ، الا انها اصرت عليه وايدها البطريرك ورئيس الهيكليين ، ودعيا الامراء المجتمعين في نابلس الى حقلة لتتوتجها هي ، فأجاب الأمراء انهم لا يقبلون ان تملك عليهم امرأة ، فأقف ل الهيكليون (الداوية) أبواب المدينة وسارت سيبيل الى كنيسة النهر المقدس ، فأخذ البطريرك من الخازن تاجبين فوضع أحدها على المذبح والآخر على رأس سيبيل ، ثم قال لها : «مولاتي ، انت امرأة فيجب ان يكون ممك رجل يدبر شؤون المملكة ، خذي هذا التاج وتوجي به مسن ترينه أهلا لذلك ، شؤون المملكة ، خذي هذا التاج وتوجي به مسن ترينه أهلا لذلك ، فأخذت التاج ودعت زوجها لوسينين وقسالت : «مولاي ، تقدم الي واقبل هذا التاج ، فاذني لا أرى أجدر منك به ، فجثا أمامها ووضعت التاج على رأسه ، ونودي بهما ملكا وملكة ،

ولما بلغ النبأ الامراء المجتمعين في نابلس ، شق الأمر عليهم ، إذكان غي كا يقول وليم الصوري ملكاً تنقصه الفروسية والحكة ٢ ، فرفض بوهيمند الشالث أمير نطاكية ان يقدم للملك الجديد فروض الولاء والتبعية ، وهجر امير الرملة امارته وسار الى انطاكية فقار فيها ، وذهب ريون الثالث الى طبرية ، وكانت قد آلت الى زوجته البارونة ايشيف ، مؤثراً التخلي عن امارته على العمل تحت حكم غي ، فغضب ايشيف ، مؤثراً التخلي عن امارته على العمل تحت حكم غي ، فغضب هذا واعتزم مهاجمته هناك مدعياً انه يريد محاسبته على الأموال السي جباها في عهد وصايته . وكان ريون قد عقد اثناء وصايته على ملك

١ -- تاريخ سورية المطران يوسف الدبس ج ٦ ص ٣٢

Guillaume de Tyr. p. 1116 - v



4.1

بيت المقدس ؛ اواصر الود بينه وبين صلاح الدين ، فلما لجأ الى طبرية تطلع الى السلطان ووانتمى اليه واستعضد به ، وطلب منه المساعدة على بلوغ غرضه من الفرنج ، فقرح صلاح الدين والمسلمون بذلك ووعده النصرة ، وشد عضده باطلاق من كان في الأسر من أصحابه ، فقويت مناصحته المسلمين ،

وفي غمرة تلك الأحداث نقض رينو دى شاتيون أمير الكرك المعاهدة التي أبرمها الصليبيون مع صلاح الدين ، كا نقض المعاهدة السابقة من. قبل . يقول الدكتور فيليب حتى : «ولعل رينو هذا كان أشد زعماء اللاتين مفامرة ، واكثرهم تعديا ونقصا المهود ، وأوفرهم الماما باللغة العربية . وحين كانت الكرك في عهدته أوقسع مراراً بالقوافل الآمنة يسلبها امتعتها ، بينا كان اصحابها يجتازون الطريق خلف اسوار حصنه . كل هذه الأمور أتاها خروجاً على شروط العهود والمحالفة . وبلغ منه الكيد للسلمين أن جهز اسطولاً أبخذ يعيث في شواطىء الحجاز فساداً وينتهزها فرصة لضرب الفرنجة في الصميم . ويرى كثير من المؤرخين الغربيين ان مغامرات دى شاتيون ، هي الثغرة التي سببت انهيار الملكة اللاتينية في القدس أو عجلت بانهيارها ؟ .

ولا ريب في ان القراء يذكرون ان رينو دى شاتيون كان أميراً لانطاكية ، وقد حاول أن يتحدى فيها الدولة البيزنطية ، فأتار عليه غضب عاهل القسطنطينية واستياء ملك القدس ، فلما اسره مجد الدين

١ - الكامل ج ١١ ص ٣٤٨

۲ -- کتاب الروضتین ج ۲ ص ۷٤

ابو بكر بن الدابة أحد أمراء نور الدين سنة ٥٥٦ه ١١٦٠م لم يتقدم أحد لفدائه ، فظــل سجيناً في قلمة حلب ستة عشر عاماً حتى أطلق كمشتكين سراحه سنة ٧٠٠ه م ١١٧٧م .

وكانت اتينيت دى ميلي التي ورثت عن أبيها حصني الشوبك والكرك، يومذاك أرملة لا يزينها شباب أو جمال . وقد سبق لها ان تزرجت مرتين ، الا ان رينو دى شاتيون ما لبث ان بزوج منها طمعاً بما ورثت ، وأضحى أميراً على تلك المنطقة الهامة التي تتحكم في مواصلات المسلمين .

وكان رينو شرساً حاقداً لم ينس قط سني الأسر التي قضاها في حلب بل زادته حدة وتوتراً ، ولم يستطع ان يقدر ظروف الصليبين التي غدت أميل الى الموادعة والمسالمة مع أبناء البلاد المفتصة وانتقلوا من طور الهجوم الى طور الدفاع ، ولم ينتبه الى تطور أوضاع المهلين الذين استفاقوا من ذهول الصدمة الاولى ، فاتحدوا بعد فرقة ، واستقووا بعد ضعف وخذلان .

ذلك هو كما يقول البير شامبدور: «الفارس الذي لا يعرف الخوف ولا يلك الضمير ، والذي قاد مملكة الفرنجة الى اسوأ المغامرات ، فتحمل المام التاريخ أفدح المسؤوليات ،

أما المؤرخان م . ج . كينسغ وك . م . سيتون ، فقد وصفه الأول بقوله : « أنه نموذج للفارس اللص في عصره ، اتصف بالجشع وعدم الوفساء والغدر والوحشية والتحصب الاعمى ، ولم تفلح الخس عشرة

Saladin Le plus pur Héros de l'Islam. pp, 97, 143 - 144 - 1

سنة التي قضاها أسيراً في حلب في تعديل سلوكه او تهذيبه ، وقال الثاني فيه : «لم يكن من نوع الفرسان الذين يحرصون على شرفهم ويتمسكون بمبادىء الفروسية ، وانما كان لا يصلح الا للسلب والنهب وشن الغارات على الابرياء والمنالمين ، .

واذا كان هذا هو رأي المؤرخين الغربيين في رينو دى شاتيون ، فاندًا لا نستغرب قول أبي شامة فيه انه وأغدر الفرنجية واخبثها ، وأفحصها عن الردى والرداءة ، وانقضها للمواثيق المحكمة والأيمان المبرمة ، وأنكتها وأخبثها ٢ . »

لقد راودت رينو دى شاتيون الأحلام بالسيادة على البحر الاحمر وغزو مكة والمدينة ، فبدأ خطته تلك بالاستيلاء على العقبة وحمل اجزاء السفن حتى ذلك الخليج حيث ركبت وأنزلت الى البحر فاستولت على جزيرة القلعة ، واغارت على الموانىء المصرية ، ونهبت بعض المراكب التجارية ، ثم انتقلت الى شاطىء الحجاز و فعظم البلاء وأعضل الداء ، وأشرف أهل المدينة النيوية منهم على خطر عظم " ، وكان صلاح الدين وأشرف أهل المدينة النيوية منهم على خطر عظم " ، وكان صلاح الدين كا ذكرنا في الفصل السابق في حلب فاسرع الملك العادل الى انشاء اسطول قدوي في البحر الاحمر تحت قيادة الحاجب حسام الدين لؤلؤ فطارد مراكب الفرنجة واستولى عليها وأسر من فيها . ثم وافى المادل اخاه صلاح الدين الى حصن الكرك وكان قد زحف اليه وحاصره ونصب عليه سبع منجنيقات لقذفه بالحجارة ليلا ونهاراً ، الا انه ما لبث ان

۱ - الحركة الصليبية ج ٧ ص ه ٧ ٧ نقلا عن : King: The Knighis Hospitallers, p. الحركة الصليبية ج ٧

٢ - خطط الشام ج٢ ص ٢٥

٣ - كتاب الروضتين ج ٢ ص ٥٧

تخلى عنه وعاد الى دمشتى حين علم بتجمع الصليبيين لدفعه عن الكرك.

وقد عاود صلاح الدين حصار الكرك بعد ذلك مرات عديدة وفي سنوات متماقبة ولكنه دلم ينل منه غرضاً لا لمناعته وقوة تحصينه كفت كان ذلك المعقل الهائل من المناعة بحيث سمياه الناس وصخرة الصحراء على ومن اطرف ما حدث سنة ١٨٥٠ هم ١٨١١ م ان السلطان كان يحاصر الكرك للمرة الخامسة و واخذت المجانيق تدك بحجارتها أبراج الحصن وأسواره وستائره حتى تهدمت ، ولم يحل دون دخول المسلمين الى الحيازه الحصن إلا خندق واسع يبلغ عمقه ستين ذراعاً ، ولا سبيل الى اجتيازه الا بطمه وردمه . فأمر صلاح الدين بضرب اللبن وجمع الأخشاب لبناء سرداب تحت الخندق ، وسرعان ما بنى العسكريون ثلاثة سراديب مسقفة بالخشب ، اتخذوها طرقاً آمنة يسيرون بداخلها الى سور الحصن، وسارع المسلمون الى ردم الخندق واستبشروا بالعمل والنصر ٢ ، الا انهم ما لبثوا أن تلقوا أمراً بوقف العمل ، وتخلى المقاتلون عن تلك الفرصة التي كادت تتبح لهم الاستيلاء على الحصن .

ذلك ان اتينيت زوجة رينو دي شاتيون كانت تحتفل بزواج ابنها همفري (ربيب رينو) من الاميرة ايزابيلا شقيقة بالدوين الرابع ملك القدس ، فطلبت سيدة الحصن من صلاح الدين أن يمنحها هدنة قصيرة حتى تستم حفلات الزواج ، وأرسل رينو الى السلطان هدية من حلوى العرس معتذراً بأن الوقت لم يسمح له بأث يقدم لضيفه ما يليتى به ، فبادر صلاح الدين الى وقف القتال ، بينا انتهز دى شاتيون الفرصة فبادر صلاح الدين الى وقف القتال ، بينا انتهز دى شاتيون الفرصة

١ - الساوك ج ١ ص ٨١ - ٢٨

٧ – التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ص ١٥٣ – ١٥٤

#### الطلب النحدة من القدس!

وها هو صاحب الكرك يعمد مرة اخرى الى نقض الهدنة ومعاودة المغزو « لأن ذلك الفارس اللص - كا يقول غروسته - كان لا يستطيع الحياة دون أن يسرق وينهب ' ، فينصب كميناً لقافلة متجهة من القاهرة الى دمشق علم انها تحمل نفائس ثمينة وثروات طائلة ، ويستولي عليها ويلقي بأفرادها أسارى في حصن الكرك .

وقد بادر صلاح الدين أول الأمر الى الاحتجاج لدى رينو دى شاتيون، ثم الى جان دى لوسينيان ، مذكراً بمعاهدة السلام ، ولكن صاحب المكرك ابى الاصغاء الى احتجاج السلطان واستخف بتهديده ، ورفض أواءر ملك القدس باطلاق سراح الأسرى واعادة ما سلبه منهم ، كا عرض من قبل عن طلب بماثل لبلدوين الرابع حيين نقض المعاهدة الأولى ، فاشتد غضب صلاح الدين ، واقسم لينتقمن منه شر انتقام ، واعتبر عدوانه على المقافلة وعجز لوسينيان عن تسوية الأمر ، نقضا للهدنة ، وقرر اعلان الحرب على مملكة القدس ٢ .

ولعل صلاح الدين كان يعتقد بأن الحرب بينه وبين الصليبين قد تقتصر على مملكة القدس وحدها ، فقد رأينا أن ريمون الثالث أمير طرابلس كان على صلات ودية بالسلطان ، أميا بوهيمند الثالث امير

Hist . des Croisades , II, p. 778 - \

٢ - يذهب المؤرخون الغربيون الى ان اخت صلاح الدين كانت بين افراد القافلة ،
 ويجعلون ذلك سبباً للغضب الشديد الذي استولى عليه ودفعه الى الانتقام ، وليس في المصادر العربية ما يؤكد ذلك أو يشير اليه .



فارس من المسلمين في عهد الحروب الصليبية

انطاكية فقد جدد الهدنة المعقودة بينها، وظل اميناً لها حين نشبت المعركة الكبرى . والواقع ان شؤون الحب كانت قد شغلت بوهيمند عسن شؤون الحرب ، فتزوج سراً بامرأة تدعى اورجيليز الى جانب زوجته البيزنطية تيودورا كومنينوس ، ثم تزوج امرأة ثالثة تدعى سيبيل دى بورزي كانت تراسل صلاح الدين وتطلعه على أوضاع بلادها ١، ويقول ابو شامة في ذلك : دوكانت امرأة ابرنس انطاكية ، وتعرف بدام سيبل ، في موالاة السلطان عيناً له على العدو ، وتهاديه وتناصحه وتطلعه على اسرارهم ، والسلطان يكرمها لذلك ويهدي اليها انفس الهدايا ٢ ، وقد أغضب سلوك بوهيمند البطريرك ايري فاصدر بحقه قرار الحرمان لاقترافه جرعة تعدد الزوجات .

وقد حال المرض دون صلاح الدين وخوض المعركة الكبرى في تلك السنة (١١٧٦ م ١١٧٦ م) ويبدو انه خشي ان يقضي عليه المرض فتنهار المملكة المترامية التي يناها بكثير من الجهد والنضال ، فاوصى بولاية ابنه العزيز عثمان على مصر بكفالة ابن عمه تقي الدين عمر ، وبولاية ابنه الملك الأفضل على الشام بكفالة عمه العادل صاحب حلب ، وشاع أمر هذه الوصية ، فسرت أناسا واغضبت آخرين ، ويروي ابو المحاسن ان علاء الدين سليان بن جندر أحد امراء حلب لقيه مرة ، فقال له : بأي علاء الدين سليان بن جندر أحد امراء حلب لقيه مرة ، فقال له : بأي رأي كنت تظن أن وصيتك تنفذ ، كأنك كنت خارجاً الى الصيد ثم تعود فلا يخالفونك ، أما تستحي ان يكون الطائر أهدى منك الى تعود فلا يخالفونك ، أما تستحي ان يكون الطائر أهدى منك الى الصلحة ؟ فقال صلاح الدين وهو يضحك : وكيف ذلك ؟ قال ابن

Saladin Le Plus pur Héros de l'Islam. p. 145 - 1

٢ -- كتاب الروضتين ج ٢ ص ١٣١

جندر: اذا أراد الطائر ان يعمل عشاً لغراخه قصد أعالي الشجر ليحمي فراخه ، وأنت سلمت الحصون الى اهلك وجعلت اولادك على الارض ، هذه حلب وهي ام البلاد بيد أخيك ، وحماة بيد ابن اخيك وحمص بيد ابن عملك ، وابنك الافضل مسع تقي الدين ابن عملك بمصر يخرجه متى شاء ، وابنك الآخر مع أخيك في خيمة يفعل به ما أراد لا فقال صلاح الدين : صدقت ، فاكتم هذا الأمر الا ،

وما كاد يشفى من مرضه حتى عمد الى تعديل في المناصب و فاستدعى ولده الأكبر الملك الأفضل نور الدين على من مصر لمنافرة بينه وبين ابن عمه تقي الدين عمر ، واقر ولده الظاهر على حلب وفي خدمته الشحنة (رئيس الشرطة ، حدام الدين بشارة والوالي عيسى بن بلاشوا . وشق ذلك الأمر على الملك المظفر تقي الدين عمر وحدثته نفسه بتملك الديار المصرية وامتنع عن العودة الى الشام وهم بملاحقة بملوكه قراقوش الذي استولى على برقة وبلاد المغرب ، فسير اليه صلاح الدين عيسى الهكاري لمراجعته ، وكان عيسى مهاباً مطاعاً بين الجنود المصرية فنجح في اقناع لمراجعته ، وكان عيسى مهاباً مطاعاً بين الجنود المصرية فنجح في اقناع حاراً بمرج الصفر وأقطعه حماة ومنبج والمعرة وميافارقين ٢ ، اما شقيقه حاراً بمرج الصفر وأقطعه حماة ومنبج والمعرة وميافارقين ٢ ، اما شقيقه الملك الماد الدين فقد ولاه دمشق ليكون على مقربة منه يفيد من خبرته ونصحه .

لقد كان نقض رينو دى شاتيون لشروط الهدنة ، في سنة ٥٨٢ هـ ١٨٦ م ، فلما كانت السنة التي تلتها ، وتأهب امسير الكرك لاقتناص

١ – النجوم الزاهرة ج ٣ ص ٣٠ ـ ٣١

٢ – التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ص ١٦٨

الحجاج وهم قافلون ، أعلن صلاح الدين الجهاد في جميع انحاء بلاده ، واستنفر الناس ، وأثار الرأي العسام ، وطلب الجند من مصر والشام وحلب والجزيرة وديار بكر ، وجاء بالفقها، والرواة لتلاوة القصص الحماسية وأخبار الفزوات الاسلامية في أوساط الجيش والمجالس العامة ، وخرج بصحبة ولده الملك الأفضل فأبقاه عند رأس الماء قرب دمشتى في انتظار تجمع قوى الشام والجزيرة ، وعسكر هو في قصر السلام بالقرب من بصرى ، وظل هناك حتى مر الحجاج بسلام .

ولا بد من الاشارة هذا الى الوضع الاستراتيجي للبلاد العربية آنذاك ، مستعينين بما كتبه الدكتور نظير سعداوى الذي تخصص في هذا الموضوع ، فقد كانت بلاد الفرنجة تقتصر على السواحل السورية والفلسطينية التي تعتمد على البحر لضان التموين من الخارج ، وعلى سلسلة القدلاع الضخمة المبتدئة من ذعيرة على الطرف الجنوبي لبحيرة طبرية ثم كرك المعاب من الكرمل وبيت جبريل وداروم ، وخلف هذا الخط الأول القدلاع الممتدة من شقيف ارنون الى صفد والقسطل ، وفي الشال المحسون عكا والكرك وبارين ، ومن ورائها جميعاً المدن الساحلية الكبيرة : انطاكية وطرابلس وعكا وصور وطرسوس والمرقب وبيروت ويافا وعسقلان وهي اطراف القوى الصليبية من ناحية البحر ، ويقابلها من ناحية البر مرجميون وجسر يعقوب وبيسان وطبرية ، وامتازت هذه والشرقية من حيث ازدواج الأسوار وتعدد الابراج ذات الطابقين وكل مستازمات الحامية من ذخيرة وتحوين ووسائل دينية وصحية . أما الخصائص الاستراتيجية الاسلامية فامتازت باتساع رقعتها وطول خطوط

١ -- الرجع السابق ص ١٧٢ - ١٧٣

مواصلاتها المتصلة شرقاً وغرباً بقواعد آمنة للتموين في سرعة ، ففي الشال حلب وحماة ، والى الشرق منها الموصل وقلاع الجزيرة ، وكلهـــا مدن حصينة ، وفي الغرب مصر وما وراءها من بسلاد المغرب والنوبة واليمن . ثم ان القاهرة غدت منذ غادرهـــا صلاح الدين الأيوبي سنة ٥٧٨ ه ١١٨٢ م قاعدة لتدريب الجند وإعداده وتموينه ، واليها 'ترسل الجرحى والأسرى ، ومنها 'يطلب الامداد لسد النقص في ميادين القتال . على حين غدت دمشق منذ استقر بها صلاح الدين مسرحاً لنشاط سياسي ، وساحة لحركات عسكرية مستمرة ، ومعملًا لدراسة الخطـط الحربية ، وآية ذلك قول صلاح الدين في وصف دمشق وقتذاك ، بأنه ما بقي له دار إلا هي حتى «يقضي الله بيننا وبين الفرنج وهـو خبر الحاكمين " ، .

وقد انتظر صلاح الدين حتى وافاه جيش مصر بقيادة الملك العادل ع فضمه الى جيش سورية ، وسار بها الى تل عشترة حيث أخذ يعد العدة للموقعة الحاسمة بينه وبين الصليبين ، بينا الجيوش العربية والاسلامية تلتحق به من جميع انحاء مملكته ، والاسطول الصري يتجه الى شواطىء الفرنجة بقيادة الأمير لؤلؤ استعداداً للجهاد .

# الفص لالسّادس عَشر معمل السّاريخ

كانت اصابيع الفجر الوردية تمزق عتمة الليل ، والنجوم تتلاشى واحدة بعد اخرى ، ثم ما لبث ستار الظلام أن انحسر على سهول متدة الأطراف تتخللها تلال صغرية تنحدر من الشال الى الجنوب أشبه بجيش اسطوري يزحف في أرض الأساطير ، وظهر في الشرق شماع قرمزي ضئيل ما زال يمتد ويتركز حتى بدا وكأنه سيل من لهيب ثم انبثق منه قرص الشمس كمركبة ذهبية تمخر عباب اللهيب ..

وكان لسهول الأردن في ضوء النهار منظر رائـع 'يشيع في النفس الرهبة والخشوع ، لشدة اتساعها وفرط جمالها وقوة الصمت فيها ..

وبينا كان افراد المعسكر ينهضون لاستقبال اليوم الجديد ، كان قائد المعسكر ، وهو الرجل الوحيد الذي لم ينم في تلك الليلة ، جالساً أمام خيمته ، وقد التف بعباءته ، واصابعه تعبث بالرمال ، وهو يرسل الى الافق البعيد بين حين وآخر ، نظرات شاردة لا تبحث عن شيء ولكنها تدل على أن في صدر صاحبها عاصفة من القلق العميق .

كان ذلك في يوم الخيس الموافق ١٦ ربيس الثاني سنة ٥٨٣ هـ ٢٥

حزيران (يونيه) ١١٨٧م ، وما إن ارتفع الضعى حتى كان صلاح الدين الأيوبي يستعرض جيوشه اللجبة ، وينظمها ، وينفخ فيها روح الحاسة والجرأة استعداداً لليوم الفاصل ومعركة المصير

وكان عـــدد الفرسان اثني عشر الف فارس وعدد المشاة ثلاثة عشر ألفاً ، وذلك عدا الجيش الاحتياطي والمتطوعة وهم كثيرون ١٠.

وكذلك اجتمعت جيوش الفرنجة ، وتنادى امراؤهم وتناسوا خلافاتهم، وأرسلوا الى طبرية طائفة من أصحساب الرأي فيهم على رأسهم جوزيف أسقف صور وباليان صاحب بيت جبريل ورينولد صاحب صيدا لاسترضاء ريمون الثالث ذي اللحية البيضاء ، فقبل وساطتهم وعاد الى صفوفهم ، ولا سيا حين و هددوه بالحرمان و فسخ زواجه ٢ » .

وعقد الملك غي دى لوسينيان بجلساً سأل أمراء، فيه ان يرشدو، الى ما ينبغي له عمله أمام استعداد صلاح الدين لمقاتلتهم . فأشار ريمون عليه بأن يحشد جيشه في صفورية لأنها ملائمة للعمليات الدفاعية ، فاحتشد في هذه البلدة اثنان وعشرون الف مقاتل بين راجل وفارس ". وهناك من يذهب الى ان عدد المقاتلين بلغ الخسين أو الستين الفاً "

وفي يوم السبت عبر صلاح الدين بجيشه نهر الاردن جنوبي طبرية ، وقد آثر هذه الناحية اعتماداً على صداقته مع ريمون ، وبات برجاله تلك

١ -- كتاب الروضتين ج ٢ ص ٧٦

٣ -- الناصر صلاح الدين الايوبي لماجد ص ١١٥

Les Colonies franques de Syrie aux xII et xIII siecles, p, 340 - v

٤ - تاريخ سورية للمطران يوسف الدبسج ٦ ص ١٠١

L'Eglise et i'Orient au Moyen Age, p, 115 - a

اللملة عند الاقحوانة ، وارسل العيون لمعرفة مواقع العدو ، ثم سار الى بالقسم الباقى منه الى طبرية نفسها فاستولى عليها في ٢٤ ربيع الثاني ٧ تموز (يوليه ) ولكـن البارونة ايشيف زوج ريمون امتنعت في قلعة طبرية مم اولادها وحاشيتها ، وأرسلت الى الملك غى في صفورية تدعوه الى انقاذها ١ ؟ فجمع هذا مجلس امرائه واستشارهم فيا يصنع ، فاشار ريون بعدم مهاجمة السلمين كي لا يتخلى الفرنجة عسن مواقعهم الحصينة القريبة من مراكز المياه ، وقال إن صلاح الدين لا بد من ان يرحل عن القلعة اذا لم تتقدم البه الفرنجة ، وان ضياع طبرية اذا تم لا يضير المملكة اللاتينية في شيء ، فخالفه رينو دى شاتيون وجيرار دى ريدفور مقدم الداوية وقالاً له : ﴿ قَدَ أَطَلَتَ فِي التَّخْوِيفُ مِنَ الْمُسْلِينَ ﴾ ولا شُكُ انكُ تريدهم وتميل اليهم ، وأما قولك انهم كثيرون فان النار لا يضرها كثرة الحطب ، فاجاب . ( ان انقاذ طبرية يهمني شخصياً اكثر من أصحاب السمو الامراء ، فهي خاضعة لسلط\_اني وفي داخلهــا امرأتي واولادي وثروتي ، ولكني لا ارى ما يراه الزمـلاء من وجوب مهاجمة العدو في طبرية ، لاننا اذ نخطو هذه الخطوة نكون قد وقعنا في الشرك الذي نصبه صلاح الدين لنا ، وهو الاندفاع في هذه المنطقة الصحراوية القاحلة في شهر تموز (يوليه) . وعندي أن نترك قوى العدو وشأنها في طبرية لأن سقوط هذه المدينة وقلمتها لا اهمية له من الوجهة الحربية . فات غرض السلطان من مهاجمتنا هو استدراجنا الى الخروج من صفورية لنهلك عطشاً وبجد السنف في الصحراء القاحلة . أما اذا لزمنا موقفنا الدفاعي

١ - الكامل ج ١١ ص ١ ه ٣ ، الفتح القسي في الفتح القدسي ص ١٨

الحالي فان صلاح الدين يضطر الى الجلاء عن طبرية فندخلها دون قتال . ان جيش صلح الدين اكبر من جيشكم وفرسانه امهر من فرسانكم ، فامكثوا هنا وانتظروا هجومه تنالوا الفوز . دعوا طبرة يصيبها ملايميها وفيها أهلي وثروتي ، وانفذوا جيشكم الذي هو آخر رجاء للفرنجة في الشرق ! »

ولكن نصائح ريمون الحكيمة ذهبت في الهواه ، وأنكر زملاؤه أن يصدر عنه هذا الرأي وهو صاحب طبربة وزوجه هي التي تستغيث ، وظنوا فيه الخياذ لسابق صداقته مع السلطان

وما زالواحتى حملوا الملك على إصدار أمره للجيش بالزحف عند الفجر للاقاة الأعداء ، فانحدروا نحو طبرية كالجبال المتحركة ، وراصل هذا الجيش اللجب زحفه بين الرمال والصخور . تحت أشمة الشمس المحرقة ، وكان معظم افراده يسيرون مكرهين ، بنفوس يعصف بها القلق واليأس ، لانهم لا يجهلون الخطر المحدق بهم من كل صوب -

وعلم صلاح الدين في غداة اليوم الحامس والعشرين من ربيسم الثاني عمر (يوليه) بتحوك جيش الفرنجة نحو طبرية وكان السلطان الما يبغي اجتذابهم اليه ليحاربهم وجها لوجه في معركة مكشوفة وأرض خالية من كل شيء ، ولا سيا اذا وصلوا اليها متمبين، وكا موقد ادتخر جهده وجهد رجاله ٢ ، فلما قيل له انهم قد تركوا مواقمهم في صفورية لمهاجمته هتف فرحاً:

L'Estoire d'Eracles, II, pp, 49 51 - 1

٧ - الكامل ج ١١ ص ٣٧ه ، كتاب الروضتين ج ٧ ص ٧٦ ، الحركة الصليبية ج ٧ ص ٨٠٤



414

#### - الحداث :: هذا ما كنت ارجوه!

وما لبث أن أضرم النار في طبرية ، ورجع الى حيث ترك نخبة جنوده غربي المدينة ، وأمرهم بالاستيلاء على موارد الماء لندرته في تلك الفلاة القفر . فلما وصل الفرنجة الى ذلك الأتون الذي استدرجهم اليه بين لوبين وحطين ، بعد أن اجتازوا ستة عشر ميلا ، وقد أدركهم التعب وأجهدهم العطش ، لوعورة الطريق وحرارة الجو وقلة الماء ، تعذر عليهم الحصول على الماء لإرواء ظمئهم ولم يكن معهم منه الا القليل الذي يحملونه في جعبهم ، وحملت عليهم جيوش المسلمين وهم على هذه الحال ، فنالت منهم منالاً عظيماً ، وهي تحمل تارة على طليعة الجيش الذي يقوده الكونت ريون ، ثم ترتد قبل ان يتمكن الفرنجة من الالتحام معها ، وتلتف تارة لتهاجم مؤخرته حيث يسير فرسان الهيكل وفرسان المستشفى وفصيلة رينو دى شاتيون ، وتنقض تارة اخرى على القلب حيث يسير الملك وقد احاط به كبار لامراء .

واستولى التعب والاعياء على الرجال والجياد قبيل الغروب ، وصاح الجنود في قوادهم يطلبون الماء وليس في المكان ماء ، ووقف الكونت ريون امام الملك يتوسل اليه أن يأمر بمواصلة الزحف ، كي يشتى الجيش المجهد طريقاً الى البحيرة ، فيجد الراحة والطمأنينة ، ويستعيد نشاطه وعزيمته . ولكن غي دى لوسينيان أجاب وهو أشد ما يكون حيرة وقلقاً ، انه لا يستطيع اصدار مثل ذلك الأمر ، لأن الحنود لا يريدون السير خطوة واحدة في هذا اليوم .

وسارع الفرنجة الى تلال حطين فلاذوا بها وباتوا فيها على اسوأ حال ، ورتب السلطان بجيشه ليلا فأحاط بتلك التلال من جميع جهاتها ، ورتب نظام الجيش ، وأوقف كل جماعة في مكانها استعداداً للمصاف .

وفي فجر اليوم التالي ( ٢٦ ربيع الثاني ؛ تموز - يوليه ) وهو يوم جمعة ، وكان صلاح الدين يتخير لحروبه هذا اليوم لتفاؤله به ، التحم الجيشان على بعد ميلين من حطين ، وكان المسلمون هم البادئين بالقتال ، إذ أخذوا يطلقون على العدو سهامهم فتجندل الفرسان والجياد ، حتى عمت الفوضى في صفوف الفرنجة ، ثم انقصوا عليهم انقضاض الصخور المنحدرة من الجبال وهم يصيحون ويهللون ، واخذوا يقاتلونهم وجها لحجه ، فالتحمت السيوف واشتبكت الرماح وتقارعت العصي ، وارتفع الصليل والصهيل والصراخ ، وصلاح الدين يكر تارة على هذه الجماعة ، ويغير تارة اخرى على تلك ، او يعود الى صفوف جنوده ينظمهم ويحثهم ويغير على الإقدام والاستبسال .

ولقه ابدى الفرنجة ضروباً مدهشة من الشجاعة والثبات ، ولكن الشمس كانت تعلو في كبد السهاء ، ووهج الظهيرة يشتد في تلك الأرض الرملية الخلاء ، والمسلمون يشعلون النار ويلقون بها عليهم فيضاعف لهيبها ودخانها من اضطرابهم وتضعضعهم وقد اجتمع عليهم ونار الضرام ، ونار الاوام ، ونار السهام ، من يكرون عليهم فيحاولون صدهم مستعيدين شيئاً من عزيتهم وإقدامهم فلا يستطيعون الى ذلك سبيلا ، حتى بلغوا اقصى دركات العياء والكلال ووهنت قواهم وهنا عظيماً ، فاندفعوا يريدون الوصول الى مجيرة طبرية ليرووا عائها ظمام ويستعيدوا نشاطهم ، ولكن صلاح الدين اسرع خوقف المامهم كالسد المنبع مع ثلة من الفرسان . فجمدوا في الماكنهم فوق التل مترددين حائرين ، وقد احاط بهم المسلمون إحاطة الدائرة بقطرها ، ومليكهم غي يستثيرهم ويدعوهم الى الهجوم ، فيجيبونه بانهم يضطرمون عطشاً ولا يستطيعون ويدعوهم الى الهجوم ، فيجيبونه بانهم يضطرمون عطشاً ولا يستطيعون

١ - كتاب الروضتين ج ٢ ص ٧٧

الحرب مع هذه اللظى المستعرة في جوانحهم ، والشمس المتوهمة تعشى لها عيونهم ، والرمال الحرقة تلتهب تحت اقدامهم

وكرت عليهم وهم في تلك الحال من الحيرة والتردد والقنوط ، فصيلة من فرسان المسلمين فقتلت منهم طائفة واسرت طائفة اخرى ، والقى كثير منهم اسلحتهم مستسلمين من غير قتال بينا شهر بعضهم السلاح في وجوه رفاق لهم لاستلابهم ما معهم من قرب الماء !..

ولم يبق للفرنجة اخيراً إلا أمل واحد عقدوه على ريمون قائد الفرسان، فأمره الملك غي بالهجوم، فانحدر هـو وفرسانه يتدفقون كالسيل، فتراجع أمامهم تقي الدين عمر عامداً، وظن اولئك انهم قـد فتحوا ثغرة في صفوف المسلمين فاندفعوا فيها متحمسين، واذا بتلك الثغرة قد سد"ت، وانفصلت فرقة ريمون عن بقمة الجيش.

ويُلقي مؤرخو الفرنجة كثيراً من علامات الاستفهام حول موقف ريون ، ويتساءلون عما اذا كان قد سبق له الاتفاق مع صلاح الدين على فتح تلك الثغرة في صفوف المسلمين ، كي ينفصل عبرها عن قومه ويخرج من المعركة ' ، بينها يرى مؤرخو المسلمين انه عندما رأى امارات الخذلان تحل بالفرنجة وأيقن بهلاكهم أراد الفرار بأية وسيلة « فحمل حملة مكروب » وعندئذ فتح له تقي الدين عمر طريقاً خرج منه ولما خرج التام الصف ٢ » .

وبعد أن خرج ريمون وأفراد فرقته من المعركة ، أو أخرجسوا

Saladin Le plus pur Héros de l'Islam. pp. 154, 163 - 1

٧ -- النوادر السلطانية ص ٦٢ ، الكامل ج ١١ ص ٣٦٢



منها ، بدأ قواد الفرنجة يجيئون مستسلمين ومن ورائهم أعداد هائلة تتهافت على الاسر ، وتنتظم في حباله ، حتى لقد رؤي جندي من جنود حوران يجر في حبال خيمة نيفا وثلاثين أسيراً أخذهم وحده ، ونظمهم في الحبل وجرهم به ، لفرط ما أصابهم من الرعب والخذلان ، ثم رؤي المائة والمائتان قد اجتمعوا في مكان واحد تحت حراسة جندي فرد .

وبقي الملك على التل وليس حوله الا جماعة من الامراء والنبلاء وبضع مئات من الجنود ، وقد التفوا جميعاً حول خباء غي لحايته ، فحملت عليهم ثلة من فرسان المسلمين فرد وها ، ثم كرت عليهم ثانية فردوها مرة اخرى .

وكان صلاح الدين يراقب هذا المشهد على مقربة من التل الى جانب ابنه الافضل وهو حينذاك في سن الحادية عشرة ، فصرخ بجنوده صرخة غاضبة مثيرة ، فاذا بهم يعاودون هجومهم بحمية اكبر واندفاع أشد ، واذا بخيمة الملك الحراء تهوي ويستولى المسلمون عليها لا ويقع الملك في وسطها كا يقع الملك أله الشرك ، فيستسلم جميسع الامراء والنبلاء الفرنجة ، وفي طليعتهم مليكهم غي دى لوسينيان ، وكان بينهم رينو دى شاتيون امير الكرك ، وجفري أخو الملك ، وهوغ صاحب جبيسل ، وابن همفري ، وابن صاحب اسكندرون ، وصاحب مرقية ، وجيرار دى ريدفور مقدم الداوية ، وطائفة من كبار الفرسان.

ولما رأى ريمون الثالث أمير طرابلس ، وكان يراقب المعركة من بعيد ، استسلام الملك وحاشيته ، آثر النجاة بنفسه ، وأطلق لجواده

١ - ايام صلاح الدين ص ١٩٧ ، النوادر السلطانية ٦٣

٣ – الكامل ج ١١ ص ٣٦٣ ، الفتح القسي ص ٣٣ ، مفرج الكروب ج ٢ ص ١٩٠

العنان ، وظل هائماً على وجهه مع شرذمة من فرسانه حتى وصل الى صور سالماً ، فحكث فيها قليلاً ثم غادرها الى طرابلس حيث مات بعد ثلاثة اشهر في غمرة طاغية من الحزن واليأس ، إذ شاع بسين قومه انه قد خان رفاقه وتخلى عنهم في وقت حاجتهم الله .

واستقبل صلاح الدين أسراه العظام في خبائه واكرمهم ، وكان الملك غي متداعي القوى وقد أوشك هناك على السقوط مغشياً عليه لما ناله من الظمأ والإعياء ومرارة الاخفاق ، فأسرع اليه صلاح الدين فأمسك به وأجلسه الى جانبه ، وقدم اليه كأساً من الماء المثلج المعطر شرب الملك نصفها وأعطى رينو دى شاتيون النصف الباقي فشربه ، فغضب صلاح الدين وقال لمترجمه : وقل للملك انه هو الذي سقاه وليس أنا !.. به إذ كان من جميل عادات العرب أن الأسير اذا أكل وأشرب شيئاً في بيت من أسره أمِن ، فقصد السلطان بقوله هذا ان الملك غي آمن وأما رينو فلم يأمن ا.

والتفت السلطان الى رينو وأنشأ يوبخه على حنثه بقسمه وخرقه المواثيق والعهود ، فقال رينو : « لقد جرت بذلك عادة الملوك الله الم أنه أنا رأسي وسلكت مسلكك ثم وقمت أسيراً في قبضتك ، فأى المواقف يكون موقفك منى ؟ )

فاجاب رینو دی شاتیون ساخراً متحدیاً : د أقطع رأسك دون تردد ! ،

١ - النوادر السلطانية ص ٦٤ ، كتاب الروضتين ج ٢ ص ٧٩

۲ -- مفرج الكروب ج ۲ ص ۱۹٤

فانتفض السلطان وصاح به غاضباً ثائر الأعصاب : « يا لك من وقح! أفي مخيمي وتحت رحمتي تجيبني بهذه اللهجة ! »

وطعنه بسيغه في كتفه ، وانقض عليه مرافة و السلطان فأجهزوا عليه الما الملك غي ومن معه من النبلاء والفرسان فقد ارسلهم الى دمشق آمنين مكر مين ٢ ، وأبقى اسقف الناصرة مسع مرضاهم كي يتولى العناية بهم حسب تقاليدهم . وقد ر المؤرخون عدد الأسرى جميعاً بثلاثين الفا والقتلى ثلاثين الفا أيضا ٢ .

ولم يصب الفرنجة ، ولا وقعت بهم كريهة منكرة ، منلذ خرجوا الى الشام في سنة ١٩٩١ هـ ١٠٩٦ م ، اشد وأدهى مما وقع بهم في حطين ، وقد ارجع بعض المؤرخين هاذا الانتصار الى كثرة عدد المسلمين ، في حين رأى آخرون ان انتصارهم انما يرجع والى تنظيم قواهم على يد صلاح الدين ، واتحاد هدفهم بالعمل على استنقاذ اراضيهم المحتلة ، على عكس الصليبيين الذين اصبحوا عناصر يسودها الاختلاف ، ليس لها اهداف محددة غير الطمع والتنافس فيا بينهم ، هذا فضلا عن التكتيك الحربي الرائع الذي استخدمه صلاح الدين ، بفهمه للأرض التي المحارب فيها . . »

أما رينه غروسه فيقدول : ﴿ يجب الا ننجو كثيراً باللائمة على غي

Saladin Le plus pur Héros de l'Islam. p, 158 - 1

Hist, des Croisades et du Royame Franc de jerusalem, II, p. 798 - Y

٣ — التازيخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ص ١٨٤ نقلًا عن :

Bellok: The Crusades. p. 289, Lamb; The Crursdes. p. 55

ع - معجم البلدان ج ۲ ص ۲۷۶ ، ذيل النوادر ص ۲۹۰

ه – الناصر صلاح الدين الإيوبي ص ١١٨

دى لوسينيان في موقعة جمطين التي انحطم فيهـا جيش الفرنج ، لأن الحالة التي وضعت فيها وحدة امبراطورية صلاح الدين ، الفرنج ، كانت عسيرة جداً ، وعاجلاً أو آجلاً كان لا بد" لهم من هذا المصير ، فأسر ، طبقة الاشراف في هذه المستعمرة التي لم تكن الا و مستعمرة لرجال الادارة ، كان الاستئصال التام لشأفة الاستعمار هناك دفعة واحدة ١٠. ،

وقد طرب المسلمون لهذا النصر العظيم والفتح المبين وابتهج المجاهدون وتغنى به الشمراء ، ومن ذلك قول ابن الساعاتي يخاطب صلاح الدين :

هناك ندي أهل الأرص طراً سواك ، ومعقل أعيا القرونا

جلت عزماتك الفتح المبينا فقد قرت عيون المؤمنينا رددت أخيذة الاسلام لما غدا صرف القضاء بها ضمينا يقاتل كل ذي مُملك رياء وأنت تقاتل الأعداء دينا غدت في وجنة الآيام خالاً وفي جيد العلا عقداً ثمينا فيا الله كم سر"ت قلوباً ويا الله كم أبكت عيونا وما طبرية الا هدى ترفع عن أكف اللامسينا حصان الذيل لم تقذف بسوء وسل عنها الليالي والسنينا فضضت ختامها قسراً ومن ذا يصد الليث أن يلج العرينا قست حتى رأت كفؤاً فلانت وغاية كل قاس ان يلينا فلو ان الجهاه يطيق نطقاً لنادأك ادخلوها آمنينا جملت صباح أهليها ظلاماً وأبدات الزئير بها أنينا تخال حماة حوزتها نساء يخضون الحديد مقنعنا لبيضك في جماجهم غناء لذيذ علم الطير الحنينا

١ - رصيد التاريخ ج ٢ ص ١٢٩

تقيال الى المثقفة العوالي فهل أمست رماحا أم غصونا يكاد النقع يذهلها فللولا بروق القاضبات لما مدينا فكم حازت قدود قناك منها قدوداً كالقنا لونا ولينا وغيد كالجآذر انسات كفيد نداك أبكاراً وعونا ولما باكرتها منك نعمى هتان تفضح الغيث الهتونا أعدت بها الليالي وهي بيض وقد كانت بهما الأيام جونا فليس بعادم مرعى خصيبا أخو سغب ولا ماء معينا

غلا عدم الشآم وساكنوه ظبى تشفي بها الداء الدفينا

## الفصُّ ل السَّابع عسَّثَ تجرير مَبنِ المِقارِث مُعِرِير مَبنِ المِقارِث

لم يسبق للفرنجة مذ وطأت اقدامهم بلاد العرب ، أن عانوا مثل الخسارة الفادحة التي كابدوها في موقعة حطين . وقد ضاعف من أهميتها ونتائجها ، أسر ذلك الفريق الكبير من الأمراء والقواد والفرسان وفي طليعتهم الملك غي دى لوسينيان ، حتى لم يبق لديهم من يصلح لولاية أمورهم وقيادة جيوشهم . ومن ثم لم يكن تقدم صلاح الدين الأيوبي بعد ذلك تقدما سريعا في جهات فلسطين وجنوب لبنان ، حرباً بالممنى الصحيح ، بل كان تتمة لما أحرزه من نصر مبين في يوم حطين ، إذ كثيراً ما كانت القلعة او المدينة التي يشخص اليها تسارع الى الاستسلام وطلب الأميان لمجرد وصوله أو بعد مقاومة يسيرة محدودة ، لضعف دفاعها وغياب قادتها ، ولما غدا لاسمه من الرهبة في قلوب الفرنجة ، ولكنها رهبة يمازجها الاعجاب والاجلال لميا اتصفت به فتوحاته من النبل والشهامة والمروءة ، كا كان لتسامه مم الصليبيين وحسن معاملته لأسراهم أثرهما الكبير في استسلام العديد من الميدن والحصون دورب مقاومة تذكر .

لقد تسلم السلطان حصن طبرية ، وأكرم الكونتيسة ايشيف زوجة

ريمون الثالث و وأخرجها من حصنها بالأمان ، ووفى لها وللفرسان بنيها بشروط الايمان ، فخرجت بمالها ورجالها ونسائها ، وسارت الى طرابلس بلد زوجها القومص بمالها وحالها ، ثم سار نحو عمكا فاحتلها دون مقاومة إذ ما كاد يشارفها حتى أرسل اليه صاحبها جوسلين الثالث دى كورتناي مفاتيح المدينة ٢ مشترطا تأمين الفرنجة على ارواحهم وأرزاقهم وفامنهم على أنفسهم وأموالهم وخير"هم بين الأقامة والظعن ٣ » .

وبينا كان صلاح الدين ينظم شؤون عكا ، كانت سراياه تزحف على الناصرة وقيسارية وحيفا وصفورية والفوله وسبطية وتبنين فتحتلها جميعاً، وكان أخوه الملك العادل سيف الدين يزحف من مصر اجابة لطلبه فيستولي على مجذل يابا ويافا ،

ثم اتجه صلاح الدين الى صيدا فاستولى عليها ، وواصل سيره الى بيروت فسلتمت بعد حصار قصير . وكان هوغ ضاحب جبيل معتقلا مع غيره من امراء الفرنج بدمشق ، فلما احتل المسلمون بيروت أرسل الى السلطان يطلب منه اطلاق سراحه مقابل تسليمه جبيل ومن فيها مسن اسرى المسلمين ، فقيال السلطان ذلك ، واطلق سراحه وتسلم منه المدينة .

لم ينم صلاح الدين منذ موقعة حطين إلا لماماً ، ولم يركن الى راحة،

١ -- كتاب الروضتين ج ٢ ص ٧٩

Saladin Le plus pur Héros de L'Islam, p. 166 - Y

٣ – مقرح الكروب ج ٣ ص ٢٠١ ، كتاب الروضتين ج ٢. ص ٨٦

٤ - السلوك ج ١ ص ١٩٥

ه - الفتح القسى ص ٣٠٠

جل تابع انتصاراته مجكة وجرأة وبراعة ، حتى استطاع أن يستولي في مدة قصيرة على جميع المدن الكبيرة التي يحتلها الفرنجة في فلسطين وجنوبي لبنان ، ولم يبق في ايديهم منها الا صور وعسقلان وبيت المقدس .

يقول البير شامبدور: « وكانت الحطون الثلاثة التي صمدت وقت طويلاً أمام الحصار الصلاحي ، هي حصون شقيف ارنون وصفد وهونين، ولما استسلمت اخيراً كافأ صلاح الدين حماتها على شجاعتهم باطلاق سراحهم ، ومنحهم الحرية في الذهاب الى حيث يشاؤون ، »

ولقد كان صلاح الدين يترك الصليبيين في المدن والقلاع التي يحتلها احراراً عنيراً اياهم بين البقاء حيث هم أو الذهاب الى حيث يشاؤون ، فتجمع معظمهم في صور ٢ ، ثم أقبل المركيز كونراد دى مونتفرات المركيس) احد امراء ايطالية من القسطنطينية مع عدد من الفرسان لخلاف نشب مينه وبين عاهلها ، وكان يحمل ثروة طائلة وخبرة عظيمة وعزية جبارة ، فحفر فيها الخنادق ، وأنشأ الأبراج ، وجدذ الأسوار ، ودر ب الجند، وقوسى النفوس ، وشحذ العزائم ، حتى اصبحت مركزاً حصيناً للفرنجة يفدون اليه ويجتمعون به ويعتمدون عليه ، ثم أضحت قاعدة للحملة الصليبة الثالثة .

ويرى المؤرخون في بجيء المركيز الى صور ، حادثاً تاريخياً هماماً غيّر الموقف بالنسبة للصليبيين وإذ وجدوا فيه زعيماً التفوا حوله وعقدوا عليه آمالهم ، بعد أن ذهب عنهم زعماؤهم في واقعة حطين ، وكان في

Saladin Le pluS pur Héros de l'Íslam, p. 167 - 1

٧ - النوادر الساطانية ص ه ١٠٠٠ السلوك ج ١ ص ٩٧

عزم أهل صور مكاتبة صلاح الدين في طلب الأمان وتسليم البلداليه ، فلما جاءهم المركيز ردّهم عـن ذلك العزم وقوّى نفوسهم وضمـن لهم حفظ البلد ١ ، .

وقد انتبه السلطان بعد فوات الأوان الى تهاونه في أمر صور ، وأراد أن يحتال على المركيز ليسلمه المدينة ، فأحضر اباه دوق مونتفرات وكان أسيراً في دمشق ، وعرض عليه ان يطلق سراحه مقابل تسليمه المدينة ، وهدده بقتله امام عينيه إن هو رفض طلبه ، فأجاب المركيز انه لا يتخلى عن حجر واحد من حجارة صور ولو فقد اباه ، وان والده قد عاش طويلا فيكفيه ما عثر ، وليقتله السلطان إذا شاء افاعجب صلاح الذين بجواب كونراد وأعاد أباه الى مكانه من الأسر في دمشق ، الا انه ما لبث ان أطلق سراحه وارسله معززاً مكرما الى ابنه في صور ٢ .

ورحل السلطان عن صور الى عسقلان «باب القدس» فحاصرها هو وأخوه العادل وولده العزيز عثان . وأراد ان يعيد تجربته مع حامية هذه المدينة ، فأحضر الملك غي ، وأبلغ الحامية انه مستعد لاطلاق سراحه ان هي استسلمت له ، فأبت ذلك ، ورفضت مساعي غي ، فأعاده الى الأسر ثم افرج عنه بعد بضعة أشهر اعترافاً بمساعيه هذه ، وشدد الهجوم على المدينة فاستسلمت بعد عدة ايام ، ثم بعث بسراياه في انحائها فاستولت على حصون الهيكليين (الداوية بجنوب فلسطين وهي غزة والقطرون وبيت جبريل مقابل اطلاق مقدمهم جيرار دى ريدفور،

١ -- التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ص ١٨٩

Grousset: Hist des Croisades, III. p. 18 Y -

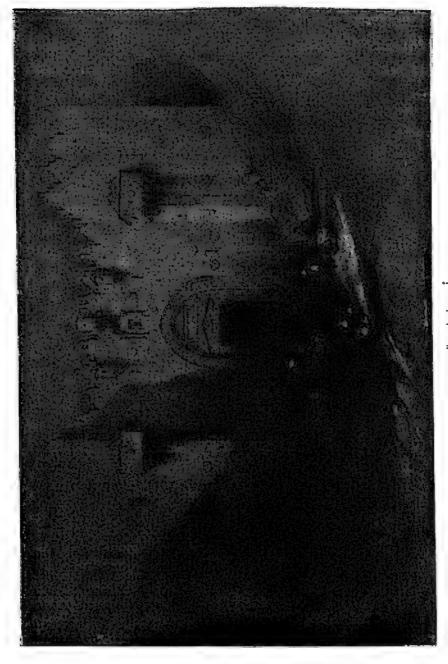

أحد ابواب اللدس

ثم احتلت الرملة والداروم والخليل وبيت لحم .

حدث ذلك كله في غضون شهرين كان صلاح الدين ينتقل خلالها من ظفر الى اخر ، وكأنه يسابق في ذلك الزمان . وفي نهاية هذه المرحلة القصيرة الحافلة بالانتصارات المعجزة ، غدت طريق القدس مفتوحة امامه ، فسار اليها بجيشه وايمانه ، وكلاهما قوي عظيم ، فبلغها في ١٥٠ رجب سنة ٩٨ه هـ ٢٠ ايلول ١١٨٧ ، لا أنه لم يشأ مهاجمتها فوراً لحرمتها لديه ، ففاوض حاميتها على التسليم ، متعهداً باحترام الاماكن المقدسة وشعائر الديانة المسيحية وعواطف السيحيين ، وكتب لهم في ذلك كتابا قال فيه : « انني انا نظيركم ايضاً ، واعرف ان القدس هي بيت الله ، ولست آتياً لكي أدنس قدسيتها بسفك الدماء ، فعليكم ان تدعوها وأنا اكفيكم أمركم وأهب لكم من الأرض بقدر ما تستطيعون ان تعملوا فيه ، الا أنهم رفضوا الدعوة الى السلم ، وأبوا الا المقاومة والقتال

وكان كثير من جنود الفرنجة قد لاذ بالقدس كا لاذ غيرهم بمدينة صور ، إلا انهم كانوا يفتقرون الى القادة المدربين لأسر قادتهم في موقعة حطين ، واتفق ان باليان ديبالان ( ابن بارزان ) امير الرملة كان اشيراً لدى صلح الدين ، فاستأذنه في الرحيل الى القدس ليمود بامرأته راولاده ، واقسم ألا يمكث فيها الاليلة واحدة ، فسمح له السلطان بذلك ، فامنا وصل باليان الى القدس ناشده كبار الفرنجة ان يبقى بينهم ويحمي عاصمتهم ، فقبل طلبهم متناسيا العهد الذي قطعه على نفسه ، وحين اقبل صلاح الدين وفاوضهم على التسليم رفضوا ان

١ - تاريخ الحروب المقدسة في المشرق لمونروند ترجمة البطريرك مكسيموس مظلوم
 ج ٢ ص ٩٠

يجيبوه الى طلبه اعتماداً على الآمال التي عقدوها على باليان .

وفد عمد باليان الى تجنيد كل مسن استطاع من الشبان والصناع والتجار ، واستولى بالاتفاق مع البطريرك على كل ما في كنيسة القيامة من نفائس فضية وذهبية ، وسبكها وحولها الى نقود لتحسين وسائسل الدفاع واستنجار المزيد من الجنود ا

وطاف السلطان بمدينة القدس عدة إيام دارساً متفحصاً ، ثم اتخذ جبل الزيتون مركزاً لجنده ، لأنه وجد أسوار المدينة في هذه الناحية اضعف منها في أية ناحية اخرى : فهي إذن اصلح مكان لمهاجمتها منه ، ثم نصب عليها المجانيق ، وضايقها بالزحف والقتال . وكان فرسان الفرنجة يخرجون كل يوم الى ظاهر البلدة يقاتلون مستبسلين ثم يعودون.

ولما كان اليوم السابع والعشرون من رجب سنة ٥٨٣ م تشرين الأول ١١٨٧ م ، حمل المسلمون على المدينة حملة رجل واحد ، فأزالوا الفرنجة عن مواقعم ، واضطروهم الى دخول المدينة ، وزحفوا الى الخندق فاجتازوه ، ووصلوا الى السور فنقبوه ، تحت وابل من قذائف الفرنجة وسهامهم ٢ .

Eracles • II. p. 70, Saladin Le plus pur Héros de L'Islam. p. 176 - 1

٢ - كتاب الروضتين ج ٢ ص ٢٩٤، السلوك ج ١ ص ٩٦ والنوادر السلطانية ص ٦٦،
 و من الطرائف التي تروى ان احد الفتهاء أو أحد الشعراء كان قد تنبأ بفتح القدس في رجب عندما هنأه بفتح حلب، وهي نبوءة كما يلاحظ قضت بها القافية.:

وفتحكم حلبا بالسيف في صفر قضى لسكم بافتتاح القدس في رجب سكا تنبأ أحد المنجمين له بقوله : «رضيت القدس وتذهب احدى عينيك» فأجابه : «رضيت ان افتحه راعمى »

وأخذ الحصار يتطور من فزع الى فزع ومن هول الى هول ، والمدافعون، عن المدينة يرمون المحاصرين بالحجارة دون انقطاع ، والسهام تتطاير في الجو من كل مكان ، وفرسان صلاح الدين يحومون حول الأسوار ، بينا الآلات تقذف النيران على المدينة ، والجنود يحفرون لأنفسهم طريقاً تحت الأسوار والأبراج .

ويذهب بعض المؤرخين الغربيين الى ان الخلاف كان على أشده داخل مدينة القدس ، أثناء محاصرتها ، بين الارثوذكس والكاثوليك ، وان الفريق الاول كان يصرح بأنه يفضل حمكم المسلمين على حكم الكاثوليك الافرنج ، وهناك من يعتقد بأن زعماء الارثوذكس قد كاتبوا صلاح الدين لمساعدته في فتح المدينة المساعدته في فتح المدينة المساعدته في فتح المدينة المساعدة المساعدة

ولما ايقن افراد الحامية بأن المدينة صائرة الى السقوط الحتم ، رغم بسالتهم واستاتتهم في الدفاع عنها ، أجمعوا رأيهم على طلب الأمان فأرسلوا باليان الى السلطان يفاوضه في الصلح على أن يدفع سكان المدينة له مائة الف دونار ٢ .

وأمسك صلاح الدين بيد باليان وقاده الى باب الخيمة ، وأشار الى. الأعلام الصفراء التي اخذت تخفق فوق عدد من أسوار المدينة ، والى العلم الذي كان رجاله يرفمونه في تلك اللحظة فوق ثغرة جديدة احدثوها في، السور القديم ، وقال له : « هال لمدينة وقعت في الأسر أن تطلب شروطاً للصلح ؟ »

Grousset; Hist des Groisades. pp. 811 - 812 - 1

Saladin Le plus pur Héros de L'islam p. 181 - Y



احد شوارع القدس

فقال الرسول: « ايها السلطان ، ان في المدينة خلقاً كثيراً لا يعلم عددم الا الله ، وهم انما يفترون عسن القتال رجاء الأمان ، ظناً منهم انك تجيبهم اليه كا أجبت غيرهم ، وهم يكرهون الموت ويرغبون في الحياة ، فان رأينا الموت لا بد منه ، فوالله لنقتلن ابناءنا ونساءنا ، ولا تأسرون ولا تسبون رجلا او امرأة أو طفلا ، فاذا فرغنا من هذا ولا تأسرون ولا تسبون رجلا او امرأة أو طفلا ، فاذا فرغنا من هذا قنا على الصخرة فخربناها ، وألحقنا المسجد الأقصى وغيره من الأماكن المقدسة بها ، ثم بعد ذلك نقتل من عندنا من أسرى المسلمين وهم زهاء خسة آلاف أسير ، ولا نترك لنا دابة ولا حيوانا الا قتلناه ، ثم نخرج اليكم في جمعنا نقاتلكم قتال من يريد أن يحمي دمه ونفسه ، فلا يقتل الرجل منا حتى يقتل منكم امثاله ، فنموت أعزاء أو نظفر كراما ٢ ،

يقول محمد كرد على : (وكان رأي صلاح الدين أخذ الفداء فتغلب رأيه على ما كان يراه بعض جماعته اولا من اهراق دماء الفرنج كا اهرق اجدادهم دماء المسلمين ، وهذا التهديد من سفير الصليبيين في الصلح لا شان له مع صلاح الدين وهو في تلك القوة والمنعة ، ولكن صلاح الدين يرمي الى مقصد أعلى من جميع مقاصد جماعة الصليبيين ، كان يريد بما فعل من قبول الفداء تعليم الصليبيين درساً في مسكارم الاخلاق وسماحة الاسلام ٢ ،

ويقول سيد أمير علي : « لقد تغلبت رقة قلب السلطان على رغبته في الاقتصاص ، وسمح للروم ونصارى القدس بالاقامة في بلاده وبالتمتع

١ – كتاب الروضتين ج ٢ ص ٩٧ ، مفرج الكروب ج ٢ ص ٢١٤

٢ - خطط الشام ج ٢ ص ٢٦

بحقوقهم المدنية كاملة ، كا سمح بالبقاء الفرنج واللاتين الذين شاؤرا ان يقيموا في فلسطين بوصفهم رعايا السلطان . أما المحاربون داخل المدينة فقد امر برحيلهم خلال أربعين يوماً ، وضمن لهم سلامة الوصول بحراسة جنوده الى صور او طرابلس ، وحدد فدية الرجل منهم بعشرة دنانسير شامية وخمسة دنانير المرأة ودينار واحد المطفل ، فمن عجز عن أداء الفدية أخذ اسيراً ، غير ان هذا الشرط لم يعمل به قط ١٠

وقبل الفرنجة هذا الشرط<sup>7</sup> ، وبدأوا يغادرون القدس منذ ذلك اليوم نفسه ، والسلطان وجنده ينتظرون في ظاهرها ، وشرطنه تحفظ الأمن في داخلها ، كي لا يقع أي اعتداء او انتقام ، وكي يسود التسامـــح والشرف والاباء .

Saladin Les plus pur Héros de L'isiam, q. 182 - W

١ - غتصر تاريخ العرب ص١١٠٣

٧ - للكاتب الانكليزي ريدر هيجارد رواية عن صلاح الدين ذهب فيها الى ان احد نبلاء الانكليز كان قد اختطف شقيقة السلطان وصعبها معه الى انكلترا حيث اعتنقت الدين المسيحي وانجبت فتاة دعتها « روز اموقد » أي «وردة العالم » وأن صلاح الدين رأى في المنام ان ابنة اخته هذه ستنقذ السلام في البلاد المقدسة ، وتكرر هذا الحلم ثلاث مرات ، فارسل الى انكلترة من اختطف الفتاة وجاء بها الى دمشق ، فلعق بها ابناء عمها وهما فارسان باسلان ، وبدأت مفامرات واهوال هربت وردة العالم ولجأت الى دير في بيت المقدس، فلما حاصر ها صلاح الدين ، وجاء باليان لمفاوضته طلب ان تأتي اليه وردة العالم ، والا فانه سيحيل القدس قاعصاً سفصفاً ويعمل السيف في رقاب سكانها ، فجاءت الملكة سيبيل وضاء الاشراف يتوسلن الى الفتاة ان تفتدي بنفسها المدينة المقدسة ، واستجابت وردة العالم لطلبهن ومضت الى صلاح الدين ورجته أن يعقو عدن المدينة المقدسة ، واستجابت وردة العالم لطلبهن ومضت الى صلاح الدين ورجته أن يعقو عدن المدينة ، فقبل السلطان رجاءها ، وتحققت بذلك رؤياه ، وهكذا نجت بيت المقدس من المصير الرهيب الذي كانت تنتهي اليه امثالها من المدن التي كان يحتلها الفاتحون بيت المقدس ، ومن الواضح ان كل ما جاء في رواية ريدر هيجارد انما هر من نسج الحسال .

ويقول رانسيان في ذلك ؛ «كان المنتصرون معقولين وانسانين ، فعلى حين نجد الفرنج عند استيلائهم على المدينة منف ثمانية وثمانين عامسا يخوضون في دمساء ضحاياهم ، لا نجد في هذه المرة بناء "نهب ، ولا انسانا أصابه أذى ، ونرى الحراس – تنفيذاً لأوامر صلاح الدين – منبثين لحراسة الطرق والابواب وحماية المسيحيين من أي اعتداء قد يصيبهم ،

ويثني المؤرخون جميعاً ، غربيين وشرقيين ، على الموقف النبيل الذي وقفه صلاح الدين اثناء فتح بيت المقدس ، وبتخدثون بإعجاب شديد عن توزيعه المال والدواب على المرضى والمسنين والمحتاجين مسسن الفرنجة ، وعن إكرامه النساء ، ورأفته بالأطفال . ورعايته للضمفاء منهم . ويشهدون مأن جنوده كانوا على غراره في المروءة والشهامة ، فلم يقع في هذا الحادث التاريخي الخطير ، أي امر من الأمور التي تقع عادة في مثل هذه الظروف على ايدي الجنود المنتصرين ، والتي وقع كثير منها لما احتل الفرنجة القدس ، ويقول الدكتور فيليب حتي في ذلك : وكان الفرق جلياً بين معاملة صلاح الدين للمدنيين من الافرنج ومعاملة الافرنج للمسلمين قبل ذلك بثان وثمانين سنة ،

وفي كتاب وتاريخ الحروب المقدسة في المشرق المدعوة حرب الصليب، الذي الفه مكسيموس مونروند ونقله الى العربية البطريرك مكسيموس مظلوم ، وطبعه دير الرهبات الفرنسيسكانيين بالقدس سنة ١٨٦٥ ، يتحدث المؤلف عن المجازر التي رافقت احتلال الفرنجة للقدس

١ – قصة الكفاح بين المرب والاستعار ص ٣٨

۲ – انظر: Ernoul. p. 171, Crousset. II, p. 800 Champdor, P. 183

٣ - مرآة الزمان ص ٢٥٢

٤ - تاريخ سورية ولبنان رفلسطين ج ٢ ص ٢٣٨

ويقول: « فالمؤرخون بنسوع خاص ذموا قساوة هؤلاء الجنود البربرية عن هذا الفعل ، ثم يقول \ « وأما نحن فنحو ل نظر تأملنا في هذا المشهد البربري المكروه \ » وعندما يتحدث عن فتح القدس من قبل صلاح الدين واعمال الرحمة والشهامة التي بدرت منه نحو الصليبين لا يسمه الا ان يقول : « فالفضل لشهامة الملك المادل اخي السطان صلاح الدين واشفاقه الذي به ساعد هؤلاء ، ثم الحمد لرأفة هذا السلطان نفسه بما ترأف به عليهم \ »

وقد كان البطريرك اللاتيني ايراكلوس اول من غادر القدس ، وكان يحمل مقداراً كبيراً من الأموال والجواهر ، فقيل للسلطان : « خلف ما معه لتقوي به المسلمين » فقال : « لا اغدر به ! » ولم يأخذ منه غير عشرة دنانير ، وهم بعض الامراء باعتراض البطريرك لما رأوا معه من الأموال ، فمنعهم صلاح الدين وقال لهم : « الوفاء خير »

ثم خرجت الملكة سيبيل يحيط بها الأشراف والاميرات ، فبالغ السلطان في اكرامها ، وخاطبها باسلوب مهذب رقيق ، وبعث بها الى زوجها غي السجين بقلعة نابلس حيث مكثت في ضيافته حتى أطلق سراحها معا .

وسمح بخروج الملكة ماريا كومنينوس ارملة اموري الأول وزوجة

١ - تاريخ الحروب المقدسة في المشرق ج ١ ص ١٧٢ - ١٧٣

٢ -- المرجع السابق ج ٢ ص ٩٠-٩٦

٣ - الرجع السابق ج٢ ص ٩٠

٤ - مفرج الكروب ج ٢ ص ه ٢١ تاريخ سورية للمطران الدبس ج ٦ ص ١٠٨

ه - دول الاسلام ج ۲ ص ۷۰

باليان وامر بحراستها ومن معها من بيت المقدس حتى طرابلس

وخرجت طائفة كبرى من النساء ووقفن في حضرته متهيبات ، يختلسن النظر اليه فـــلا يرين ملامح الوحش الكاسر ، آكل لحم البشر وشارب الدماء ، فقال و ما تردن ؟ ، فقلن : وايها السلطان ! اترانا الآن راحلات عن هذه الديار ونحن بسين زوج أو ام او ابنة لاولئك الجند الذين ما يزالون في أسرك ؟ ونحن الآن نفسادر هذه الديار الى الابد ، وهؤلاء الجند الذين نتركهم هم عدتنسا في حياتها وسلاحنا في أيامنا ، فاذا فقدناهم فقدنا الحياة ، أما اذا وهبتهم لنا فقد وهبت لنا النعيم ، وخففت بذلك الامنا ، وازحت بؤسنا ، وابعدت عنا شقاءنا ، فانا لا نكون على ظهر هذه الأرض من غير مساعد او عائل !.. »

فتأثر السلطان لقولهن ، واطلق سراح ابنـــائهن وازواجهن وآبائهن جميعاً ، وعوّض اللاتي مات اولياؤهن مالاً كثيراً ، وجدد الأمر عـــلى عالم بأن يحسنوا معاملة من بقي لديهم من الأسرى ٢

وكان بين الأسرى الذي اعتقهم صلاح الدين فتاة فرنسية ، فتولاها المغضب وتقدمت نحو صلاح الدين قائلة : لقد قتلت أبي ايها المجرم السفاك ، واسرت الحوي ، فلم يعد لي عائل ، وها انت تمن علي بالعتق كيا يزداد بلائي !

فلم تثر تلك الشتائم صلاح الدين ، وبعث بمن احضر اخوي الفتاة، وقال لهيا :

Eracles. It, pp. 81 . 84 - 1

١ – تاريخ الحروب المقدسة في المشرق ج ٢ ص ٥ ٩

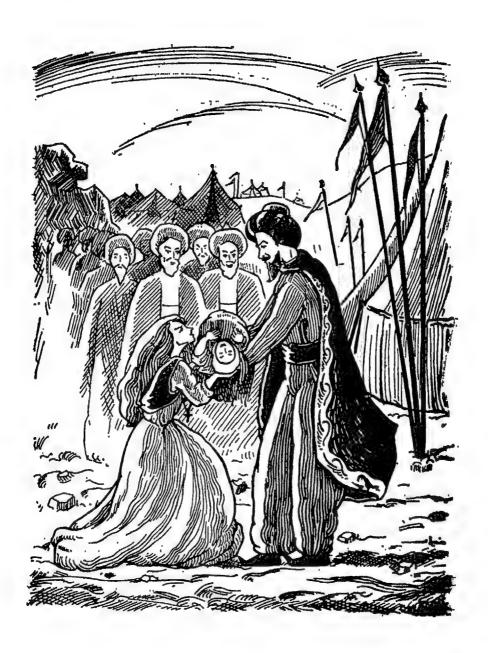

- أما ابوك فقد قتل في حرب هو الذي اشعل نارها واعتدى بها على القوم الآمنين ، واما اخواك فاني اطلق سراحها اكراماً لامرأة في -حاجة الى العائل والمعين ..

فقالت الفتاة : عفواً مولاي ، فانما هي ثورة الحزن ، ومـا كنت اسممه في بلادي عن ظلم المسلمين .. هذا ما جعلني أنطق بما لا اعي ، وانني مع هذا لست يائسة من صفحك وكرم عفوك .

ولما همت بالانصراف قال السلطان : الى ابن انت ذاهبة ؟ فقالت : الى بلادي .

قال : وماذا انت قائلة لقومك ؟

قالت : اقول لمتعصبيهم كلمة الحق في الاسلام والمسلمين . .

وخوج فوج من الفرنجة الذين يحملون اقداربهم المرضى على ظهورهم بدلاً من ان يحملوا امتعتهم وارزاقهم « فهذا المشهد حوك حنو السلطان صلاح الدين فاشفق على هؤلاء المساكين وسمح للرهبان صياف الغربا ( الاسبتارية بأن يستمروا باقين في اورشليم ويتمموا واجبات رسومهم بالاعتناء بجميع الذين من المسيحيين لم يكونوا قادرين على السفر ؟ »

وهذه امرأة من نساء الفرنج وقفت على خيمة السلطان وبكت بكاء

١ - ابطال الشرق ص ١٥

٢ - تأريخ الحروب المقدسة في المشرق ج٢ ص ٩٦ ، والاسبتارية هم فرسان المستشفى الذين كانوا من ابرز فرسان الصليبين الذين حملوا السلاح في وجه صلاح الدين في معركة بيت المقدس وغيرها من المعارك ، وقد كان سماحه لهم بالبقاء في القدس الممناية بالمرضى من أغرب واعظم مآثره

شديداً ، وهي تمرغ وجهها في التراب ، وتستغيث به وتستنجد ، فقد ارسلها قومها اليه قائلين : د انه اشرف محسارب رأيناه ، على هذه الأرض . هو قاس على المقاتلين ، ولكنه رؤرف بالأطفسال والنساء ، فاستدعاها اليه ، وعرف من امرها انها فقدت رضيعاً لها لا يزيد عمره عسن ثلاثة أشهر ، فرق قلبه لهسا ، ودمعت عينه لمنظرها ، وامر بالبحث عن رضيعها ، ولم يزل واقفاً حتى أحضر الطفل وسلمه بيده الى المه كي تقرّبه عينها ، وقال لها : دخذيه ولا تربيه على بغضنا ، فنحن لسنا وحوشاً مفترسة ، ولكننا ندافع عن حقنا وارضنا ، . ،

وتقدم مسن السلطان شيخ مسيحي مسن يمك بذراع شاب مسلم وقال له بصوت متهدج : « ايها المولى ، انا فرنسي من بلدة تولوز اقيم في هذه المدينة منذ عشرين سنة ، وقد جاءني هذا الشاب منذ سنتين ، هاربا من مدينة عسقلان ، فأضفته في بيتي وكتمت خبره عن الناس . وقد اقام في بيتي هذه المدة كلها ، يأكل ويشرب وينام ، فلما استرجعتم القدس ، وخسر الصليبيون كل شيء ، وشعر هذا الشاب بأنني غدوت ضعيفا واصبح هو قويا ، انقلب علي وطردني من بيتي واستولى على كل شيء فيه . فهل انتم تطلقون الأيدي في السلب والنهب وتقرون خيانة الضيف للمضيف ؟ ام تطبقون علينا شروطاً قبلناها وارتبطتم بها ؟ ان هذا الرجل خائن وسارق ، فهل تعاقبه يا صلاح الدين ، ام تسكت عن خيانته وسرقته ؟ ، فلم يتردد صلاح الدين لحظة في الجواب ، بسل عن خيانته وسرقته ؟ ، فلم يتردد صلاح الدين لحظة في الجواب ، بسل التفت الى الملك العادل وقال : « اعيدوا الى هـذا الشيح بيته وماله ،

١ -- صلاح الدين بطل حطين ص ١٢٢، دمعة صلاح الدين ص ٩ ، قصص من التاريخ
 ص ١٨، وقد روى ابن شداد قصة هذه الام بين الحوادث التي جرت اثناء حصار عكا : انظر النوادر السلطانية ص ١٤٦

ومن حق الناريخ ان نقول ان قوافل الفرنجة التي ارسلها صلاح الدين محفورة كي لا تتمرض لأي اعتداء ٢ ، قد اغلقت في وجهها ابواب طرابلس وانطاكية اللتين كانتا ما تزالان في إيدي الفرنجة ، فساروا على وجوههم في بلاد المسلمين فقوبلوا بكل ترحاب ٣ . ويقول البير شاميدور انه لما اغلقت ابواب طرابلس وانطاكية في وجوه اللاجئين من الفرنجة واعتدى عليهم بنو قومهم المقيمون في طرابلس ونهبوهم حتى ان احدى النساء قد انتابتها ثورة عصبية شديدة دفعت بها الى القاء وليدها في اليم يأسا وألما دامر صلاح الدين بأن توزع عليهم الخيام والأطممة دون مقابل الى ان يستطيعوا الابحار الى الغرب ، ونقل عدداً ولكن قادة سفن بيزة وجنوة والبندقية لم يقبلوا في سفنهم الا من كان ولكن قادة سفن بيزة وجنوة والبندقية لم يقبلوا في سفنهم الا من كان علك اجور السفر ونعقات الغذاء طوال مدة الرحلة ، نما أدهش المسلمين على الثربين انشر دن أنه المناهم فاندفعوا لتأمين الغذاء والماوى لاولئك المسيحيين الأوربيين انشر دن أنه المسيحيين الأوربيين انشر دن أنه

وهكذا يتبارى المؤرخون الغربيون في الاشادة بسيرة صلاح الدين في فتوجه ، مؤكدين انه وظهر على مستوى من كرم الأخلاق والشهامة لا يفوق المستويات العادية التي عرفها فرسان الغرب فحسب ، بل يفوق

١ - الناصر صلاح الدين لجاماتي ص ٩٢

et Palmer: Jerusalem P. 400 عن ٩٥٨ م نقلا عن ٢٥٠ الحركة الصليبية ج٢ ص ٩٠ ٨ نقلا عن ١٥٥ الحركة الصليبية ج٢

۳ - Ernoul, p, 28l ، مختصر تاريخ العرب ص ۲۱۳

Saladin Le plus pur Héros de l'Islam, pp. 183 - 184 - £

المثل العليا التي لم يصل اليها. اولئك الفرسان في يوم من الأيام ١ ٠

ويقول المطران يوسف الدبس بعد ان لخص أقوال المؤرخين المسلمين في فتح بيت المقدس : و اما المؤرخون الفرنج فرووا اخبار فتح صلاح الدين اورشليم كا رويناها عن المؤرخين المسلمين وقل ما زادوه عليها وما زادوه كان المؤرخون العرب أولى منهم بذكره ، فانهم أثنوا على سماحة صلاح الدين وكرم اخلاقه واشفاقه على الفقراء والمصابين بهدن النازلة ، وبعد أن يروي معظم ما رويناه في الصفحات السابقة من مآثر صلاح الدين يقول : و ودفع الملك العادل أخو صلاح الدين فدية ألفي أسير فاقتدى به السلطان أخوه وكسر اغلال كثيرين من الفقراء والأيتام. وقد اشار اليه بعض المسلمين ان يدك حينئذ كنيسة القبر المقدس وسائر الكنائس ليمنع النصارى من الحج الى القدس أو من ان يتذرعوا بتكريها الكنائس ليمنع النصارى من الحج الى القدس أو من ان يتذرعوا بتكريها ولا سيا كنيسة القبر اقتداء بعمر بن الخطاب ، إذ أبقى هذه الكنائس النصارى في صدر الاسلام ٢ »

أما من بقي من الفرنجة في القدس فقد رعام صلاح الدين وأحسن اليهم . واما المسيحبون السوريون والبيزنطيون من سكانها فقد وستع لهم في المسلكم ومنحهم من الحرية ما كانوا يتمتعون به في المهود العربية السالفة "، شأنهم في جميع انحاء بلاده ، مؤكداً بذلك انه لم يكن يحارب المسيحية والمسيحيين وأنما كان يقاوم الاستعار والمستعمرين .

Stevenson: the Crusades: نقلا عن : ۸۳۱ منتلا عن : Stevenson الحركة الصليبية ج ٢ ص ۸۳۱ منتلا عن : the East, p. 254

٣ - تاريخ سورية المجلد السادس ص ١٠٩ ، انظر ايضاً دول الاسلام ج ٢ ص ١٧

٣ - تاريخ الحروب المقدسة في المشرق ج ٢ ص ١٩٤

ومن اطرف ما روى ان عيد الميــلاد أطل بعد تحرير بيت المقدس باسابيع معدودة ، في ليلة ممطرة حالكة السواد ، فاحتفل المسيحيون الباقون في القدس بعيد المرح والبهجة في ظروف تكننفها الكآبة والحزن. يقول الاستاذ حبيب جاماتي : « وفي مساء ذلك اليوم ، أقدم الرجل الذي مزت انتصاراته العالمين في الشرق والغرب ، والذي كان عظيمًا في حربه ، عظماً في سلمه ، على عمال نبل تجاه المستحدين الحزاني المكلومين ، لم يذكر التاريخ له مثيلًا من قبل او من بعد . فقد سار السلطان صلاح الدين الأيوبي في مياه الأزقة وأوحال الطرقات ، يبحث عــن النصارى الافرنج القابعين في عقر بيوتهم والذين لم يغتدهم اهلوهم فوجدوا انفسهم في ضنك شديد ، حاملًا اليهم تهانئه وهداياه . كان يطرق الأبواب ، فتفتح صارخة على رزازها ، ويبدو الشيوخ والنساء من ورائهــا خائفين مرةعين أو يطل الاطفــال من الطاقات والنوافذ مذعورين باكين ، ثم تمود الطمأنينة الى نفوسهم فيستقبلون الوافدين ، ويتقبلون منهم الهدايا من مأكل وملبس ومال . ولم يكن اولئك الوافدون غير السلطان ورفاقه ، وقد راحوا ينشرون الفيطة والسعادة والرخاء ، في بيوت النصاري بالقدس للة عبد الملاداء

ويروي الشاعر اليهودي الاسباني يهودا الحريزي الذي زار القدس في سنة ١٢١٦ ، أن اليهود قد افادوا من جو الحرية الدينية الذي شاع في عهد صلاح الدين ، فلجأت الى القدس جماعات كبيرة من اليهود وفدت اليها من جميع أنحاء العالم .

١ -- الناصر صلاح الدين ص ١١٩

Saladin Les plus pur Héros de l'Islam. p. 188 - Y

وقد كتب صلاح الدين الى الامبراطور البيزنطي اسحق الثاني المجيلوس يخبره باستمادة بيث المقدس ، ويرد اليه مائة وتسعين من رعايا بيزنطية كانوا قد وقموا اسرى في يده أثناء حروبه مع الصلبيين ، فأجابه العاهل البيزنطي مهنئا .

١ - السلوك ج ١ ص ٩٨

## الغضلالشامين عكشر وتت المحث

أقام صلاح الدين الأيوبي في بيت المقدس شهراً كان خلاله موضوع حتفال السكان وتمجيد الشعراء وتهنئة الأمراء من جميع الأنحاء . وتؤلف لصائد الشعراء في تحرير القدس لونا خاصاً في الأدب العربي يعرف باسم « القدسيات » ·

ومن ﴿ القدسيات ﴾ قول ابن الساعاتي :

أعيا وقد عاينتم الآية العظمى لأية حال تذخر النثر والنظها وقد ساغ فتم القدس في كل منطق وشاع الى ان أسمم الأسل الصما فليت في الخطاب شاهد فتحها فيشهد أن السيف من يوسف اصمى وما كان إلا الداء أعيا دواؤه وغيرالحسام العضب لا يحسن الحسا وأصبح ثغر الدين جذلان باسما وألسنة الأغماد توسعه لـــــــثا فما كان إلا ساحلا صادف اليما

سلوا الساحل المخشي عن سطواته

ومن والقدسيات، ايضاً قول ابن سناء يخاطب صلاح الدين : لست أدري بأي قتح 'تهنا يا منيل الاسلام ما قد تمنى كل فتح يقــول اني أولى ، وهو أولى لأنه كان أهنــا

قد ملكت الجنان قصراً فقصر إذاً فتحت الشآم حصناً فحصناً إن دين الاسلام مَن على الدن منا لك مدح فوق السموات ينشا وعل فوق الأسنة ينبنى كم تأنى النصر العزيز عن الشام ، ولمسا نهضت لم ينأني لم تقف قط في المسارك إلا كنت يوسفا كيوسف حسنا المجتبى النصر من ظباك كأن اله قضيب قد صحفوه أو صار غصنا، قصدت نحوك الأعادي فرد الله ما أملوه عنك وعنا لم تــــلاق الجيوش منهم ولكنك لاقيتهم بــــلاداً ومدنا مح تثنى ولا المهند طنـــا خانهم ذلك السلاح فسلا الرم وتصيدتهم بحلقه صيد يجمع الليث والغزال الأغنا وجرت فيهم الدماء بحاراً فجرت فيهم الجزائر سفنا صنعت فيهم وليمة وحش رقص المشرفي فيها وغنى وحوى الأسر كلُّ ملك يظن الدهر يفني وملكه ليس 'يفني لا'يخص الشآم فيك التهائي كل صقع وكل قطر مهنا قــد ملكت البلاد شرقًا وغربًا وحويت الآفاق سهلًا وحزنًا واغتدى الوصف عنعلاك حسيراً أي لفظ يقال أو أي معنى ورأينا رينا قال اطيعو ه ، فسمعنا لربنا وأطعنا

وقد عني السلطان بتنظيم شؤون المدينة ، وتأمين السلام والحرية لجيم ابنائها . ثم اخذ يستعد لمهاجمة صور لعلمه انه إن أخر امرها اشتد . وقد كتب له في ذلك بعض الأمراء ا . ولكن هذه المدينة كان قد أصبح لها من المنعة ، بما انشأ فيها المركيز كونراد من أسباب

١ - الفتح القسي ص ٢٢

الدفاع ، وبما تجمع فيها من أجناد الفرنجة الهاربين من كل مكان ، ما جمل الاستيلاء عليها امراً عسيراً ، ان لم يكن مستحيلاً . فظل ينازلها بضمة اسابيع من البر والبحر ، دون طائل .

وقد اشترك مع السلطان في محاصرة صور ولداه الأفضل والظاهر وشقيقه العادل وابن عمه تقيي الدين عمر ، فوزعهم وغيرهم من الأمراء على أسوار المدينة ووكل كلا منهم بناحية منها ، وبدأ برميها بالمجانيق والعرادات والجروخ ، ومهاجمتها بالدبابات . ولما لم يجد ذلك قسم جنده الى ثلاثة اقسام ، وجعلهم يتناوبون على القتال خلال اربيع وعشرين ساعة ، كي لا يدع للمدينة المحاصرة سبيلا الى الراحة ليلا أو نهاراً ، ولكن ذلك كله لم يؤد الى نتيجة حاسمة .

وقد اشتهر في هذه المعارك فارس افرنجي اطلق عليه لقب والفارس الأخضر ، لأنه كان يرتدي قميصاً أخضر ، ويحمل على ذراعه الأيسر ترساً أخضر اللور ، ويقود الفرنجة المحاصرين فيندفع بهم الى صفوف المسلمين فيزحزحهم عن مواقعهم . ويقال ان صلاح الدين قد اعجب بهذا الفارس وما يتحلى به من شجاعة فائة ، فدعاه مرة الى خيمته ، وأهداه خيولا وجوهر ، وعرض عليه ان يقطعه ارضاً في بلاد الشام وأهداه نعولاً وجوهر ، وعرض عليه ان يقطعه ارضاً في بلاد الشام اذا قبل العمل معه ، ولكن الفارس الأخضر رفض كل ذلك ، وقال انه لم يأت من بلاده ليعيش مع الشرقيين ولكن ليحاربهم !..

وكان موقف الفرنجة وهم وراء حصونهم المنيعة ، افضل من موقف المسامين في الفلاة وفي بقعة ضيقة من الأرض تركزت هجهاتهم فيها ١ ،

١ - الكامل ج ١١ ص ٢١٦

نظراً لموقع صور الجفرافي الذي يجعل منها مدينة بحرية اكثر منها مدينة برية ، ولا عجب فهي سيدة البحر في العصور القديمة ، فكانت قذائف الفرنجة وسهامهم تفعل في المسلمين أضعاف ما تفعل قذائف هؤلاء وسهامهم في الفرنجة .

وقد وصف ابن جبير مدينة صور وأعطى صورة دقيقة عن مناعتها، فقال عنها: ( مدينة 'يضرب بها المثل في الحصانة ، لا 'تلقى لطالمها بيد طاعة ولا استكانة ، قد اعدُّها الافرنج مفزعاً لحادثة زمـانهم ، وجعلوها مثابة لأمانهم ، هي أنظف من عكا سككا وشوارع ، واهلها ألين في الكفر طبائع ، واجرى الى بر غرباء المسلمين شمائل ومنازع ، فخلائقهم اسجح ، ومنازلهم اوسع وافسح ، واحوال المسلمين بها أهون واسكن ، وعكا اكبر واطغى واكفر . واما حصانتها ومناعتها فأعجب ما مُكِدَّث به ، وذلك الها راجعة الى بابين : احدهما في البر ، والآخر في البحر ، وهو يحيط بها الا من جمة واحدة ، فالذي في البر'دفضي اليه بعد ولوج ثلاثة ابواب او اربعة ، كلها في ستاثر مشيدة محيطة بالباب ، واما الذي في البحر فهو مدخل بين برجين مشيدين الى ميناء ليس في البلاد البحرية اعجب وضعاً منها ، يحيط بها سور المدينة من ثلاثة جوانب ، ويحدق بها من الجانب الآخر جدار معقود بالجص". فالسفن تدخل تحت السور وترسو فيها ، وتعترض بين البرجين المذكورين سلسلة عظيمة تمنع عند اعتراضها الداخل والخارج ، فلا مجال للمر عب الا عند ازالتها . وعلى ذلك الباب حرَّاس وامناء ، لا يدخل الداخل ولا يخرج الخارج الا على اعينهم . ولعكا مثلها في الوضع والصفة لكمها لا تحمل السفن الكبار حمل تلك ، وانما ترسو خارجها والمراكب

## الصغار تدخل اليها ، فالصورية اكمل واجمل واحفل ١،

وادرك صلاح الدين خطورة الموقف فعمد الى اشراك سفنه في الحصار، ولكن ذلك ادى الى كارثة كبرى خسر فيها المسلمون عشر سفن بمن فيها من النوتية والمقاتلة ٢. وقد كان على الاسطول المصري الذي اشترك في حصارها بدران الفارسي ، ومسع انه كان رجلا ناهضاً جلداً في البحر ، فقد غفل عن وصبة قائده عبد المحسن امير البحر بأن يأخذ حذره ويتيقظ ، لأن الفرنجة اقدر في البحر وامكن ، ومتى سنحت لهسم الفرصة فلن يهملوها ، ولكن بدران وبحارته كانوا مأخوذين بانتصار ت صلاح الدين وقوته فغفلوا عن الوصية واهملوها ، وباكرهم اسطول الفرنجة من صور فلم يطيقوا قتاله ، وقتل العدو جنداً عظيماً بعد أن اصابوا السفن وغنموا عدداً منها وعليها مقدمو المقاتلة في الأسطول ؟

وعقد السلطان بجلس شوراه الذي كان يرجع اليه في كل امر خطير، فانقسم اعضاء المجلس الى فريقين ، يرى احدهما تأجيل حصار صور ريثا 'تستكل المعدات والآلات اللازمة لذلك ، لاسيا وان الشتاء قد اقبل والمقاتلون الذين تعودوا الفتح السريع يريدون العودة الى اهلهم ، وقد اخذ

TOT

١ - رحلة ابن جمير ص ٢٧٧ - ٢٧٨ وتجدر الملاحظة بأن الرحالة قد وصف صور وتحصينها ومناعتها سنة ٨٥٩ ه ١٨٨٤ م أي قبل الانشاءات التي اقامها كونراد فيها .
 ٢ - راجع تفصيل ذلك في الغتج القسي ص ٢٢ - ٣٩ ، النوادر السلطانية ص ٥٧ ،

الكامل ج ١١ ص ٣٦٦ ، النجوم الزاهرة ج ٦ ص ٣٨

٣ - ايام صلاح الدين ص ٢١٧
 ٤ - الكامل ج ٢١ ص ٣٦٨ ، كناب الروضتين ج ٣ ص ٢٠٩

المجتمعون برأي الفريق الأول ، وكان لذلك كا يقول الدكتسور نظير سعداوي : وأثر شيء في العمليات الحربية التالية ، لأن رفع الحصار عن صور يوم اول يناير سنة ١١٨٨ ( ذر القعدة ٥٨٣هـ) كان نقطة تحول خطيرة في تاريخ مصر الحربي وفي انتصارات صلاح الدين ،

ولم يكن صلاح الدين ليريد ارغام قواده على الحرب وهم لها كارهون، فرفع الحصار ورحل الى عكا فقضى فيها فصل الشتاء، ثم دعا بهاء الدين قراقوش وكلفه القيام بتحصينها، وغادرها الى دمشق ففاجأه نائب ديوانه الصفي بن القابض بأنه استجد داراً في قلمة دمشق لينزل بها السلطان وأنفق عليها اموالاً كثيرة وبلغ في تزيينها شيئاً عظيماً، فرأى صلاح الدين ان في ذلك اسرافا لا مبرر له، وعزله من الديوان وعين مكانه بدر الدين مودود وقال: «هذا منزل لا يصلح لمثلي ابداً، وان منزلي دائماً خيمة تعصف الرياح من خروقها، وانها لأحب الى فني من هذا القصر وغيره من زخارف الدنيا».

وقدجهز في دمشق جيشاً كبيراً وسار به في شهر ربيع الاول سنة ٥٨١ ايار (مايو) ١١٨٨ م صوب طرابلس وانطاكية ، فاستولى على اللاذقية ومن اطرف ما حدث في معركة هذه المدينة ، ان السلاح قد نفد من الفرنجة والعرب جمعاً ، فأخذوا يتقاذفون بالحجارة ، وتكاثر المسلمون فغلبوا وسلم الفرنجة . وكتب قاضي جبلة الأمان الذي طلبوه : كتب ان 'يطلقوا بأنفسهم وذراريهم ، خلا الغلال والذخائر وآلات الحرب والدواب ، ما عدا ما يركبونه منها ليصلوا الى مآمهم ٢

١ - التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ص ١٩٨

٢ - ايام صلاح الدين ص ١١٨



صورة خيالية لصلاح الدين الأيوبي وهو في العقد الخامس من عمره

ثم استولى على طرطوس وفيها اطلق سراح الملك غي بعد ان اقسم له الا يعود الى محاربته ابداً « وهو وعد بذله جيرارد مقدم الداوية وجي وغيرهما من الاسرى دون أن يفي به أحد مهم ' ، ثم احتل مرقب وجبلة واللاذقية وقلعة صهيون وسرمينية وبزرية ، وقد اسر أمير بزرية وأفراد اسرته ثم اخسلى سبيلهم وأرسل معهم من اوصلهم الى انطاكية ومعهم صاحبة الحصن شقيقة سيبيل التي مسا فتئت تراسله وتكشف له مواطن الضعف في مواقسع الصليبين ' ، فأحسن السلطان معاملتها وكانت بينهم عروس أسر جنوده عريها فأمر برده اليها .

ولما استولى على حصني دريساك وبغراس ، وأصبح على مقربة من انطاكية ، خافه أميرها وناشده ان يهادنه ثمانية اشهر . وكان صلاح الدين قد شعر بتبرم جنوده لكثرة ما قادهم اليه من المعارك ، فقبل الطلب وعقدت الهدنة بدنها .

عاد صلاح الدين الى حلب تلبية لدعوة ولده الملك الظاهر ، فقضى

١ - التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ص ٢٠٥ ويقول الدكتور عاشور: 

لا كان صلاح الدين قد وعد باطلاق سراح جاي لوزجنان ، حتى اذا ما كان صيف ١١٨٨ السلت اليه ووجه الملكة سيبل ، ترجوه تحقيق وعده ، وعندئذ غلبت على صلاح الدين روح الشهامة والمروءة والوفاء بالمهد ، وهي الصفات التي تحلى بها داغاً في جميع تصرفاته معالصليبين والتي طالما عائى كثيراً من المتاعب بسبب تمسكه بها ، في الرقت الذي لم يعرف خصومه في معاملاتهم معه سوى الفدر والخيافة ونكث العهود . وكان أن افرج فوراً عن لوزجنان في يوليه سنة ١١٨٨ ، ولم يشأ ان يتركه ينصرف وحيداً ، والما افرج ايضاً عن عشرة من اعيان الصليبين ليكونوا رفقاء وبطانة له ، منهم اخوه عموري ومقدم الداوية »الحركة الصليبية ج ٢ ص ٥٣ ه ٨

٣ -- كتاب الروضتين ج ٢ ص ١٣١

٣ - مفرج الكروب ج ٢ ص ٢٦٧

بضعة ايام بين اهله واولاده ، ولكم كان يود لو تطول هذه الإجل السعيدة ، ولكن الجهاد كان يدعوه الى غمراته ، ولم يكن هذا الرجل الكمير ليؤثر على تلبية دعوة الواجب شيئاً ومن ثم نواه يسرع الى دمشق فيصلها في النصف الثاني من شعبان سنة ١٨٥ ه ٢٠ تشرين الأول (اكتوبر) ١٨٨ م ليتابع منها نضاله ، وكأن هناك دافعاً خفياً يحثه على الاسراع وكسب الوقت و فالعمر قصير - كاكان يقول - والأجل غير مأمون ا » . ولكن جيشه لا يحس هذا الدافع ، ووقد مسل غير مأمون ا » . ولكن جيشه لا يحس هذا الدافع ، ووقد مسل العسكر الغريب الاقامة وأبدى السآمة ٢ » ، فيسر عوالئك الجنود ، ويسير الى صفد بجرسه وحد ، فيبلغ ضاحيتها في مساء بارد تعصف فيه الرياح من كل جانب ، ولكنه يأبى أن يغمض له في تلك الليلة فيه الرياح من كل جانب ، ولكنه يأبى أن يغمض له في تلك الليلة وهنه قبل أن ينصب مجانيقه الخسة ، فلم يطلع الصبح حتى كان قد القام حول المدينة الات الدمار وضرب الحصار عليها .

وقد طال ذلك الحصار شهراً سلتمت المدينة في نهايته ، فأنتقر الى حصار كوكب ولبث ينازلها تحت سيل الامطار وفي غمرة الاوحال حتى سلمت في منتصف ذي العقدة سنة ٤٨٤ ه أوائل كانون الثاني (يناير) ١١٨٩ م . وفي تلك الفترة بلغه سقوط الكرك بيد أخيه العادل ، بعد ان حاصرها حصاراً شديداً اضطر اهلها من وطأته الى أكل الدواب ، ثم سقط حصن الشوبك بعد ذلك ببضعة اشهر ، .

وهكذا لم يبق في ايدي الفرنجة من القــــلاع الحصينة «التي كانت

١ - خطط الشام ج ٢ ص ١٥

٢ -- الفتح القسي ص ١٢٩

٣ - مفرج الكروب ج ٢ ص ٢٧١

ء – كتاب الروضتين ج ٢ ص ١٠٠٠

عِثَابِهُ الخَافِرِ الْأَمَامِيةِ ١، لهم ، سوى حصن الشقيفاو شقيف أرنون، فسار صلاح الدين الى مرجعيون استعداداً لمهاجمته ، وكان يحتمي فيه رينــو دوسا جيت صاحب صيدا الذي التجأ اليه إثر سقوط مدينته ، فما كاد يعلم بأن السلطان يقصده حتى عمد الى زيارته واعلان رغبته في تسايم الحصن ، على أن يتعهد صلاح الدين بحمايته والسماح له ان يحيا في دمشتى ، ويقول ابن شداد في ذلك : ﴿ وَمَا أَحَسَنَاهُ الْا وَهُو قَالُمُ على باب خسمة السلطان ، فأذن له فدخل ، فاحترمه وأكرمه . وكان من كبار الافرنج وعقائهًا ، وكان يعرف العربية ويتكلم بهــا ، فحضر بين يديّ السلطان وأكل معه الطعام ، ثم خلا به وذكر انه مملوكه وأنه تحت طاعته ، وانه يسلم المحكان اليه من غير تعب ولا قتـــال ، واشترط ان 'يعطى موضعاً بسكمه بدمشق ، فانه بعد ذلك لا يقدر على مساكنة الفرنج ٢ ، الا ان الحامية الصليبية رفضت تسليم الحصن ، ولم تستسلم الا بعد دفاع ضار وقتال عنيف . ويقول شامبدور ان رينو دى ساجيت كان يخادع صلاح الدين ، وقد طلب منه مهلة ثلاثة اشهر لاحضار اسرته من صور قبل ان يسلمه الحصن ، فأمهله السلطان وأخذ يستقمله في مخممه ويناظره في القضايا الدينمة ، سنما كان رينو دكسب الوقت لتعزيز وسائل الدفاع عن حصنه ، ولما انتهت المهلة المحددة طلب مهلة جديدة مدتها تسعة اشهر ، ولكنه ما كاد يتجه الى الحصن للعودة المه كمادته ، حتى اعتقله رجال صلاح الدين ، فأدرك أن حملته قد كشفت ، ونادى افراد الحامية محذراً اياهم من الاستسلام ، فاعتقيل وسيق الى دمشق . ويضيف شامبدور ان الوقت الذي قضـاه صلاح

١ - الحركة الصليبية ج ٢ ص ٨٣٠

٢ - النوادر السلطانية ص ٨٠



الدين امام حصن الشقيف ، بخدعة بارعة ، هيأ المرصة لغي دى لوسينيان للظهور بعد قليل أما صور وتحتِّ إمرته سبعة الاف مقاتل .

واطلت سنة ١١٩٠ وليس في أيدي الصليبيين من بملكة القدس سوى مدينة صور ، ومن امارة طرابلس سوى عاصمتها طرابلس وقلعة طرطوس وحصن الاكراد ، ومن امارة انطاكية سوى عاصمتها وميناء السويدية وحصن المرقب ٢ .

الا ان هذه الانتصارات الكبرى لم تمر السلطان بالخلود الى الراحة فانتقل الى القدس يعالج شؤونها ويتفقد حصونها ، إذ كان يشعر بأن عُمْ زوبعة عاتبة توشك أن تهب في بلاده .

والواقع ان صلاح الدين كان قد بلغ ذروة بجده . ويقسم المؤرخون الحربيون مرحلة الجهاد الصلاحي قسمين تفصل بينها بداية سنة ١١٨٩ م (أو اخر سنة ١٨٥ ه) : أحدهما عهد الفتح والغزو والغنائم ، وثانيها عهد الدفاع والتحصين والمقاومة . وقد « انضح ذلك تماماً لصلاح الدين نفسه منذ بداية تلك السنة ، حين رصلت مجهوداته الى نقطة النشبع ، ولم يقو بعدها على مفالبة بقايا المقاومة الصليبية في صور بزعامة كونراد ، وفي طرابلس بزعامة حي دى ليزجنان ، وفي انطاكية التي اوشكت هدنتها على النهاية بزعامة بوهيمند الثالث . ولذا تحول صلاح الدين في خططه العسكرية منذ بداية سنة ١١٨٩ من جانب الهجوم الى الدفاع ، وهي خطة انفق عليها فيا يبدو مع أخيه العادل في اجتاع الدفاع ، وهي خطة انفق عليها فيا يبدو مع أخيه العادل في اجتاع

Saladin Le plus pur Héros de l'Islam, p. 214 216 - 1

٣ - الحركة الصليبية ج ٢ ص ٨٣٧ ، 835 . A و كا الصليبية ج ٢ ص ٣٧٠ ، 834 . و الحركة الصليبية ج ٢ ص

صحراء بيسان ، ودلت عليها رحلته التفتيشية للمدن الداخلية والحصون الساحلية ، ورتب صلاح الدين العادل والعزيز عثمان لجماية مصر وسواحلها ، وتقي الدين عمر لمراقبة المارة طرابلس وما حولها ، أما هو فعزم على منازلة امارة انطاكية غداة انتهاء الهدنة معها ' . ،

وكان غي دى لوسينيان الذي أطلق السلطان سراحه بعد أن قطع على نفسه عهداً بألايشهر في وجهه سيفاً وأقسم بذلك على الانجيل ٢ ، قد حنث بيمينه وأخلف وعده ، فلم يسافر الى اوربة وانما ذهب الى صور للعمل مع أميرها كونراد ، ثم تنافس الاثنان على الزعامة فغادرها الى طرابلس وعمد الى جمع الجنود وتدريبهم .

وبينا كان الفرنجة في المسرق يتجمعون ويستمدون ، كانت اوربة تضج لسقوط بيت المقدس في يد صلاح الدين وتتنادى الى حملة صليبية ثالثة ، مثلما ضجت يوم سقطت الرها في يد عماد الدين زنكي منذ أربعين سنة فتنادت الى الحرب الصليبية الثانية . وعمد كونراد الى ارسال جوسياس رئيس اساقفة صور الى اوربة مستنجداً بملوكها مستصرخاً البابا اوربان الثالث وخلفه غريغورى الثامن ".

وقسد بلغ من اهمام ملوك اوربة هذه المرة بالحرب الجديدة التي

١ -- التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ص ٢١٣

Saladin Le plus pur héros de L'islam, p. 217 - Y

حلف غريفوري الثامن البابا كليمنت الثالث ، وقد استطاع البابا الجديد أن يقر بين ملوك اوربة وامرائها هدنة عامة لمدة سبع سنوات كي يوجهوا اهتمامهم الى الشرق . انظر لقصيل ذلك في Lavisss : hist, General, 11, P. 303

اعلنوها على الشرق ، وتناسوا من أجلها أحقادهم وخصوماتهم ، انهم فرضوا على كل من لم يشأ التطوع فيها او تعذر عليه ذلك ، ان يدفع عشر مداخيله مع عشر ثمن املاكه المنقولة ، وسموا هذه الضريبة والعشور الصلاحية » رمزاً لانتصار صلاح الدين عليهم ، وحرم رؤساء الكنائس كل من يتأخر عن دفعها ، وهي أول ضريبة عامة فرضت في تاريخ اوربة ، وقد كان تجمع هذه الأموال السبب الأول في نشوء المصارف "

وكان اول من لبى الدعوة الصليبية الجديدة ، ملك صقلية وليم الثاني الذي انجد طرابلس باسطول يتألف من ستين سفينة عزز مقاومتها وحال بين صلاح الدين والاستيلاء عليها "

وتتابعت بمد ذلك أمداد الفرنجة ، إذ طاف الرهبان والقسس وبطريرك القدس الذي أطلقه صلاح الدين بما معه من مال ، في اوربة يستنجدون بها ، وقد لبسوا السواد وأظهروا الحزن واقتدوا ببطرس الناسك ، فعظم ذلك على الفرنجة فحشدوا وحشروا ، حنى النساء خرجن للقتال ، ومن لم يستطع الخروج استأجر له عوضاً أو اعطى معونة ، فاجتمع من المحاربة ما لا يقع عليه الاحصاء ؛ .

وحسين تكامل لغي \* دى لوسينيان في طرابلس جيش وافر القوة

Michaue.: II. pp. 314 315 - 1

L'Eglise et l'Orient au Moyen Age, P, 118 - v

Croussea; hist des Groisades, ill. p. 8 - \*

٤ - ايام صلاح الدين ص ٢٢٠

ه - ريسميه المؤرخون العرب ايضاً « الملك العتيق » لان السلطان أعتقه من الأسر .

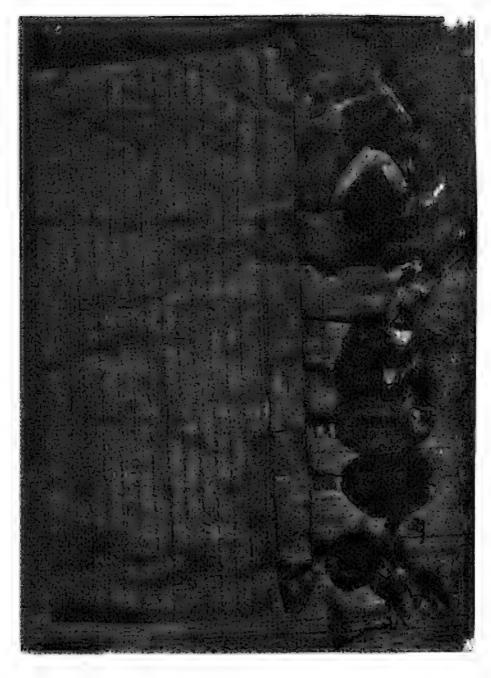

الرالة التي وجبها أحباد الملكة اللاتينية الى فيليب ارغست لحمله علي الاشتراك في الحملة الصليبية الثالثة

والعدد ، ذهب به الى صور فرفض المركيز كونراد السياح له بدخولها ، فاضطر الى الاقامة في ضاحيتها اربعة اشهر ، واتفق ان نرت من هناك شردمة من المسلمين فنازلها وغلبها ، فشجعه ذلك على المسير الى عكا ، فزحف اليها على رأس عشرة آلاف مقاتل . فلمسا علم كونواد ببغيته ، خشي ان يستأثر منافسه باقتحام هسذه المدينة ، فلحقه بجيش لجب ، واشترك الانتان في ضرب الحصار عليها ، وكان السلطان قد أغفل شأن غي ومن معه لما خيم في جوار صور ، كا تهاون بشأن صور واحتشاد الفرنجة فيها واقبالهم اليها من جميع المدن والقلاع التي تخلوا عنها ، فعظم أمر صور ، وكان من نتائج ذلك أن حوصرت عكا براً وبحواً وباتت مهددة بالضياع .

ويلقي بعض المؤرخين المسلمين تبعة الاخفاق الذي مني به السلطان في صور ، وتحوال هذه المدينة الحصينة الى قاعدة للحملة الصليبية الثالثة على صلاح الدين وما الداه من تسامح وتساهل مع الصليبيين في المدن والقلاع التي احتلها منذ موقعة حطين ، والماح لهم بالهجرة منها آمنين ، الى مدنهم وقلاعهم على الساحل ، ولا سيا مدينة صور التي كانت تمتاز بالنساعة الجغرافية ، فأصافت الى ذلك المناعة البشرية ، وعد ولائك المؤرخون ذلك منه تهاوئا وتفريطا وغلوا في الشهامة والنبل أدى الى أسوأ النتائج .

يقول محمد كرد على : ووذكر المؤرخون ان اطلاق امراء الفرنج من الاسر وحملهم الى صور كان من أعظم اسباب الضرر وقوة الفرنج ورواح عكا أ ، أما أبن الاثير فيحمل على صلاح الدين قائلًا : وولم يكن لأحد

١ - خطط الشام ج ٢ ص ١ ه

ذنب في أمرها (صور) غير صلاح الدين ، فانه هو الذي جهز اليها جنود الفرنجة ، وأمد ها بالرجال والأموال من أهل عكا وعسقلان والقدس وغير ذلك كا سبق ذكره . كان يعطيهم الأمان ويرسلهم الى صور ، فصار اليها من سلم من فرسان الفرنج بالساحل بأموالهم وأموال المتجار وغيرهم ، فحفظوا المدينة وراسلوا الفرنج داخل البحر يستمدونهم ، فأجلبوا بالتلبية لدءوتهم ووعدوهم بالنصرة ، وأمروهم بحفظ صور لتكون دار هجرتهم ، يجتمعون بها ويلجأون اليها ، فزادهم ذلك حرصاً على حفظها والذب عنها ، ه

ويلتهي مع ابن الاثير بعض المؤرخين الغربيين الذين يعتقدون بأن المخطة التي انتهجها صلاح الدين ، بدعوة المدن والقلاع الى التسليم مقابل الأمان بدلاً من الفتح بالسيف ، قد أدت الى نجاة عشرات الألوف من القتل والأسر ، وانطلاقهم احراراً الى مراكز تجمعهم الجديدة ولا سيا مدينة صور التي غدت منطلق الحرب الصليبية الثالثة ؟ !.. حتى اللامونت يرى ان هذه السياسة النبيلة بلغت حد الحاقة ، ولعله يعني حد السذاجة ، واليك تفصيل ما قال : «لم يظهر صلاح الدين ، طوال حربه ضد الدول اللاتينية ، عظهر المتعصب الديني . وكان حله وشهامته مثار اعجاب معاصريه ، وموضوع مدح المؤرخين منذ عصره فطالعاً . وقد أبدى في معاملته لشعوب البلاد المفتوحة من ضبط نوازع النفس واحترام الناس ما كان مبايناً كل المباينة للقسوة المتعارف عليها في واحترام الناس ما كان مبايناً كل المباينة للقسوة المتعارف عليها في حروب العصور الوسطى . وكانت سياسته القاضة بايصال اللاجئين مسن

١ - الكامل ج ١١ ص ٣٦٨

Cibl p. 67 , Lane pool p. 243 , Stevenson PP. 255. 256 - Y

بلاد النصارى المحتلة الى معقل النصرانية فى صور سياسة نبيلة الى حسد الحمافة ، لأنها أدت الى تحشله أعدائه ، ومن ثم منعته من احتلال مدينة صور نفسها . لقد تصرف صلاح الدين ، طوال حروبه ، وكأنه يحاول محاولة واعية أن يجمل نفسه مقبولاً عند رعاياه المقبلين ، والن يضع اساس دولة تعيش فيها الدياننان جنباً الى جنب تحت ظل السلطان ... وكان هدف صلاح الدين سحق قوة الصليبيين السياسية ، ولم يكن ابادة المسيحيين ،

والواقع ان ابن الاثير ينسى الجانب الانساني في الموضوع ، فهو يحاكم صلاح الدين كقائد حربي « لا ينسغي حكا يقول من ان يترك الحزم وان ساعدته الأقدار ، فلأن يعجز حازما خير له من ان يظفر مفر طا مضيعاً للحزم ! . . » وفي اعتقادنا ان صلاح الدين لم يكن محاربا الا بالضرورة ، فهو ليس فاتحا بل محرراً ، والفرق بينهما كالفرق بين الشر والخير ، وبين الموت والحياة . ولأن كان الفاتح يقاتل بطمعه ، فان المحرر يقاتل بليانه ، واذا كان من اخلاق الفاتحين أن يصونوا المجادم بالحديد والنار ، بأيانه ، واذا كان من اخلاق الفاتحين أن يصونوا المجادم بالحديد والنار ، فضان م شمائل المحررين ألا يحملوا الحقد والضغينة حتى الأولئك الذين في وجوههم . أليس صلاح الدين هو القائل وقد لامه أصحابه لأنه صفح عن جريرة أحد الجباة عليه : « لأن اخطىء في العقوبة ! »

لقد كان صلاح الدين رجل سلم وبناء ومحبة ، وليس. رجل حرب وهدم وضغينة ، وبعد كل معركة كان يعي اكثر فاكثر وحشية الحرب وغباءها ، ولكن الأحداث التي عاصرها والظروف التي لابسها ، كانت

١٠٠ درامات اسلامية ص ١٢٢ - ١٢٤



تدفع به مضطراً الى ساحة القتال ، دفاعاً عن الأرض التي امتزج ترابها بدمه ، واختلط نسيمها بانفاسه ، وارتسمت طبيعتها في عينيه ، ويا وبل الحرب ، آفة البشرية وعار التاريخ ، اذا لم تكن دفاعاً عن الذات . ولعل صلاح الدين كان يعاني من جراء ذلك عظم مأساة يعانيها الانسان ، حين يريد السلم وتقرض عليه الحرب ، وينشد الرحمة وتطلب منه القسوة ، ويسير في الطريق الملوث بالوحل والخضب بالدم بمشاعر الملائكة وأخلاق القديسين .

اذا كانت جميع الطرق ملاى بالاشواك ، فلا بد من ان نسلك طريقاً شائكة . واذا فرضت الحرب نفسها ، وغدا الشر خبز الحياة اليومي ، وحلق شبح الدمار مشل طائر اسطورى رهيب لا يستطيع أحد ان يهرب من تحت جناحيه ، فبحسب المرء ان يبعد عن قلبه ظل الحقد ، لعل زهرة واحدة للحب تتفتح في مستنقع البغضاء !..

هكذا شاءت الاقدار ، بل هكذا شاءت الاطماع التي دفعت جحافل الفرنجة الى الشرق ، متدفقة مثل سيل لانهاية له . واذا كان المعتدون قد غالوا في التخريب وأمعنوا في الغارة الجاهلة ، فان سر عظمة صلاح الدين أنه لم يقابل تلك الماصفة الباغية ، الا بعفو الكريم وتسامح النبيل ، فكان اسوة حسنة ومثلاً يُضرب للناس ، وكسب للعرب والاسلام بقلبه أكثر بما كسب لهم بسيفه ، وهذا ما جعل تشرشل يقول عنه أنه من اعظم ملوك الدنيا ، ودفع الكاتب الانكليزي ريدر هجارد الى القول بأنه اعظم رجل على وجه الأرض!

## الغصل التتابيع عشر المحكمة عركا

كان الشرق والغرب يحشدان قواهما البشرية والمادية ، ليلتقيا من جديد عند ابواب مدينة وادعة تطل على سهول الأردن وتفسل اقدامها في مياه البحر الابيض المتوسط ، مدينة كانت و مجتمع السفن والرفاق ، وملتقى تجار المسلمين والنصارى من جميع الآفاق ، وشاء القدر مرة اخرى أن يكون ذلك اللقاء بين القارتين ، داميا مدمراً رهيبا ، بدل ان يكون لقاء التعاون الفكري والتبادل الحضاري ، اللذين كان هذا البحر للحدى الجميل مهداً لهما ومسرحاً لعطائها السخي ، على تتابع الأجيال وتعاقب العصور.

وحين هرع صلاح الدين لانقاذ عكا ٢ ، وجد ان جيوش الفرنجة قد سبقته الى احتلال الاماكن المنيعة والتحصن فيها ، وباتت حائلًا درن

١ - رحلة أبن جبير ص ٢٧٦

عرفت عكا في عهد الفينيقيين باسم بتولياييس يقول اتيين البيزنطي أحد جغرافيي
 القرن الخامس ان هرقل عضته أفعى فلم يجد دواء يشفيه الا في هذا المكان ، فدعي من اجل ذلك « عكما » وهى مشتقة من كلمة اغريقية تعنى الشفاء !

وصوله اليها ، فأقام غير بعيد عنها ، وأخذت الامداد تصل الى الفريقين ١ .

وفي اصيل اليوم الثاني من شعبان سنة ٥٥٥ ه ١٥ ايلول (سبتمبر) ١٥٨ م ، هاجم السلطان حشود الفرنجة دفعة واحدة ، فزحزحهم عن اماكنهم قليلا ، وشق طريقاً الى باب المدينة فدخلها قسم من جيشه مكيات من الذخائر والأموال والسلاح والغلال ، وعاد بمن بقي معه الى معسكره لمعاودة القتال في اليوم التالي ٢.

ولكن الفرنجة رفضوا منازلته في ذلك البيوم والأيام التي تلته ، ولبثوا على ذلك شهراً انصرفوا فيه الى تعزيز مراكزهم وتحصين مواقعهم ثم انقضوا على خصومهم فشتتوهم وارغموهم على التقهقر ، وانزلوا بهسم خسائر فادحة .

وكان الشتاء قد اقبل ، وحل شهر رمضان ، ثم جاءت هذه الهزيمة المروعة ، فشجع ذلك كله امر ، صلاح الدين على الالحاح عليه بوقف القتال وارجائه الى وقت اخر ، لرغبتهم في العودة الى بيوتهم انتجاعاً للراحة والاستمتاع بالحياة العائلية الرخية ، فلم يجد بداً من اجابتهم الى طلبهم ، وخرج هو وحرسه الى الخروبة .

لم يقصد صلاح الدين بيته لانتجاع راحة او طلب مسرة ، ولم يذهب

٢ -- الفتح القسي ص ١٥٦

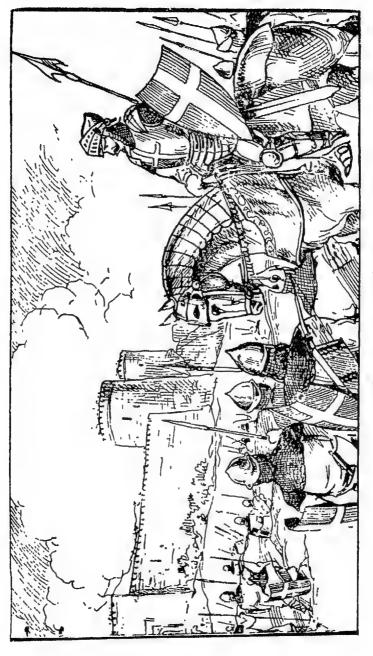

الفرنجة يحاصرون مدينة عكا

الى احدى عواصمه الخمس: القداهرة والقدس وبيروت ودمشق وحلب فيتمتع بالمجد الباذخ والنعيم الوارف ، وانما شخص الى الخروبة القائمة في الفلاة القفر ، وارسل في طلب الامداد من جميع انحاء بدلاده ، ولبت ينتظر ويفكر ويراقب ، وقد لج به الهم ، والح عليه المرض ، وهاجت من حوله عواصف الشتاء ورياحه المتناوحة .

في تلك البقعة القصية المنعزلة قضى السلطان شهر الصيام ، والعيدين السعيدين ، وقصل الشتاء بطوله ، وهو دئب على عمله في مراس قوي وعزم قولاذي ونشاط لايفتر . حستى اذا كان شهر ربيع الاول سنة ٥٨٦ ه نيسان (ابريل) ١٩٩٠م ، عاد بما تجمع لديه من قوة الى المكان الذي قارقه من سهل عكا ليحاول انقاذها مرة اخرى . ولكن هذه المحاولة كانت عسيرة وعسيرة جداً . فقد اعد الفرنجة اثناء الشتاء عدداً كبيراً من الات الدمار ، واقساموا الدبابات والابراج الشاهقة ، عدداً كبيراً من الات الدمار ، واقساموا الدبابات والابراج الشاهقة ، ليقذفوا المدينة منها بقذائفهم المروعة . وكان صلاح الدين يحسب انمنازلته اياهم ستشغلهم عن المدينة ، فاذا بهم قد غدوا من القوة والكثرة بعديث استطاعوا منازلته ومواصلة الهجوم على عكا في ان واحد .

واستمر القتال في البر والبحر عامين كاملين خالدين في تاريخ الحروب والفروسية ، تكبد فيها الفرية ان خسائر فادحة وكوارث جسيمة ، وابدى كل منها ما يدهش ويروع من ضروب التضحية والبطولة ، وشاركت نساء الفرنجة رجالهن في كثير من المعارك ، وللعاد الاصفهاني وصف مؤثر للنساء الصليبيات وما كن يبذلنه في سبيل قومهن من نفس ونفيس ، قسال : « ووصلت أيضاً في البحر امرأة كبيرة القدر وافرة

١ -- كتاب الروضتين ج ٬ ص ١٤٩ ، الفتح القسي ص ١٨٤

الوفر ، وهي في بلدها مالكة الأمر ، وفي جملتها خمسائة فارس مجيولهم واتباعهم وغلمانهم وأشياعهم ، وهي كافلة بكل ما يحتاجون اليه مسن المؤونة ، زائدة بما تنفته فيهم على المعونة ، وهم يركبون بركبانها ، ويحملون بحملانها ، ويثبون لوثباتها . وفي الفرنج نساه فوارس لهن دروع وقوانس ، وكن في زي الرجال ، ويبرزن في حومة القتال ، ويعملن عمل أرباب الحجال وهن ريات حجال ، وكل هذا يعتقدنه عبادة ، ويخلن انهن يعقدن به سعادة ، ويجملنه لهن عادة ... وفي يوم الوقعة قلمت منهن نسوة ، لهن بالفرسان اسوة ، وفيهن مع الينهن قسوة ، وليست لهن غير السوابع كسوة .. »

وأبدت عكا المحاصرة براً وبحراً ، مثلاً فريداً من صبر أهلها وصمود حاميتها وشجاعة جندها وقنالهم المستميت . الا ان طول مدة القتسال أضعفت من معنويات الجنود حتى ان الصليبيين كا يقول البير شامبدور لم تعد تحركهم الدوافع الحماسية أو الدينية ، وكل ما كانوا ينشدونه هو الاستيلاء على المؤن التي قد يجدونها في المعسكر الآخر ال.

لقد كانت ملحمة لا مثيل لها في التاريخ ، يحاصر الصليبيون فيها المسلمين في عكا ، وجيوش صلاح الدين تحاصر الصليبين ، والقتال مستمر في البر والبحر ، والطواعين والمجاعات تفتك بالجميع ، والممركة قد طالت اكثر مما قدر لهما الفرقاء ، فانهارت القوى وتراخت العزائم وتداعت النفوس ، ولكن البحر كان مسا يفتأ يجد الافرنج كل حين بمدد جديد وحماة جديدة

ولعل اشهر المعارك التي نشبت امام عكا ، تلك التي يسميها المؤرخون

Saladin Le plus pur Héros de l'Islam, p. 237 - 1

المسامون والوقعة الكبرى وقد هجم الفرنجة فيها على المسامين وغداة وصــول كونراد بعساكره من صور ، ووصول سفن صليبة من اوربة تحمل اقواماً مختلفة من السكنديناويين والألمان ، فهزموهم واضطروهم الى الفرار ، ووصلوا الى خيمة السلطان فقتلوا من حولها ، ولكن صلاح الدين وقف في وجه المهاجمين ، يقاتل ويصاول ، ويصرخ بصوته الجهير ، ويطوف على فلول المسلمين يدعوهم الى المقارمة ويحثهم على الجهيد ، فأنهض ذلك من عزية رجاله ، فعاد الى القتال من بقي منهم في جوار المعركة ، وأرغموا الفرنجة على التقهقر ، بعد أن قتلوا منهم خمسة المعركة ، وأرغموا الفرنجة على التقهقر ، بعد أن قتلوا منهم خمسة وسرعة خاطره أن يحوال الهزية المؤكدة الى نصر مؤرر » ،

ومن الوقدائع المشهورة أيضاً الوقعة التي اشتهرت باسم والعادلية ، و وبطلها الملك العادل ، وكان صلاح الدين قد أمر أمراء المدن الشمالية في الشام بالعودة الى منازلهم لمقداومة الصليبيين الزاحفين من البر ، فشعر معسكر الفرنجة بأنه اصحى في قلة من الجند ، فنهضوا لمقتاله وأغاروا على ميمنته ، وكانت بقيادة الملك العادل ، فهد للقائهم ومكر بهم ، واستدرجهم الى قلب المعسكر الاسلامي ، وشغلهم بالنهب والسلب ، ثم حمل عليهم حمدة صادقة ، ولحق به صلاح الدين لنجدته وشد أزره ولكن العركة كانت قد اتهت بنصر المسلمين . وروى بعض المؤرخيز ولكن العركة كانت قد اتهت بنصر المسلمين . وروى بعض المؤرخيز

١ – الثاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ص ٢٢٦

٢ - كتاب الروضتين ج ٢ ص ؛ ١٤ ،الفتح القسي ص ١٦٢ - ١٦٤، النوادر السلطانية

Saladin Le plus pur Héros de l'Islam. p. 228 - 7



ان قتلى الفرنجة فيها بلغوا عشرة آلاف '! يقول الدكتو نظير سعداوي: 
« وانتهزت الحامية الاسلامية خلو خيام الصليبيين من الجند الحرسية ، 
فخرجت اليها ونهبت الكثير من الاقمشة والقدور والاسلحة ، والنساء 
ايضاً . ولو عكف اسلمون على القتال ثاني يوم لتلك الوقعة لتم له للنصر النهائي ، ولكنهم فرحوا بما أصابوا من المنائم ، ورضوا بما عرضه عليهم الصليبيون من هدنة ، وأشاروا على صلح الدين الانسحاب ، 
بسبب وصول نجدة اوربية جديدة بقيادة صليبي كبير اسمه هنرى 
بسبب وصول نجدة اوربية جديدة بقيادة صليبي كبير اسمه هنرى 
دى تروا ومعه عشرة آلاف مقاتل ، ورضي صلاح الدين بهدا القرار 
كارها ؟ )

وفي يوم الاثنين ١١ شوال ١٩٥٥ ١٦ تشرين الثاني (نوفبر) الموقف المام أغادرت جيوش الفرنجة معسكرها لمهاجمة المسلمون عند شفرعم، وقضت الليل في تل العياضية قرب آبار حفرها المسلمون هناك أفاستعد صلاح الدين لمقابلتها في اليوم التالي بعد أن وزع جيوشه الى ميمنة وميسرة وقلب أوسار بها حتى وقف على تل الخروبة وفبلغت آخر ميسرته مصب نهر انامن بقرب البعر، ميمنته آخر التل وبلغت أخر ميسرته مصب نهر انامن بقرب البعر، ولما دنت جيوش الفرنجة وأمر صلاح الدين الميسرة ان تستدير بهم حيث يقسع آخرها على البحر وأن تستدير الميمنة بالنهر من الجانب الشرقي وان يمضي الجاليش في الرمي بالنشاب وهدف صلاح الدين من ذلك أن يقطع صلة الصليبيين بخيامهم المضروبة حول عكا م. والواقع من ذلك أن يقطع صلة الصليبين بخيامهم المضروبة حول عكا م. والواقع ان الافرنج قضوا ليلتهم تلك وهم معزولون عن خيامهم ونهضوا في

۱ -- كتاب الروضتين ج ۰ س ۱ ۱۰ الفتح القسي ص ۲۹۱ ، السلوك ج ۱ ص ۲۰۰ النوادر السلطانية ص ۱۹۶

٧ -- التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ص ٧٤٩

الغداة ولا هم لهم الا النجاة من الشرك الذي اوقعوا انفسهم فيه ، وما زالوا يتقهقرون وهم يقاتلون ، حتى بلغوا ليسلة الخيس جسر داعوق فهدموه لمنع المسلمين من العبور عليه ، وانتهت المعركة بذلك بعد أن ذهبت بالكثير من الضحايا ، وعاد صلاح الدين الى معسكره وقد اشتد المرض عليه ، الا انه عاد بعد أيام فأكمن نخبة من جنده في سفح تل كيسان ، ثم سار جماعة منهم الى معسكر الافرنج ، فتصدى لهم اربعمائة فارس منهم ، وحينشذ اخذ المسلمون بالتقهقر والفرنجة يتبعونهم حتى بلغوا الكين ، فانقض بقية الجند عليهم فأسروهم جميعاً وجي، بهم الى صلاح الدين فاطعمهم وكساهم ونقلهم الى دمشق .

ومن اروع ما يدل على ان الصلات الانسانية والمشاعر اشتركة بين الشعوب ، أقوى وأعمق من عوامل الفرقة والبغضاء ، اتفاق المؤرخين على ان المسلمين والصليبين قد أس بعضهم ببعض ، لطول المدة وكثرة المعاشرة ، بحيث كانوا يتركون القتال ، ويتجاذبون الأحاديث ، ويتبادلون الطرائف والنوادر ، وربما غنى فريق ورقص فريتى اخر ، ثم يعاودون القتال بعد ساعة ٢ أ...

وفي أحدى المعارك اسر عدد من الافرنج ، وجي، بهم الى صلاح الدين ، وكان بينهم شيخ هرم فقد أسنانه وضعف جسمه ، فقال الترجمان : وقل له ما الذي حملك على الجيء وانت في هذه السن ، وكم بين هذه البلاد وبلادك ؟ ، فأجاب : وبلادي بيني وبينها عدة اشهر، وأما يجيشى فانما كان العج الى كنيسة القيامة ، فرق له وأمر بايصاله

۱ -- المرجــع السابق ص ۲۶۵ - ۲۶۹ ، كتاب الروضتين ج ۲ ص ۱۷۹ النوادر السلطانية ص ۱۳۲

۲ - کتاب الروضتين ج ۲ ص ۱:۳ ، مفرج الکورب ج ۲ ص ۲۹؛ ، Michand. II. p. 123

## الى القدس لزيارة الاماكن المقدسة 1

يقول ابن شداد : « وكان الرجال يوماً من الطائفتين قد سئموا من القتال ، فقالوا الى كم نقاتل الكبار وليس للصغار حظ ، نريد أن يتصارع صبيان منا ومنكم . فأخرج صبيان من البلد الى صبيين مسن الافرنج ، واشتد الحرب بينهم » فوثب احد الصبيين المسلسين الى احد الصبيين الفرنجيين فاختطفه وضرب به الأرض « وقبضه أسيراً ، فاشتراه بعض الافرنج بدينارين ، وقالوا : « هو اسيرك حقاً » فأخذ الدينارين وأطلقه " »

غير ان الأغرب والأعجب ، ان الجاعة اشتدت في معسكر الصليبيين في شتاء ١١٩٠ – ١١٩١ إذ انقطعت عنهم مراكبهم لهياج البحر ، فكان امراء صلاح الدين ومنهم عز الدين أسامة صاحب بيروت وسيف الدين المشطوب صاحب صيدا ، يأتون بالغلال من بلدانهم ويبيعونهم اياها باعلى الاغان ، ويقول ابن الأثير ١٨ لولا مسلك اولئك الامراء لهلك الصليبيون جميعا ٣ .

وقد روينا في الفصل الرابع وقائع معبرة من هذا القبيل ، سجلها أسامة بن منقذ في كتابه « الاعتبار » تلقي بعض الاضواء على العلاقات الاجتاعية التي سادت بين الصليبين والمسلمين ، وننقل هنا بعض مساحله الرحالة ابن جبير عن مشاهداته في البلدان التي كانت مسرحاً للحروب الصليبية ، وهي تؤلف دليلاً حياً على اصالة المشاعر المشتركة

Saladin Le plus pur Héros de l'Islam, p. 258 - 1

٢ - النوادر السلطانية ص ٩٣

٣ - الكامل ج ١٣ ص ٣٥ ، كتاب الروضتين ج ٣ ص ١٠١ ، الفتح القسي ص ٣٤٧

بين البشر ايا كانت مذاهبهم وأعراقهم والأقوام التي اليها ينتسبون ، وعلى ان تلك الحروب التي سميت حروباً دينية انما كانت نزاعاً مجنوناً عسلى مكاسب الدنيا ومتاع الحياة .

يقول ابن جبير : « ومن العجب ان النصارى المجاورين لجبل لبنان اذا رأوا به بعض المنقطعين من المسلمين جلبوا لهم القوت وأحسنوا اليهم، ويقولون : هؤلاء بمن انقطع الى الله عز وجل فتجب مشاركتهم . وهذا الجبل من أخصب جبال الدنيا ، فيه انواع الفواكه ، وفيه المياه المطردة والظلال الوارفة ، وقلما يخلو من التبتيل والزهادة . واذا كانت معاملة النصارى لضد ملتهم هذه المعاملة فما ظنك بالمسلمين بعضهم مع بعض .

و ومن أعجب ما 'يحكم" به أن نيران الفتنة تشتعل بين الفئتين : مسلمين ونصارى ، وربا يلتقي الجمان ويقسع المصاف بينهم ، ورفاق المسلمين والنصارى تختلف بينهم دون اعتراض عليهم . شاهدنا في هذا الوقت الذي هسو شهر جمادي الأولى " من ذلك خروج صلاح الدين بجميع عسكر المسلمين لمنازلة حصن الكرك ، وهو من أعظم حصوت النصارى ، وهو المعترص في طريق الحجاز والمانع لسبيل المسلمين على البر ، بينه وبسين القدس مسيرة يوم أو أشق " قليلا ، وهو سرارة الرض فلسطين ، وله نظر عظسيم الاتساع متصل العمارة ، 'يذكر انه ارض فلسطين ، وله نظر عظسيم الاتساع متصل العمارة ، 'يذكر انه ينتهي الى اربعائة قرية ، فنازله هدا السلطان وضيق عليه وطال

١ – يريد الافرنج

۲ - سنة ۸۰۰ ه ( آب - اغسطس - ۲۸۱)

٣ - أكثر

<sup>۽ –</sup> سرارة الشيء اطيبه 🔹

حصاره ، واختلاب القوافل من مصر الى دمشق على بلاد الافرنج غير منقطع ، واختلاف المسلمين من دمشق الى عكا كذلك . وتجار النصارى أيضاً لا 'يمنسع أحد منهم ولا 'يمترض . والنصارى على المسلمين صريبة يؤدونها في بلادهم ، وهي من الأمنة العلى غاية . وتجار النصارى ايضاً يؤدون في بلاد المسلمين على سلمهم . والاتفاق بينهم والاعتدال في جميع الأحوال ، وأهل الحرب مشتغلون بحربهم ، والناس في عافية ، والدنيا لمن غلب .

وهذه سيرة أهل البلاد في حربهم ، وفي الفتنة الواقعة بين أمراء المسلمين وملوكهم كذلك . ولا 'تعترض الرعايا ولا التجار ، فالأمن لا يفارقهم في جميع الأحوال سلماً أو حرباً . وشأن هذه البلاد في ذلك أعجب من أن 'يستوفى الحديث عنه " ه

وكانت الأمداد ما تفتاً ترد الى سهل عكا من دمشق وحلب والموصل يلي بعضها بعضاً ، كا ترد الى عكا المحاصرة نفسها من بيروت والاسكندرية رغم ما يعترض ذلك من صعوبات كثيرة . ومن مواقف البطولة الفذة التي رواها ابن واصل ان صلاح الدين امر بتجهيز سفينة كبيرة من نوع البطسة في بيروت ، تملأ بالرجال والمعتاد والمؤن وترسل الى عكا ، فما كادت تدنو منها حق أحاطت بها أربعون من سفن الاعداء ، ولم ينفع رجالها تنكرهم بزي الافرنج فقد عرف امرهم ، وكانت تحمدل ستائة وخمسين رجلا ، فقاتوا قتال الأبطال ، واحرقوا احدى السفن الافرنجية ، ولما يشوا من النجاة قال مق مهم يعقوب الحلبي : • والله لا نقتل الا

١ - الامن والاطمئنان

٢ - رحلة ابن جبير ص ٥٩ - ٢٦١

عن عز ، ولا نسلم اليهم من هذه البطسة شيئًا، ثم اغرقوا سفينتهم فاستشهد كل من فيها ا

وكان السلطان يتصل بحامية عكا بواسطة الحمام الزاجل والسباحين ، ومن هؤلاء السباحين فتى يدعى عيسى العوام نزل الى البحر ذات ليسلة وقد شد على وسطه ثلاثة اكياس فيها الف دينار ورسائل هامة ، فغرق وقذف به البحر بمد ايام الى عكا فأخذ أهلها ما كان معه من رسائل ومال . قال ابن شداد : « فما رؤي من أدى الأمانة في حال حياته وقد ردها في بماته الا هذا الرجل ٢ ، ويقول الدكتور عبد اللطيف حزة ان هذا الغتى كان من المسيحيين الشرقيين وكان تعبيراً عن كراهية هؤلاء المسيحيين للافرنج المعتدين ٣ .

وكان صلاح الدين حريصاً ، كلما وانته فرصة أو حيلة ، على ان يعد حامية عكا براً وبحراً بالمؤن والرجال ، ومن المحاولات الناجحة التي قام بها في هذا الصدد ، انه أدخل الى المدينة المحاصرة ، عن طريق البحر ، عدداً مسن القادة والاحراء على رأسهم سيف الدين المشطوب ، وأخرج عدداً آخر عمن أجهدتهم معاناة التعب والسهر وملازمة القتال في الليل والنهار ، إلا أن الظروف الدقيقة التي جرت فيها هذه العملية الناجعة أدت الى عكس النتيجة المطلوبة ، ويقول أبو شامة في ذلك: و ودخل الى عكا من لم يجرب حصارها ، ولم يخبر منافعها ومضارها. ودخل عشرون مقدماً وأميراً شبه المكرهين عوض ستين ، واستخدمت واستخدمت

١ -- مفرج الكروب ج ٢ ص ٥٠١ ، الكامل ج ١١ ص ٢٤ ، النوادر السلطانية

٢ - النوادر السلطانية ص ١٢٠

٣ - صلاح الدين بطل حطين ص ١٢٨

الرجال وانفقت الأموال ، وتفاوت الداخلون والخارجون ، فـــلا جرم وقع الوهن وقضي الأمر ، . . . »

ولكن الامداد التي كانت تصل الى الفرنجة من اوربة كلها ، كانت من الوفرة والاستعداد والحماسة ، بحيث لا تستطيع الصمود امامها أية قوة او تتغلب عليها اية بطولة ٢

وقد جاء الى الشرق أول الأمر امبراطور المانية فردريك الأول الملقب ببربروس ، على الرغم من كبر سنه ، على رأس مائة الف عارب وكان فردريك قد اشترك في الصليبية الثانية منع عمه الامبراطور كونراد الثالث فاستعد لهذه الحملة استعداداً كبيراً، واستكمل نواحي النقص في الحملة السابقة ، وجهزها بكل منا تحتاج اليه ، وأرسل الى صلاح الدين كتاباً ينذره فيه بأنه اذا لم يتخل عن جميع المناطق التي احتلها خلال اثني عشر شهراً فانه سيشهر الحرب عليه مع جميع الشعوب الاوربية التابعة له وعددها سبعة وعشرون شعباً . وقد أجابه صلاح الدين بأنه اذا اصر على تهديد السلام والأمن في الشرق الدنى فسيغزو اوربة نفسها الله الدنى فسيغزو اوربة نفسها الله الدنى فسيغزو اوربة نفسها الله الدنى فسيغزو اوربة نفسها

۱ – کتاب الروضتین ج ۲ ص ۱۸۱

٣ – الفتح القسي ص ١٨٤ ، كتاب الروضتين ج ٢ ص ١٤٩

٤ – الناصر صلاح الدين الايوبي ص ١٣٥

Saladin Le Plus pur Héros de l'Islam. pp. 206 - 207, Michaud. Iv P.146 - a

يقول البير شامبدور: «وهكذا غادر المانية في ١١ ايار (مايو) ١١٨٨ مائة الف جرماني مأخوذين بسحر الشرق ، ليعيشوا اسوأ مغامرة في تاريخ بلادهم ١. » فقد سلك فردريك بحملته طريق البر فغرق وهو يعبر نهراً في كيليكية ، وتضعضع افراد جيشه بموته ، وانتشر بينهم المرض والطاعون ، فمنهم من قضى نحبه ، ومهم من عاد الى وطنه ، ومنهم من التحق بجموع الفرنجة أمام عكا بقيادة فردريك السوابي ابن الامبراطور الغريق ، فما لبث الامير الشاب ان توفي أمام أسوار عكا في ٢٠ كانون الثاني (يناير) ١١٩١ ( ١٩٥٨)

وقد وقف العاهل البيزنطي اسحق الشاني انجياوس (ايساكيوس) موقفاً عدائياً صريحاً من الامبراطور الالماني ، وبادر الى التحالف مسع السلطان ، متعهداً بأن يكون لصلاح الدين نوع. من الوصاية على مسلمي المقسطنطينية ، كما تعهد له صلاح الدين بوضع الأماكن المسيحية المقدسة تحت رعاية رجال المذهب الارثوذكسي ٢ . وبينا حاول العاهل البيزنطي منع الامبراطور الالماني من الوصول الى سورية - وكان ينبىء صلاح الدين بتعركاته ، كما كان يكتب اليه بشأنها بركري كور بن باسيل مقدم الأرمن بقلعة الروم على طرف الفرات ، كما ذكر ابن شداد ٣ - تطوع الامير المسلم قلع ارسلان سلطان سلاجقة الروم ، بارشاد الامبراطور في طريقه الى الشام ، عبر آسية الوسطى ، نظراً لتخوفه من محور دمشق طريقه الى الشام ، عبر آسية الوسطى ، نظراً لتخوفه من محور دمشق القسطنطينية ؛ .

Saladin, p. 213 - 1

۲ - السلوك ج ۱ ص ۱۰۶ ، كتاب الروضتين ج ۲ ص ۱۰۹ - ۱۰۰ ، الروم وصلاتهم بالعرب ج ۲ ص ۲ ۷ ، ۱۷۲ ، Chrmpdor; Saladin, p. 212 ، ۱۷۲

٣ - انظر النوادر السلطانية ص ١٠٧ - ١٠٩

٤ - كتاب الروضتين ج ٢ ص ٢٠٤ - ١٥٦

وبعد المبراطور المانية أقبل الكونت لهنري دى شمبانيا (الكندهري) فقوتى من عزيمة الفرنجة بماكان معه من مال ورجال ، وما حمل اليهم من بشائر حافزة عن النجدات العظيمة المقبلة اليهم ، وما أدخل على أساليب القتال والحصار من طرق فنية ومكائد حربية جديدة .

ثم وصل فيليب اوغست ملك فرنسة الفرنسيس ) في جيش لجب ، فاستقبل بالمشاعل والتراتيل كأنه ملاك من السا، جاء لانقاذهم ، وكان ذا قرابة بكونراد فرحب به وولاه القيادة . الا ان فيليب اوغست ما كان لينظر الى الحرب الصليبية الا نظرة ملك عظهم يجب علمه ألا يتخلف عن مهمة تحرك لها غيره من العظماء ، وسنرى انه لن يلمث حتى يعود الى بلاده التي كانت في نظره محل اداء واجبه وليس بلاد الشام .

وتبعه ريشارد ملك الانكليز (الانكتار) الملقب بقلب الاسد والذي أحرز في هذه الحرب شهرة لا تقل عن شهرة صلاح الدين وكان ريشارد يقرد اسطولاً كبيراً وقد حارب صقلية وهو في الطريق الى سورية واحتل قبرص بعد ان اعتفل صاحبها الكسيوس كومينيوس الذي كان يطلق على نفسه لفب امبراطور قبرص وكان على صلات ودية مع صلاح الدين وقسد وارسله الى فلسطين مكملا بالقيود لأنه كان يحالم صلاح الدين وقسد حاول منع ملك الانكليز من النزول في الجزيرة ؟

وقد كان لاسطول ريشارد اثر فعال في تشديد الحصار على عكما ، الا ان اسطول قلب الأسد لم يكن الاسطول الوحيد الذي حاصر عكما

١ -- صلاح الدين الايوبي البطل الذي انتصر على الفرب ص ١٧٠

٣ -- تاريخ المالم لهاموتن ج ٥ ص ١٩٠

٣ - تاريخ سورية للمطران الدبس ج ٦ ص ١١٨



أختام فيليب ادغست دريشارد قلب الاسد ۲۸۵

واشترك في الحملة الصليبية الشسالثة ، وأنما أسهمت في ذلك أساطيل صقلية وبيزة. وجنوة والبندقية جميعاً

ويسجل التاريخ لصلاح الدين مأثرة عظيمة تدل على تجرده وتضعيته وانكاره لذاته في سبيل تحقيتي رسالته وتحرير بلاده ، وهي انه لما رأى ذلك الطوفان المتدفق من جنود الفرنجة الذين توافدوا من جميع انحاء اوربة وحملوا معهم كل آلات الموت ووسائل الدمار ، طلب من الخليفة العباسي الناصر لدين الله ، أن يحضر بشخصه الى أرض المعركة ليشيير بذلك حماسة المسلمين وعزية المقاتلين ، معلنا انه يتنازل له مقابل ذلك عن مملكته الشاسعة كلها ، ولكن امراء الجزيرة الزنكيين رفضوا رؤية الخليفة بينهم ، كما أن الخليفة نفسه لم يكن مستعداً للانتقال من الحياة المترفة في قصره الى حياة الشظف والمخاطرة في ساحة القتال ، فلم يجب على صلاح الدين واكتفى بأن ارسل اليه عدة أحمال من النفط ، ورقعة تتضمن الأذن له بأن يقترض بعض المال من التجار ا .

يقول ابن شداد: « ووصل رسول الخليفة وهـو شاب شريف ، ووصل منه حملان من النفط وجماعة من النفاطين والزراقين ، ووصل معه من الديوان العزيز النبوي مجده الله رقعة تضمن للسلطان ان يقترض عشرين الف دينار من التجار ينفقها في الجهاد ويحيل بها على الديوان العزيز ، فقبل جميع مسا وصل مع الرسول واستغنى عسن الرقعة والتثقل ما اسلام السلام المسلم السلام المسلم ا

والواقع ان الخليفة لم يكن لينظر بارتيساح الى توسع صلاح الدين ٢

١ - الفتح القسي ص ١٦٢ ، ١٧٩ ، كتاب الروضتين ج ٢ ص ١٦٧

٣ - النوادر السلطانية ص ١٠٢

وكان قد أرسل اليه وهو قائم على حصار صور رسالة يعاتبه فيهما لأنه بعث البشارة بفتح بيت المقدس مع جندي بغدادي يدعى الرشيد ابن الموشحي ، إذ عد الخلفة ذلك اهانة له ، كما لامه على الاستمرار في اتخاذ لقب الملك الناصر مع انه لقب الخليفة ، واعتبر البشارة نوعاً من الفخر والاعتداد فقال عنها ﴿ يِفْتَخْرُ عَلَمْنَا بِالقَّدْسُ ﴾ وهل فتحها الآ بعساكر الديوان وتحت رعايته ، وقد تركت هذه الرسالة أثراً عميقاً في نفس صلاح الدين ، إذ آلمه ان يقابل جهاده وتضحيته بالجحود والنكران ، ولعل هذا الموقف المؤسف الذي وقفه الخليفة العباسي هو الذي حمل صلاح الدين على دعوته الى الاشتراك في موقعة عكا مقابل التنازل له عن كل مسا يملك ، وهو ضرب من التحدي قابله الخليفة بارسال احمال النفط التي يستملك صلاح الدين اضعافها كل يوم ، وبالرقعة التي اعتذر السلطان عن قبولها ﴿ والتَنْقَيلُ بِهَا ﴾ .. وكادت رسالة الخليفة تشعل نيران ثورة لاهبة في معسكر صلاح الدين حين اطلع امراءه وقادته عليها ، فغضبوا غضباً شديداً ، ودعاه بعضهم الى اعلان العصيان ، لولا ان تدارك العهاد الموقف ، ونسب ما جاء في الرسالة من لوم وتقريع الى. كانب الديوان الذي لم يحسن التعبير فيها او حرفها عامداً بقصد الوقيعة بن الرجلين الكيبرين ١.

ولما كثر القتلى من الفريقين ، انتشرت الأمراض والأوبئة ، واصيب صلاح الدين باعتـــلال في صحته ، وهو يجالد المرض ، ويرتب الجنود بنفسه ، ولا يهتم بوصية الاطباء ونصح الناصحين ، ويركب من بكرة النهار الى المفيب ، يطوف على الأجناد صابراً ، قــائلاً لمن يلومونه على ما يفعل : « اذا ركبت الجهاد زال عني الألم حتى أنزل !.. ه

١ - انظر الفتح القسي ص ٨٤ ، كتاب الروضتين ج ٢ ص ٨٨ ١

الا ان امراءه ما رالوا يلحون عليه حتى استطاعرا اقناعه بنقل معسكره من تل كيسان الى الخروبه ا فانقطع بذلك الاتصال ببن قوات المسلمين في داخل عكا وخارجها حتى تعذر التراسل بينهها الا بالحمام الزاجل، وشرع الفرنجة ه في حفر خندق على معسكرهم حوالي عكا من البحر الى البحر ، وأحرجوا ما كان في مراكبهم من آلات الحصر .. فكان من قضاء الله اننا اغفلناهم وأمهلناهم بل اهملماهم .. ولما فرغوا من هذا الأمر اشتغلوا بالحصر ، وانقطعت الطريق على المسلمين الى عكا ا »

وكما اعتلت صحة صلاح الدين ساءت صحة ريشارد حق اشرف على المرت ، وجرح فيليب اوغست جرحاً بالغاً ، وغادر كونراد عكا الى صور غاضباً حين استفحل الخلاف بينه وبين غي دى لوسينيان ، وقد كانا يتنازعان على عرش مملكة لا وجود لها " ، فخشي الصليبيون ان ينتهز المسلمون تلك الفرصة فيحملوا عليهم حملة قاضية ، فلجأوا الى الحيلة ، وأنشأ ريشارد يراسل السلطان ويشاغله ويطلب مقابلته ، وتأثر صلاح

۱ - كان صلاح الدين يؤثر البقاء قريباً من المدينة ومتابعة القتال لصد قوى الفرنجة قبل ان ينفتح البحر وتتكاثر الامداد التي تتدفق من اوربه وشواطىء سورية ، ولكن امراءه اضطروه للرحيل الى الخروبة ليبتعدوا عن جو المعركة الذي تلوث برائحة القتلى - كتاب الروضتين ج ٢ ص ١٤٦٠ ، الفتح القسى ص ١٦٩

۲ – کتاب الروضتين ج ۲ ص ۲:۷

٣ - توفيت الملكة سيبيل وبناتها بالطاعون اثناء حصار عكا وأمام اسوارها ، ففقد زوجها غي دى لوسينيان حقه في عرش بيت المقدس ، وآل الملك الى اختها الاميرة ايزابيل الابنة الثانية لاموري الاول ، ولم يكن زوجها اونفروا الرابع دى تورون مجبوباً من امراء الصليبين فبادر هؤلاء الى اقناعها بأن تطلقه وتنزوج مسن كونراد دى مونتفرات ، لاعتقادهم بقدرته على بعث مملكة بيت المقدس (Champdor: Saladin. p. 263) وقسد عاد كونراد الى الشاركة في حسار عكا مع خمين سفينة مسلحة ومثل دوراً حاسماً في استسلام حاميتها .

الدين لمرض قلب الاسد فهادنه وأرسل اليه الفاكهة والثلج حتى شفي . ولما جاء رسول ريشارد طالباً تحديد موعد للاجتاع بين العاهلين أجابه السلطان : « إن الملوك لا يجتمعون الا عسن قاعدة ، ولا يحسن منهم الحرب بعد الاجتاع والمؤاكلة ، واذا اراد ذلك لا مد من تقرير قاعدة ، الا أن بعض المؤرخين الغربيين يؤكدون أن صلاح الدين قد عين موعداً للمقابلة ، ونصب خيمة خاصة لهسندا الاجتاع ، ولكن ريشارد ارسل يعتذر في الوقت المحدد بأن المرض قد حال دون تحقيق امنيته في الاجتاع بصلاح الدين "

وقد تعددت الآلات الحربية التي استخدمها الفرنجة في هدا الحصار الطويل والقتال الضاري ، ومنها الزنبورك وهو سهم في سمك الابهام وفي طول الذراع ذو اربعة اوجه وحدة من الحديد ، وطلقته سريعة تخترق رجلين جالسين احدهما خلف الآخر بزيها المسكري ودروعها ، وكان هذا السلاح قد 'حرم استعاله ، ثم استخدمه الصليبيون في حصار صور وعكا ، وانتشر بعد ذلك في اوربة و'قتل ريشارد تفسه بطلقة منه ، ومنها دبابة هائلة مصنوعة من الخشب والرصاص والحديد والنحاس مقامة على عجل تسير من داخلها ، تنقر الاسوار وتلقي بالنار ، وقد تمكن اسلمون من تدميرها بالقاء النار عليها لما فتح بابها فقتل من فيها".

وصنع الفرنجة ابراجاً كبيرة من الأخشاب والحديد ذات خمس طبقات ،

١ – الفتح القسى ص ٧٧٥ ، مفرج الكروب ج ٢ ص ٥٥٠

٢ - النوادر السلطانية ص ١ ه ٠

Saladin Le plus pur Héros de L'islam p. 281 - +

٤ -- التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ص ١٩٦

ه - العتج القسي ص ١٠١

يسع سطحها منجنيقاً ومن المقاتلة ما يزيد على خمسائة رجل ، وقد علت هذه الابراج على أسوار المدينة ومنازلها ، وكانت مكسوة بجلد السقر ، ومبللة بالخل والطين كي لا تتأثر بالنار اذا اطلقت عليها ، وكان الافرنج يقذفون منها النار والأحجار والسهام ، وقد جمع السلطان الصاع والنفاطين المحنكين ، وحثهم على الاجتهاد في احراقها ، ووعدهم بمكافآت بمن الحيل ، ثم تقدم شاب من دمشق يشتمل في صناعة النحاس يدعي على بن عريف النحاسين ، وأعلن اده يستطيع احراقها ، فهزىء به القوم وقدلوا : وابن تدهب انت ايها الشاب الصغير ام مؤلاء الشيوخ المجربين ؟! ، ولكن صلاح الدين أفسح له المجل ، فتمكن الشات من احراقها ، إذ رمى بالنار فاشتملت فيها البارد لتبلل الأبراج من كل ناحية ، ثم رمى بالبار فاشتملت فيها توقد أراد السلطان مكافأة هاذا الشاب النابغة فرفض الكافأة قائلا :

وقد نوه صلاح الدين في رسالة وجهها الى الخليفة العباسي بذلك كله ، فقال : « انهم قاتلوا مرة بالأبرجة ، واخرى بالمنجنيةات ، ورادفة بالدبابات ، وتابعة بالكباش ، واونة باللوالب ، ويوما بالنقب ، وليلا بالسرايات ، وطوراً بطم الحنادق ، وآنا بنصب السلالم ، ودفعة بالرحوف في الليسل والنهار ، وحالة في المحر بالمراكب . ثم شرعوا فأقاموا في وسط خيسامهم حائطاً مستطيلاً يشبه السور من التراب ، وتالاً تشمه الأبرجة مدورة ، ورفعوها بالأخشاب وعلوها بالحجارة ، و

١ - ذيل النوادر ص ٢٩٧ ، الكامل ج ١٧ ص ٢٨

٢ - الناصر صلاح الدين الايوبي ص ١٣٠ - ١٣١

٣ - العبر وديوان المبتدا والحبر ج • ص ٣٠١

٤ كتاب الروضتين ج ٢ ص ١٨٤

وكذلك تطورت فنون القتال لدى المسلمين ، فكانوا يزرعون الطرق بالحديد لتعوق تقدم العدو ولا سيا فرسانه ، واستعملوا في قذائفهم النفط الاسود الذي يؤتى به من ساحل البحر الأحمر والنفط الأبيض الذي يؤتى به من العراق ، وأنشأوا أقواساً تطلق عدة سهام في آن واحد .

وجملة القول ان كلا من الفريقين قسد استنفد ما لديه من جهد وفن وذخائر وآلات حصار ، في البر والبحر ، بما لم يشهد مثيله في جميسع أدوار الحروب الصليبية ا

وفي اوائل جمادى الثانية سنة ٥٨٧ ه تمرز (يوليه) ١١٩١ م ، اشتد النصيق على أهـالي عكا وحاميتها ، ووهنت منهم القوى ، وتهدمت اسوارهم ، ولم يعد بهم طاقة على مواصلة الصمود ، و'فقدت معظم قطع الأسطول الأيوبي التي كانت تقوم بمحاولات بطولية يائسة لانقاذ المدينة المحاصرة ، إذ حطم بعضها الأعداء ، وأغرق بعضها هياج البحر .

وبينا كانت أعداد الفرنجة تتكاش ، وتفوقهم البحري يتماظم ، بدأ المراء الاجناد من المسلمين يتماملون و وضجرت المساكر من كثرة القتال، فرحل صاحب سنجار وصاحب الجزيرة وصاحب الموصل " ، وتتابع رحيل الأمراء واجنادهم حتى بلغ عدد الراحلين منهم عشرين أميراً " .

ويبدو انه لم يكن من البسير على صلاح الدين و ابقاء هذه الجيوش

١ - العلاقات بين العرب والافرنج خلال الحروب الصليبية ص ٢٠

٢ - السلوك ج ١ ص ١٠٠

٣ - كتاب الروضتين ج ٢ ص ١٨٣ ، الفتح القسي ص ٦:،

المختلفة الاجماس والعادات في حالة حرب أمام القلاع والحصون اعواماً متصلة ، على غير مألوفها من الحرب والفنيمة السريعة ثم العودة السريعة الى أهلها ، ولم يكن هناك من نظم بريدية ما يهو"ن على الأمراء طسول البقاء ، لأن نصيب الاجناد من نظسام البريد يكاد يكون معدوماً في تلك العصور ، لاقتصاره على لاغراض الحكومية ،

وقد روى السلطان ذلك كله للخليفة العباسي في رسالة أوضح فيها أبعاد الموقف أمام عكا ، وانسحاب الأمرا، واحداً بعد آخر لأن والمدة الطويلة والكلف الثقيلة قد أثرت في استطاعتهم لا في طاعتهم ، وفي احوالهم لا في شجاعتهم ، فالبرك (الثياب) قد أقضوه ، والسلاح قد احفوه ، والدرهم قد أفنوه ، في حين ان البحر يمد الافرنج و بمراكب اكثر عدة ، من أمواجه . . فاذا قتل المسلمون واحداً في المبر بعث عوضه الفا ، واذا ذهب بالقتل صنف منهم أخلف بدله صنفاً ٢ ،

الا ان السلطان لم يأسف لشيء بقدر ما أسف لتغيب ابن اخيه تقي الدين عمر الذي ذهب الى امسارته في الجزيرة على أن يعود في اقرب وقت ، فشغلته أحداث الامارة عن العودة السريعة ، وقد رأى صلاح الدين في غياب تقي الدين أحد الاسباب الرئيسية التي أدت الى سقوط عكا .

وحينئذ راسل أمير عكا سيف الدين المشطوب الفرنجة في الصلح ٠

١ -- التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ٢٤٨

٢ -- صبح الاعشى ج ٧ ص ١٣٨ وبلاحظ ان صلاح الدين بجد الاعدار للامراء الذين غادروه وهو في أحرج الظروف وتخلوا عنه وهو في اوج المعركة

٣ -- الفتح القسى ص ٢٨٢



وقال لهم : « لما استولينا على هذه المدينة سمحنا لجميع السكان بكل ما يشاؤون ، فوهبناهم حرية اللهاب الى حيث يريدون ، يحملون معهم اسلحتهم وأمتعتهم وبضاعتهم وأهليهم ، وها نحن اليوم نعطيكم المدينة على أن تعاملونا بمثل ما قد عاملنا به قومكم من قبل ، ولكنهم أبوا عليه ما طلب ' ، فعاد الى القتال وقد عزم على المضي فيه حتى ينتصر او يوت تحت انقاض المدينه .

وتدخل صلاح الدين في المفاوضات ، ومثل الفرنجة مقدم الاسبتارية ومثل المسلمين الملك العادل شقيق السلطان ، فطالب الفرنجة باستعدادة مملكة بيت المقدس كاكانت عليه قبل استيلاء صلاح للدين عليها ، فرفض الملك العادل ذلك وأخذ السلطان يعيد تنظيم جيشه استعداداً للاشتباك مع العدو في معركة فاصلة ، فلم يكن من كونراد الا ان عقد مع حامية عكا اتفاقاً منفرداً تعهدت الحامية فيه بدفع ماثتي العد دينان وتسليم الفين وخمسائة من أسرى الفرنجة ، مقابل الساح لافرادها بجفدادة للدينة ٢ ، فما أحس المسلمون الا وقد ارتفعت أعلام الفرنجة على أسوار عكا ، فعظمت المصيبة واشتد الحزن وغشيت الناس بهته عظيمة وحيرة شديدة ٣ ، لا سيا وان عكا كانت تحوي جميع سلاح الساحل والقدس ودمشق وحلب ٤ . وزاد من عظيم المصيبة ان الفرنجة نقضوا شروط الصلح « فأسروا من فيها وكانوا الوفا ، وكانت هذه المعركة أول معركة

١ - المرجع السابق ص ٧٧٧

۲ - مفرج الكروب ج ۲ ص ۳ ه ۴ ، كتاب الروضتين ج ۲ ص ۱۸۷ ، الفتح القسي
 ص ۲۸۱

<sup>....</sup> 

٣ --- كتاب الروضتين ج ٢ ص ١٨٨

٤ - التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ص ٥٥٧

ه - السلوك ج ١٠٥٠ ص ١٠٥

يخسرها صلاح الدين الأيوبي منذ أربعة عشر عاماً .

ودخل الفرنجة عكا في ١٧٠ جمادى الثانية سنة ١٨٥ هـ ١٦ تمـوز (يوليه) ١٢٠ م . يقـول ستانلي لينبول : «وقتل ملك الانكليز ريشارد بعدئذ ٢٧٠٠ أسير من أهالي عكا دون ان يضطرب له ضمير ١٥ وهو أمر يتنافى مع الأعراف السائدة في تلك المصور ، بالتمييز بسين الأسرى الذين يرخذون في ساحة الحرب ، والأسرى الذين يسلمون انفسهم رهائن مقابل شروط معينة

وقد تناول المؤرخون الغربيون هذه المذبحة البشرية ، بلاذع النقد واللوم ، على حين أننوا على صلاح الدين وما انطوت عليه نفسه من روح التسامح رسمة الصار والحلم والوفاء بالوعد . ويقول الدكتور فيليب حتى : دوهو عمل شائن يناقض تماماً معاملة صلاح الدين لأسرى اللاتين عندما احتل بيت المقدس »

وكان صلاح الدين قد جمع المال المطلوب لفداء الأسرى وعددهم يزيد على عشرة آلاف وعلى رأسهم سيف الدين المشطوب وبهساء الدين قراقوش، وطلب من الفرنجة اعطاء الضانات على الوفاء بوعدهم قبل استلام المال ، لئلا يأخذوا المال ويربضوا تسلم الاسرى ، فأبوا عطاء أي نوع من الضانات ، ورفض فرسان الداوية ان يكفلوا تنفيذ ريشارد.

١ - حياة صلاح الدين الايوبي للبيلي ص ١٩٣

٧ - التَّارِخ الحربي المصري في عبد صلاح الدين ص ٢٦٠

٣ – العرب ...

ع -- افتدى صلاح الدين سيف الدين المشطوب فيا بعد بعشرة آلاف ديناز ، أما بهاء الدين قراقوش فقد تكن من الهوب

لوعده حين قبل السلطان بكفالتهم ، مما جعله يتردد في دفسع الفداء ، فغضب ملك الانكليز وعمد الى قتسل اولئك الأسرى بدافع الانتقام . ويرى بعض المؤرخين في هذا الخلاف ، أو سوء التفاهم ، ما يخفف من عريرة ريشارد ، لا سبا وان الجدال في امر الفسداء والضائات التي طلبها صلاح الدين قد طال شهراً كاملاً .

ولما علم صلاح الدين بما فعله ريشارد لطم رأسه ونتف لحيته وبكى بكاء شدايداً ولكنه على الرغم من شدة غصبه فقد استطاع الاحتفاظ بساحته ورباطة جأشه ، وكان قد جيء بمن في دمشق من اسرى الفرنجة لتجري مبادلتهم بأسرى المسلمين ، فأمر باعادتهم الى دمشق سالمين ولم مأخذهم بجريرة اخوانهم ٢ .

ويعلل الدكتور نظير سعداوي سقوط عكا من وجهة النظر العسكرية ، فيقول ان المدينة قد قاومت حصار الصليبيب سنتين كاملتي و شهدت خلالها أعظم عمليات حربية اشترك فيها الصليبيون بأكثر من ربع مليون جندي . وامتاز الصليبيون خلال هسذا الحصار ماسطول قوي ، وآلات حربية ضخمة ، على حين امتاز المسلمون بوحدة القيادة الكفيلة مالانتصار ، لولا مسا تسوب الى صفوف المسلمين من ضجر في الممسكر الصلاحي ، وملل من طول الحصار في جند الحامية المحصورة بعكا .

« والواضع أن المسلمين فقدوا على الأسباب سياسية وعسكرية ، أولها ضعف قوتهم البحرية ، ثم فقدان الروح المعنوية عند امراء صلاح الدين ، واختلافهم معه في الرأي اكثر المناسبات الحربية ، ثم عدم إنجاد الخليفة

١ -- مرآة الزمان ص ٢٦٢

ملاح الدين الأيودي البطل الذي انتصر على الغرب ص ١٨٨



4.44

العباسي لصلاح الدين بنجدة معنوية او مادية كبيرة .

و ومما تجب الاشارة اليه ما شهدت عكا من قيام مدينتين عسكريتين خارج اسوارها أثناء مقاومة ذلك الحصار الطويل المدى الحداهما اسلامية شرقية بها خصائص وتقاليد الحياة الدينية والاجتماعية والعسكرية الموروثة.. والثانية صليبية غريبة بها خصائص المدينة الاوربية .. وكانت العلاقات الاجتماعية السلمية بين الأيوبيين والصليبيين ودية عموماً ، رغم مسا بين الفريقين من حرب ا.. ا ،

ووقف صلاح الدين على رابية عالية يطيل منها النطر الى عكا الأسيرة بعد صراعها الجبار ، وقد بدا في جلاله ونبله وحزنه العميق ، كأنه قله أرسل روحه في صلاة صامتة خاشعة .

ولبث رقتاً طويلاً وهو في موقفه ذاك ما يريم ، ولا يتحول بوجهه عن المدينة الجريحة ، كأم تنظر الى قبر ابنها القتيل ، وفي نفسها عوامل شق من الفجيعة والثورة الصامتة والألم العميق ، ثم لوى عنسق جواده وأطلق عنانه ، فانطلق يشق به الرمال السوافي ، وكأن له جناحي نسركا أن لصاحبه إباء النسور .

وكانت جوارح الطير تنقض على جثث القتلى ، فتنهشها ثم تحلق في الفضاء وهي تطلق صرخات حادة ظافرة ، فيتصل صوتها الخيف بقلبه ، ويشتبك في صراع أليم مع نوازع الخير المتأصلة فيه .

في تلك البقعة التي كانت مهـــد السلام والحب ، وقف صلاح الدين

١ - التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين الايوبي.م. ٧٦٠ - ٢٦٢

الأيوبي مستنداً الى عنق جواده ، وقد خيل اليه ان الأرض تشتعل في كل مكان ، والسحب تغطي السهاء كأعمدة من دخان ، وتمثلت له الجيوش الجرارة والملوك العظام والشعوب المختلفة اللغات التي تتقاتل وتتطاحن ، وكأنها ستظل تتقاتل وتطاحن حتى تبيد جميعاً ، ولا يبقى في أرض الحب والسلام سوى تلك الطيور الجوارح ، قنهش لحوم الموتى وترسل صيحتها الساخرة في السماء !..

ولف السلطان ذراعه حدول عنق الجواد ، ذلك الصديق الصامت الطيب ، ومسح بشعره الباعم الطويل دمعات خرساء تحدرت على خديه!..

## الفص<sup>ش</sup> العشروب **دیث ارد فلہا**لأکر

وصف الكاتب الفرنسي البير شامبدور الوضع الجديد الذي انتقلت الله عكا بعد استبلاء الفرنجة عليها فقال:

ولقد تقاسم الصليبيون الغنائم الكبرى التي عثروا عليها في المدينة ، بل توزعوا ايضاً أرزاق التجار المسيحيين الذين عاشوا في عكا منذ سنين عديدة ، مطمئنين الى الادارة الاسلامية التي لم يشكوا منها قط ، ولم يصبهم منها اي أذى . ولما رأى هؤلاء التجار ان اولئك الفاتحين الذين اعتهم ولا ربب نشوة الانتصار ، سيسلبونهم كل ما يملكون ، جاءوا الى ملك فرنسة يحتجون لديه على اعمال النهب التي يتعرضون لها ، وقالوا له بشيء غير قليل من القسوة ان المسيحيين انما جاءوا في اعتقادهم لانقاذ بيت انقدس وليس لسلب الأرزاق التي تركهم الكفار يتمتعون بها.

وقد دافع فيليب اوغست عن قضيتهم ، واتخف التدابير اللازمة كي لا تساء معاملة مسيحيي عكا القدماء من قبل المنتصرين . ولكن ما هو الا قليسل حق كان الانكليز والفرنسيون والهيكليون وفرسان المستشفى والسكندينافيون والفلمنديون وأبناء بيزة والبندقية والألمان ، يتنازعون السيادة في المدينة التي اشتركوا جميعاً في الاستيلاء عليها . وكان غي

دى لوسينيان الباحث عن المملكة التي فقدها بي حطين ، يتفجع بمفرده وهو برى تمزق المسيحية المجاهدة .

والحق ان التحالف الودي بين الصليبين كان قصير المدى ، فمنذ اليوم التالي لدخولهم الى عكا ، بدأوا بتقاتلون فيا بينهم . وقد اجتل أيوبولد دوق النمسا ورجاله أحد الحصوب ، ورفع علمه عليه ، فاستاء قلب الأسد الغضوب لمرأى هذا العلم وهو يخفق مزهواً في السماء دون استشارته وموافقنه . فانتزع العلم والقى به في الوحل ونصب علمه مكانه .

و وشعر الالمان بالاهانة فقرروا ذبح الانكليز الذين يلتقون بهم في الاسواق ، وكان الأمر في حاجة الى ديبلوماسية الدوق ليوبولد كي لا يؤدي الى نتائج مؤسفة . الا ان الدوق ما لبث ان انتقم لنفسه في بعسد . وكان ملك اسكلترة مستمراً في التصرف وكأنه السيد الوحيد الذي ينبغي أن يقد مله الجيع فروض الطاعة ، من أصغر الناس شأنا الى أوفرهم قوة . ولعله كان على حق في ذلك ، لو لم يعامل فيليب اوغست كتابع له . والواقع ان ملك فرنسة ، بصاديقه الفارغة وثيابه البسالية ، كان يبدو بمظهر الغريب الفقير الى جانب الثري الاسكليز ، الذي كان يستطيع ان يشتري بالذهب القبرصي جنوداً وضباطاً ونبلاء كا يشترى امراء خانوا صلاح الدن .

« وبدافع القرف ، والرص الذي عاوده من جديد ، وانباء الاضطرابات التي عمت فرنسة ، قرر فيليب اوغست مسادرة عكا ، حيث كان كونراد دى مونتفرات ما يزال مخلصاً لصديقه الفقير الذي اكتشف الخدعة التي تورط فيها . وفي هذه المدينة استقبل ملك فرنسة وفداً رسمياً أرسله صلاح الدين للاطمئنان على صحته ، ولتهنئته بالانتصار الذي احرزه

عليه ، وليقدم له هدايا ثمينة جديرة بملك عظيم .

وما لبث فيليب اوغست أن قرر السفر الى فرنسة ، فأبقى الفآ وخمسائة من جنوده في الأرض المقدسة بقيادة هوغ الثالث دوق دى بورغونية ، وتخللى لمركيز صور العجوز عن حصته في عكا بوصفه شريكا في فتحها ، وأوصى بأن تعود المكاسب المقبلة التي يجب انتقسم بين فرنسة وانكلترة بمقتضى مماهدتي فيزيلاي وعكا ، الى كونراد دى مونتفرات ، على أن يتولى أمرها لحساب ملك فرنسة ، وبعد ان أنهى فضاياه السياسية على هذا النحو ، أبحر في ٢ آب (اغسطس) المال اليطالية على اسطوله المؤلف من خمس عشرة سفينة ، حيث تلقى شعار حجته من يد البابا سيلستان الثالث ، وما كاد يصل الى ملكته حق أعاد تنظيم شؤونه المالية وأخذ يبحث عن طريقة للاستيلاء على الأراضي التي يملكها البلانتاجانيون ا في فرنسة ، متناسياً اليمير التي على احترام تلك الأراضي ، وصيانتها من كل عدوات ، حق عودة الملك الأنكلز ! . . ٢ و

وقد ترك سفير فيليب اوغست الساحة خالية أمام ريشارد قلب الاسد ، ففدد الزعم الذي لا كينازع للحملة الصليبية الثالثة ، وقرر الزحف الى عسقلان والاستيلاء على جميع المدن الساحلية التي تقع بينها وبن عكا ، حتى اذا تمت له السلطرة علمها اتجه داخلياً شطر المدينة

١ - لقب الاسرة الثانية من كونتات انجو التي توارثت العرش البريطاني من عهد هنوي الثاني الى عهد هنري السابع ( ١١٥٤ - ١٤٨٥ ) ، وقد أدى خلاف ريشارد وفيليب ارغست الذي بدأ في الاراضي المقدسة الى اشعال حرب المائة عام بين المملكتين ،

Saladin Le plus pur Héros de L'isiam, q. 284 - 285 — ۱ Marin ; Hist. de Saladin. II, p. 303

المقدسة ، فسار جنوده – وقد بلغ عددهم مائة الف جندي وقيدل ثملائسائة الف ا – على مقربة من الشاطىء وسفنهم تواكبهم في البحر ، كي يتجنبوا الاصطدام مع الجيش الصلاحي في معركة مكشوفة ٢ ، ولحتى بهم صلاح الدين بعد أن تبنى خطة الارض الجرداء ، فأمر باخلاء المدن الساحلية وتدميرها واحراق مزارعها وردم آبارها ، حتى لا يجد الفرنجة فيها زاداً أو مالاً أو ملجاً يلجاون اليه .

وأدرك صلاح الدين ان جنوده بسلاحهم الخفيف ، اضعف من أن يلاقوا الفرنجة المدجيجين بالحديد في ملحمة او معركة كبرى ، فانتقل الى ما نسميه اليوم حرب العصابات ، وأخذ جيشه ينقض على اعدائه في مناوشات خفيفة يرغمهم على منازلته فيها ارغاما ، ويتغلب عليهم في مناوشات خفيفة يرغمهم على منازلته فيها ارغاما ، ويتغلب عليهم فيها بهارته وشجاعته وبراعة خططه ، حتى أصبح شغل الافرنج الشاغل حماية أنفسهم من هذه الغارات الصغيرة المفاجئة على طلائمهم أو رسلهم أو كتائبهم الصغيرة أو أطراف معسكره، نفسه ، تارة من الأمام وتارة من الخلف وتارة اخرى من اليسار ، فكانوا اذا ما نعموا بفترة قصيرة من السلام ، اشتغلوا بتأمين المسكر الذي باتت تشغله حماعات قليسلة من المسلمين ، واحاطته بوسائل النحصين .

وقد سجل صاحب الروضتين باعجاب منظراً رائعـاً لتحرك الجيش الصليبي ذا اهمية تاريخية كبرى نظراً لدقته ووضوحه ، فقـال : « وفي تاسع شعبان جاء الخبر بأن الفرنج ركبوا وتألبوا وهم يسيرون في الساحل

۱ – التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ص ۲۲۱ نقلاً عن : Morgate : Richard The Lion Heart, p. 176

٢ - دلت معركة عكما على تفوق المسلمين في المعارك المكشوفة ، وحسن تعارن رماتهم مع فرسانهم ، كا دلت على تفوق الافرنج في البحر والمعارك البحرية .

بالفارس والراجل ، وعن يمينهم البحر وعسن يشارهم الرمل . وكانت الرجالة حولهـم كالسور ، وعليهم الكبورة الثخينة والزرديات السابغة الحكمة ، بحيث يقع فيهم النشاب ولا يتأثرون ، وهم يرمون بالزنبورك فتجرح خيول المسلمنين وغيرهم . ولقد شاهدتهم وفي ظهر الواحد منهم النشابة والعشرة مغروزة وهو يسير على هيئته من غير انزعاج / ثم قسم اخر من الرجالة مستريح يمشون على جانب البحر ولا قتال علمهم > فاذا تعب هؤلاء المقاتلة أو اثخنتهم الجراح قام مقامه القسم المستريح واستراح القسم العنَّال ، هذا والحيالة في وسطهم لا يخرجون عن الرجالة الا في وقت الحملة لا غير . وقد انقسموا ايضاً ثلاثة اقسام : الأول الملك العتيق جفري وحماعة الساحلية معه في المقدمة ، والانكبار والفرنسيسية معه في الوسط ، وأولاد الست أصحاب طبرية وطــائفة اخرى في الساقة ، وفي وسط القوم برج على عجلة ، وعلمهم على ما وصفت من قبل يسير ايضًا في وسطهم على عجلة كالمنارة العظيمة ، وساروا على هذا المثال ، وسوق الحرب قائمة بين الطائفتين ، والمسلون يرمونهم من جوانبهم بالسَّابِ ، ويحركون عزائمهم حتى يخربجوا ، وهم يحفظون في نفوسهم رفيقًا ، ومراكبهم تسير في مقابلتهم في البحر الى ان أتوا المنزل فنزلوا. وكانت منازلهم قريبة لأجل الرجالة فان المستريحين كانوا يحملون اثقالهم وخيمهم لقلة الظهر عليهم . فأنظر إلى صبر هؤلاء القوم على الاعسال الشاقة . ١ ،

ومع ذلك فما لبث الفريقان ان التحما مام أرصوف ، في الرابب عشر من شعبان ٨٥٥ م ٢ أيلول سبتمبر ١١٩١م ، بعد أن خــلم

١ -- كتاب الروضتين ج ٢ ص ١٩٠

المسلمون حيفا وخربوا قيسارية فاحتلهما الصليبيون دون أن ينتفعوا منهما بشيء . وكانت المعركة التي دارت في أرصوف شديدة على جيش المسلمين، فرقته وبددت شمله ، مع انه كان البادىء بالهجوم .

وكانت المعركة في البدء غارة خاطفة على الساقة الصليبية ، ثم تطورت الى هجوم تطويقي على الجيش الصليبي كله . وكانت خطة الفرنجة في الغارات السابقة الدفاع المنتظم دون خروج الجنود أو الفرسان عن الصفوف ، بعد أن جعل ريشارد على طول الجناح البري من هذا الجيش عجلا يحمل رماة الزنبورك ومهمتهم حماية جيشه من سهام المسلمين ولكن خطة الجيش اختلفت هذه المرة ، عندما اشتد ضغط المسلمين على كتائبه ، وقذف صلاح الدبن بنفسه بين صفوف الطلائع في جماعة مسن خيالته الفدائيين ، فسلم يعد فرسان الفرنجة يطيقون الحفاظ على الخطة السابقة ، وخشي ريشارد ان يخرجوا عسن طاعته ، فأمر بالهجوم ، فحمل الفرسان جملة واحدة من الجوانب كلها ، ففوجىء المسلمون وتراجعوا أمامهم المامهم المامه المام المامه المامه المامه المام المامه المامه المامه المام المامه المامه المامه المامه المامه المام المامه المام المام

وقد تفرق جند المسلمين خلال هذه الموقعة وتشتت فرسانهم ، وقتل منهم اثنان وثلاثون اميراً وأكثر من سبعة آلاف جندي ، وكاد يقضى عليهم حميماً لولا توغلهم في غابة كثيفة الشجر ملتفة الأغصان ، وتوقف الصلمين عن ملاحقتهم ، حين لم يتمكنوا من معرفة عددهم ولا تبيان خطتهم ، همل هي هزيمة أم كمين أم هجوم جديد ، ولولا الشجاعة الفريدة التي ابداهما صلاح الدين الذي و ثبت الى أن اجتمع عليه

١ -- التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ص ٢٧١ - ٢٧١

٢ -- الكامل ج ١٢ ص ٥٤



المسلمون \، وكان كما يقول ابن شداد «يطوف من الميمنة الى الميسرة يحث الناس على الجهاد ، ولقيته مراراً ليس معه الا صبيان بجنبه لاغير، ولقيت أخاه وهو على مثل هذه الحال ، والنشاب يتجاوزهما ك

وكان انتصار الصليبيين في أرصوف بعد انتصارهم في عسكا ، مبعث أمل جديد لهم قوى معنوياتهم وثبت أقدامهم ، في حين كان مدعاة ألم شديد للمسلمين ، وقال ابن شداد ان صلاح الدين وكان في قلبه مسن تلك الوقعة ما لا يعلمه الا الله تعالى ، والناس بين جريح الجسد وجريح القلب ؛ م

على أن كارثة اخرى كانت تنتظر المسلمين عند عسقلان ، فقد أراد صلاح الدين أن يحشد قواته فيها وحولها كا فمل في عكا ، ليتخذ منها قاعدة لمعركة فاصلة يستعيد فيها هيئته ويعيد للمسلمين مسا فقدوه من أراضيهم ومعنوياتهم ، ولكن امراءه خالفوا رأيه ، وصارحوه بقولهم : وان أردت حفظها فادخل أنت معنا أو بعض أولادك الكبار ، وإلا فما يدخلها منا أحد ، لئلا يصيبنا مسا أصاب عكا ، ودعوه الى ترك الساحل واتخاذ خط دفاعى داخل البلاد [ ]

وقد تألم السلطان من ذلك ، وقرر النخلي عن المدينة ، ولكن راعه

٣ - الساوك ج ١ ص ١٠٥

Saladın Le plus pur Héros de النوادر السلطانية ص ١٧٥، انظر ايضاً المؤدر السلطانية ص ١٧٥، ١٢slam. p. 294

Grousset; Hist des Croisades, III, p. 71 - v

٤ - النوادر السلطانية ص ١٧٧

ه -- الكامل ج ١٢ ص ٤٦

٦ - الناصر صلاح الدين ص ه ١٠

أن تقع في أيدي الفرنجة « فيقتلوا من بها من المسلمين ، ويأخذوا بها القدس الشريف ، ويقطعوا بها طريق مصر ، قعمد الى هدمها واحراقها بعد أن أخرج الناس منها ، وكانت « بلداً نضراً خفيفاً على القلب ، عكم الأسوار ، عظيم البناء ، مرغوبا في سكناه ، فلحق الناساس عليه حزن عظيم ، وعلم عويل أهله على مفارقة أوطانهم » ، ثم هدم الله والرملة للفرض نفسه ن . وكان يقول وهو يرى تلك الحصون تتداعى تحت معاول جنوده : « والله لأن أفقد أولادي بأسرهم ، أحب الي من أن أهدم حجراً واحداً ، . . ، ثم مضى الى القدس لعلمه انها مقصد الافرنج الأول .

غير ان زحف ريشارد الى القدس كان بطيئاً ، فبعد ان احتل عسقلان أسار الى يافا وشرع في تعمير الخراب الذي احدثه صلاح الدين فيها ، بعد ان حطم مقاومة سكان يافا ومن بقي في عكا . ولما وصل قلب الاسد الى مشارف القدس ، رأى ان السلطان قد أحكم تحصينها وأعد عدّته الدفاع عنها وأفسد الآبار القريبة منها ، فعاد الى الله لمتابعة مفاوضات الصلح . وكأنت هذه المفاوضات قد بدأت حوالي آخر

١ - النوادر السلطانية ص ١٧٨

٧ - السلوك ج ١ ص ١٠٦ ، كتاب الروضتين ج ٢ ص ١٩٢

٣ - النوادر السلطانية ص ١٨٠

٤ - مفرج الكروب ج ٢ ص ٣٧٠ - ٢٧١

ه - النوادر السلطانية ص ١٧٩

٢ -- أرسل كونراد الى الملك ريشارد يلومه على تأخره في احتلال عسقلان قبل ان يهدمها صلاح الدين قائلا ان السلطان لم يخوبها الا لأنه عاجز عن حمايتها « ولو كنت مكانك لأريتك كيف أسرع الى المدينة فأحتلها عنوة ،، قبل أن ادع السلطان فرصة لمفعل بها ما فعلى»: Grousset: Hist. des Croisades, III, 73:

شهر رمضان سنة ٨٧ه هـ (منتصف تشرين الاول ( اكتوبر ) ١١٩١ م ) وقد مثل صلاح الدين فيها أخوه الملك العادل ، وكان ريشارد يصر على أن يكون من شروط الصلح اعسادة مملكة بيت المقدس الى الافرنج كما كانت علمه سنة ١١٨٥ ، وكان السلطان برفض ذلك الشرط اطـ لاقاً ، مؤكداً لملك الانكليز أن المسلمين يقدسون القدس مثلماً يقدسها المسيحيون؛ وانهم حريصون على تأمين الحرية الدينية فيها لجيم المواطنين ١ .

وكان ريشارد برغب في العودة الى بلاده ، وقد رأى صعوبة احتلال بيت المقدس ، وما عاناه من المتاعب في مسيره من عكا الى يافـا ، وانقسام الافرنج الذين معه ، رطول الوقت الذي قضاه قومه لاحتـــلال « عكا ، فتقدم بمرض جديد الصلح من شأنه أن يصون كرامة الفريقين ، ومن شروطه ان يتزوج الملك العادل الأمير. جوانا اخت ريشارد وأرملة ملك صقلمة ، وأن يتنازل السلطان لأخمه عـن البلاد الساحلية الــــــق احتلما ، كما يتنازل ملك الانكليز عن المدن التي افتتحما كصداق لأخته، وأن تكون القدس ملكاً للزوج والزوجة بوصفهما محايدين ، فيُفتحــــا ابوابها للمستحدين والمسلمين على السواء « ويرضى العـــادل مقدمي الفرنج والداوية والاسبتارية ببعض القرى ولا يمكسّنهم من الحصون ٢ ،

، قد عرضت هذه الشروط على صلاح الدين الأيوبي فوافق عليها رغبة في حقن الدماء واقرار السلام ، غير ان رجال الدين من المرنجة قاوموا ذلك ، وما زالوا بالأميرة جوانا حتى رفضت هذا الزواج ، وان كان من رأى أخيها قلب الاسد ان الملوك اذا لم تجمعهم رابطه الدين جمعتهم

مفرج الكروب ج ٢ ص ٣٧٣ pur Héros de l'Islam, p. 292 ٣٧٣ ص ٣ ج الكروب ج ١

٣ - الفتح القسي ص ٣٠٩ ، المختصر في تاريخ البشر ج ٣ ص ٨٤

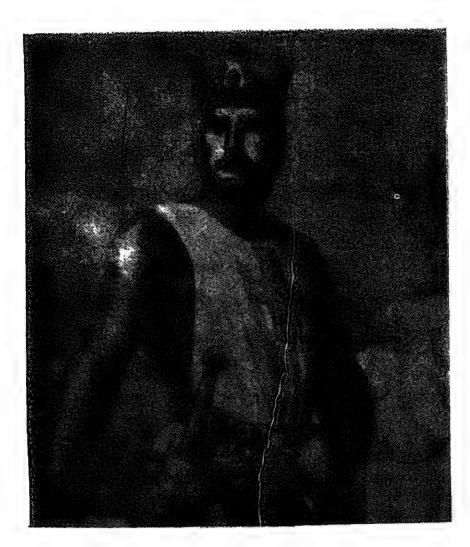

ريشاده قلب الاسد

علائق المجد ١ .

ويؤكد المماد وابن شداد ان صلاح الدين قد وافق على ذلك الزواج ورضي بتلك الشروط ، كما رحب به الملك العادل ، ويعلق سيد أمير على على هذا المشروع بقوله ولو سمح الكهنة ورجال الدين بهذا الزواج، لسكان بلد نزاع القبطرة التي سار عليها السلام بين المسلمين والمسيحيين الى اليوم ،

والمؤرخون من شرقيين وغ بيسين متفقون على ان كلا من ريشارد وصلاح الدين كان معجباً بالآخر وكثيراً ما كانا يتمادلات الهدايا وعلى ان السلطان لمساعلم عمرض خصمه إشتد قلقه عليه وأرسل اليه طبيبه الخاص فعالجه وشفاه وكان ما يفتاً يسأل عمه ليطمئن على صحته ولا صحة لما روته الأساطير عن مقابلاتها ومبارزاتها الفردية وانقاد رجال صلاح الدين الملك الانكليز من مؤامرة أعدها جماعة من الصليبين لاغتها و وتنكسر صلاح الدين في زي طبيب لزيارة رشارد ومعالجته

Saladin Le plus pur Héros de ، ۱۹۳ س ۲۶ تساب الروشتين ج ۲ س ۲۹۳ لـ الروشتين ج ۲ س ۲۹۳ ما ۱۹۳۰ الروشتين الروشتي

٣ - الفتح القسي ص ٣٠٩ ؛ النوادر السلطانية ص ١٨٩

٣ - مختصر تاريخ العرب ص ٣٢١

٤ ـ يذهب بعض المؤرخين الغربيين الى ان المودة التي كانت تسود علاقات صلاح الدين وريشارد » اغا ترجع الى علاقة غرامية كانت قد نشأت بين الميانور زوجة لويس السابع وصلاح الدين في عهد الحملة الصليبية الثانية ، وكانت هذه الصلاقة الباعث على طلاق ايليانور بعد عودتها الى قرنسة وزواجها من هتري الثامن ملك انكلترا ، وكان ريشارد ثمرة هذا الزواج ، وقد شعر صلاح الدين بالعطف عليه استمراراً لعلاقته الغوامية بوالدته , ومن الواضع ان هذه الاسطورة انما هي من نسج خيال مؤلفيها ، لأن صلاح الدين كان في عهد الحملة الصليبية الثانية في الثالثة عشرة من عمره ، وكانت الملاقة الغرامية التي اشتهرت بها اليانور وكانت سبباً في طلاقها من لويس السابع ، هي علاقتها بريموند الثالث صاحب انطاكية كا ذكرنا في الفصل الخامس ؟؟ ( انظر التاريخ العربي المصوي ص ٧٩٧ ـ ٧٩٨ )

لأنه أسف عليه ان يموت على فراشه بغير موت الأبطل فقسال له وهو يسقيه الدواء : «أنت تشفيني من دائي وأنت طبيب عدوي الألد ، هل فعل هذا القمل سلطان ، وهل بلغت المروءة هذا الحد ! »

والواقع ان ريشارد قد رغب في الاجتاع بصلاح الدين ، فأبى هذا تحقيق رغبته على كره منه ، لأن الملوك في رأيه اذا اجتمعوا لم يصح ان يتقاتلوا بعد ذلك ، وطلب الاتفاق على قساعدة سلمية أولاً ووعند ذلك يكون الاجتاع الذي يعقبه الوداد والحبة ، ولكن قلب الاسد اجتمع مسم العادل مرات ، وكانا يجتمعان على تواد وعبة فتمكنت الصداقة بينها وأعجب كل منها بالآخر ، وكانا يتجاذبان الحديث في سمر ودعابة وقد نسيا انها في حرب ضروس

وقد دعا ريشارد الملك العادل الى مأدبة فخمة أقامها على شرفه في المسكر الصليبي ، وقابله العادل بدعوة بماثلة ، وطلب قلب الأسد من مضيفه أن يسمعه شيئًا من الفناء الشرقي فدعا الى المأدبة مفنية تضرب بالعود ففنتها بارع الألحاد ٢ ، كما أقام ريشارد حفلة رسمية أنعم فيها على الملك الكامل ابن العادل برتبة الفروسية ٣.

١ - النوادر السلطانية ص ١٩٥

٧ - الكامل ج ٢ ص ٤٧ ، مفرج الكروب ج٢ ص ٤٧٤ ، النوادر السلطانية ص ٥٩ م

٣ -- تاريخ العرب لحتي رزميليه ج ٣ ص ٧٧١

## الفصّ ل محادي والعشرون السّيف .. والكلمت الطيت بنه

بينا كان ملك الانكليز مة ما في عسقلان منصرفا الى بناء أسوارها من جديد ، كانت الانباء تمقل اليه ان الثورات قد نشبت في بلاده ، وأن أخاه يطمع في الاستيلاء على عرشه ، وان ملك القسطنطينية قد أوفد رسله الى صلاح الدين ليبرم معه معاهدة سلام وصداقة ، وعلم ان الفرنسيين والانكليز في عكا يتقاتلون فيا بينهم ، وان كونراد دى مونتفرات يفاوض السلطان ليعقد معه صلحاً منفرداً يكون من شروطه أن يعطيه المسلمون صيدا ، وان يحارب الى جانبهم جيوش الصليبين ، ويلقي القبض على ريشارد ويسلمه الى صلاح الدين ، ولكن السلطان لم يكن واثقاً من صدق نيته ، فاشترط عليه أن يبدأ بحرب الفرنج ومهاجمة يكن واثقاً من صدق نيته ، فاشترط عليه أن يبدأ بحرب الفرنج ومهاجمة عكا قبل ان يصالحه ، وكان صلاح الدين في الواقع اميل الى مصالحة كونراد لأنه اذا بقى في الساحل كان اقل خطراً من ريشارد "

۱ - النوادر السلطانية ص۱۹ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ما Saladin Le Plus pur Héros de L'islam, p. 302

jorga; Hist. des Croisades, p. 134 - Y

Grousset; Hist. des Croisades, III, P. 59 - w

وعلى اثر ذلك جمع ريشارد أمراء الفرنجة وطلب منهم أن يختاروا ملكا غيره لأنه لن يستطيع البقاء في الشرق طويلا ، فاختاروا كونراد ( المركبس ) ملكاً عليهم ، وهو خصمه ومنافسه ، وأذعن ريشاره لما قرروا .

الحشاشين ، في فراشه عدينة صور يوم ١٧ ربيع الثاني ٨٨٥ ه ٢٧ نيسان (ابريل) ١١٩٢م ، وقيل ان ريشارد هو الذي اغرى رئيس الطائفة الاسماعيلية في مصياف بقتل حليفه الخارج عليه ، فارسل اليه اثنين من اتباعه فنزلا علمه لملاً وقتلاه \كما قمل أن اللذين قتلاه هما من رجاله وقد دسها عليه ريشارد قدخلا عليه في زي الرهبان واغتالاه ٢ .

وعلى اثر مقتل كونراد بسط قلب الاسه نفوذه على صور ، واختار امرش الملكة الصليبية هنري دى شمبانيا (الكندمري) الذي يت بصلة القرابة الله والى ملك فرنسة مماً ، وبادر بعقد قران هنري على الاميرة ايزابيل وريثة العرش بعد مصرع زوجها بيومين " أما غي دي الوسينيان حليف ريشارد فقد عوّض قلب الأسد عليه ، بأن وهبه جزيرة قبرص ؛ وكان قد باعها من قبل الى فرسان المعبد بمائة الف بيزانت ثم عدل هؤلاء عن هذه الصفقة حين ثار القبرصيون بهم ، وطالبوا

١ -- الفتح القسى ص ٣٣٠ 4 كتاب الروضتين ج ٢ ص ١٩٦، مفرج الكروب ج ٢ ص ۳۸۷ ، مختصر تاریخ العرب ص ۳۳۷ ، 135 ، ۳۸۷ مختصر تاریخ العرب ص

٢ - ذيل النوادر ص ٣٠٣

تذهب المراجع العربية الى ان هذا الزواج قد تم في نفس اليوم الذي قتل فيه كونراد. وأن ارملته كانت حاملًا ( انظر الفتح القسي ص. ٣٣٠ ، كثاب الروضتين ج ٢ ض ١٩٦ ). ع -- استمر حكم اسرة لوسينيان لجزيرة قبرص منذ تلك السنة حتى سنة ١٤٧٢ م .

ريشارد باعادة مسا أخذه مقدماً من قيمة الجزيرة ، وهو ستون الف بيزانت ، فتعهد لوسينيان بدفع هذا المبلغ .

ويبدو ان ريشارد قرر أن يقوم بمحاولة اخيره لاستمادة بيت المقدس، وقسد قوسى مقتل كونراد مركزه وشجعه على وقف مفاوضات الصلح، فاتفق مع هنري دى شمبانيا على المسير اليها، وبدأت جيوشهم تدنو منها والمسلمون بتعرضون لهم في كل منعطف وبكنون لهم تحت كل رابية .

ولكن محاولته هذه كانت تنقصها العزيمة والاقدام والرغبة الصادقة والاستمداد لخوض معركة كبرى قد نستمر سنتين او ثلاث سنوات ، وكان قد فقد هذه الدو فع جميما ، فأحذ يؤخر الزحف الى القدس ، ويتباطأ فيه ، ويهوال أمره على أصحابه يريد أن يصرفهم عنه ، لأنه لا يربد أن يفادرهم وهم يخوضون هذه المعركة الفاصلة من دونه ، ويخشى ان هم خاضوها وهو الى جانبهم أن تستنه قى من الوقت مثل ما استنمرقته معركة عكا وأن يحشد لها ما حشد تلك من رجال وأموال ومعدات ، حتى استطاع ان يثنيهم عن هذه المحاولة ، فارتدوا عن القدس وقد اصبحوا على مرمى السهم منها دون أن يحوضوا مع حاميتها أية معركة .

الا ان شعور ريشارد بعجزه عن احتلال القدس قد حمله على القيام باعمال انتقاميه ، بقطع الطريق بين مصر والشام ، نظراً لسيطرته على عسقلان والداروم ، فاعتدى على عدد من القوافـــل وأحرز كثيراً من

١ - مقرب الكروب ج ٢ ص ٣٨٢

Saladin Le plus pur héros de L'islam, p. 304 v

المغانم ' ، ومن هذه المغانم عدا الأسرى والأوال أربع آلاف و-بعهائة جمل والف وخمسهائة حصان ومثلها من البغال والحمير ، وبذلك تضاعفت قوة الصليبيين مادياً ومعنوياً ، وصح عزم امرائهم مجدداً على احتسلال القدس ٢ .

الا ان ريشارد عارضهم في ذلك ووصفهم الجنون وقال : وهذه مديد. لا يمكن حصرها وصلاح الدين حي وكلمة المسلمين مجتمعة م وكي لا يتوهم اولئك الامراء بأنه قد جبن عن خوض العركة ، أكد لهم بانه مستمد الشاركتهم فيها ولكن كأحد افراد الجند لا كقائد لهم ! ولما أقنع امراء الصليبيين بالامتناع موقتاً عن مهاجمة القدس ، وعدهم بالعودة الى هذه المحاولة في العام المقبل ، الا اذه اخذ يفكر بدلاً من ذلك في الاستيلاء على مصر ، ولا سياحين رأى الثروة الضخمة التي كانت تحملها المستيلاء على مصر ، ولا سياحين رأى الثروة الضخمة التي كانت تحملها المقافلة المصرية التي اعتدى عليها . وذهب قلب الأسد بعد ذلك الى عكا ليجهز حملة لفتح بيروت ، وليعود من ثم لغزو مصر .

ونما يدعو الى الدهشة ان رسل ملك الانكليز لم تنقطع خلال ذلك في طلب الصلح ، وان لهمحته كانت تعتدل مسع الايام وشروطه تزداد لينا وتهاونا ، مظهراً رغبة شديدة في حةن الدماء ونشر السلام . وقد أرسل الى صديقه الملك العادل كي يتوسط بينه وبين أخيه ، ويقنعه باقرار الصلح .

وقد دهش ابن شداد ابراعة ماك الانكايز في المفاوضة فقال: ﴿ فَانْظُرُ

١ -- كتاب الروضتين ج٢ ص ١٩٨ ، السلوك ج ١ ص ١٠٩ ، النوادر السلطانية ص ٢٠٨

٣ - التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ص ٢٨٨

۲۸ س ۲۲ س ۲۸

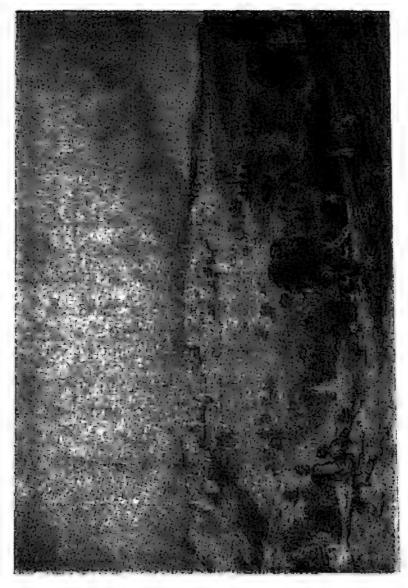

مشهد عام لدينة القدس عن لوحة قدية

الى هذه الصناعة في استخلاص الغرض باللين تارة والخشونة أخرى ، الى ان يقول عنه : « فما بلونا أعظم حيلة ولا أشد اقداماً منه ، وقـــد سبق لابن شداد أن قال عنه معجباً : « انه عظيم الشجاعة قوي الهمة وله جسارة على الحروب ٢ )

وكان العرض الجديد الذي تقدم به ريشارد أن يحكم هنري دى شامبانيا ابن أخت قلب الأسد ، مملكة ديت المقدس ، ولكن تحت حماية المسلمين ، فيكون هرو وجيشه تحت إمرة صلاح الدين وطاعته ولو استدعيتهم الى الشرق سمعوا وأطاعوا ، وأجابه صلاح الدين : دادا دخلت ممنا هذا المدخل لها جزاء الأحسان الا الاحسان ان ابن اختك يكون عندي كبعض اولادي ؟ »

ثم تنازل ريشارد عن المطالبة بالسيطر السياسية على بيت المقدس ، واكتفى بالتمسك بحق الصليبيين في حساية الأماكن المقدسة ، ولم يفت ملك الانكليز أن يخاطب مشاعر صلاح الدين الانسانية ، فقال ما معناه : وان جماعة من الرهبان والمنقطمين ، قد طلبوا منك كنائس فسا بخلت عليهم بها ، وانا اطلب منك كنيسة القيامة ، وتلك الأمور التي كالت تضيق صدرك بما كان يجري في المراسلة مع الملك العادل تركتها وأعرضت عنها ، ولو أعطيتني مقرعة أو خربة رضيت بها ، فوافق صلح عنها ، ولو أعطيتني مقرعة أو خربة رضيت بها ، فوافق صلح الدين على ذلك و وأما بقية اللاد فنقسمها ، فالساحلية التي بيدك تكون بيدك ، والذي بأيدينا من القلاع الجبلية يكون لنا ، وما بين العملين بيدك ، والذي بأيدينا من القلاع الجبلية يكون لنا ، وما بين العملين

١ - النوادر السلطانية ص ٢١٨

٢ – المرجع السابق ص ١٤٤

٣ -- كتاب الروضتين ج ٢ ص ٢٠٠٠

٤ - النوادر السلطانية ص ٢١٦

يكون مناصفة ، وعسقلان وما وراءها يكون خراباً لا لنا ولا لكم ١ ٠

إلا أن المفاوضات تعثرت حول عسقلات التي رفض قلب الأسد التنازل علم لتعبث بها أيدي الخراب ؟ فانتهز صلاح الدين مسيرة ريشارد الى بيروت وسار هو الى يافا و فحاصرها ولم يزل يقاتل من فيها من الفرنج الى أن اخذ البلد عنوة وغنم الناس منها شيئاً عظيماً ، بعد معارك عنيفة أبدى فرنجة فيها بطولة رائعة و ورأى الناس هولاً عظيماً من صبر القوم وثباتهم ، وسداد حركاتهم وسكناتهم " »

ولكن سفن الفرنجة كانت تتوافد الى يافا لنجدة من فيها ، حتى بلغ عددها نيفاً وخمسين سفينة و فقويت كايقول ابن شداد بفوس الباقين في الحصن وظه ت عليهم امارات العصيان ودلائله ، وخرج منهم من أخبرني بتشويش عزمهم ، وأخذوا الطارقيات والجنويات وعلوا على الأسوار ، وكانت الفلمة جديدة لم تشرف بمد ، فلما رأيت الأمر قد آل الى دلك نزلت من النل الذي كنت واقفاً عليه وهو ملاصق لبالقلمة وقلت لمز الذين جرديك وهو مع عسكره في الاسفل مع جمع من الأجناد : خذوا حذركم فقد تغيرت عزائم القوم ! فها كانت الاساعة بحيث صرت خارج البلد في خدمة الملك الظاهر ، الا وقد ركب القوم خيلهم وحملوا من القلمة حملة الرجل الواحد ، وأخرجوا من كان البلاد من الأجاد ؟ »

١ - الرجم السابق ص ٢١٧

٣ - السلوك ج ١ ص ١١٠

٣ - النوادر السلطانية ص ٣٢١

٤ - المرجع السابق ص ٢٢٥

وهكذا تجدد القتال مرة اخرى ، وانتصر المسلمون من جديد ، فدخلوا البلد وحصروا جنود الفرنجة في القلعة ، واستبطأ هؤلاء الجدود نجدة المراكب ، فجددوا المفاوصة في الصلح . وكان رجال المراكب الفرنجية ، وعلى رأسهم ريشا د قلب الاسد ، قد امتنعوا عن الاشتراك في المعركة لظنهم ان البلد قد أخذ والقلعة قد سلمت ، فوثب احد فدائيي الفرنجة من فوق أسوار القلعة الى الميناء ، وكانت رملا فلم يصبه شيء ، واشتد عدواً حتى أتى البحر ، فحرج له شاني وأخذه الى شاني الملك فحدثه بالحديث ، فلما شعر الانكتار أن القلعة مع أصحابه اندفع يطلب الساحل ، وكان أول شاني ألقى من فيه بالبر شانيه وكان أحمر ورقبته حمراء وبيرقه أحمر ، فيا كانت الاساعة حتى نزل كل من في الشواني الى الميناء »

ويتابع ابن شداد وصف هذه المعركة فيقول: «ثم حملوا على المسلمين فاندفعوا بين ايديهم وأحرجوهم من الميناء ، وكان تحيي فرس فسقته الى السلطان ، واخبرته الخبر ، وبين يديه الرسولان (اللذان جاءا يطلمان الصلح والأمان) وقد أخذ القلم بيده ليكتب لهم المسان ، فعر فته في أذنه ما جرى ، فامتنم من الكتابة وشغلهم بالحديث ، فعا كان الا ساعة حتى فر المسلمون نحو السلطان ، فأمرهم بالانكفاء.

وكاد ريشارد يؤخذ أسيراً في احدى ضواحي يافا لولا ان افتداه احد فرسانه المخلسين ، حين هرع الى الساحة وهو يصيح ( انا الملك! ) فأسر بسدلاً منه ، وقتل حواد قلب الأسد في احدى هذه الممارك ، فحارب راجلا ، واخذ يضرب ذات اليمين وذات الشمال بفاسه الداغركية

١ - الثوادر السلطانية ص ٢٧٦

التي اشتهر بها والتي يقال انه ضرب بها أحد المقاتلين فشطر جسمه شطرين من رأسه الى خصره ولم تنقل القتيل درعه الفولاذية من تلك الضربة الرائعة . وبينا ملك الانكليز يقاتل راجلا ، اذا بصرخة ترتفع من ممسكر المسلمين ، ونادى المتادون : «تفرقوا على ملك الافرنج يا رجال ! » وشق الصفوف فارس يعدو نحوه على جواد أصيل وهو يجر معه جواداً آخر ، وقدم الجوادين لريشارد ، معلنا ان صلاح الدين قد رأى الملك راجلا فيعث اليه بهذين الجوادين الأصيلين ، لكي يواصل القتال وهو راكب إذ لا يليق في رأيه ان يحارب بطل شجاع مثلة وهو واقف على قدميه ! . .

وفي يافا عاود المرض ريشارد قلب الاسد ، واشتدت رغبته في العودة الى بلاده ، وقد أدهشه وبعثه على القنوط أن يستطيع المسلمون اقتحام يافا في أيام معدودة بعد أن حشد فيها القوى اللجبة وقضى شهوراً عدة وهو يجدد أسوارها ويعزز دفاعها ، ورأى ان الانتصارات التي أحرزتها الحملة الصليبية الثالثة على صلاح الدين خلال ثلاث سنوات اشترك فيها خمسائه أو ستائة الف صليبي ، وقضى من أجلها ما لا يقل عدن مائة وعشرين الف ضحية منهم المحاكات انتصارات جزئية علية لم تنل من مملكة بها الدين الشامخة الصرح الراسية الأساس المترامية الاطراف التي تحيط ببقايا المستعمرات الصليبية من كل مكان ، ولولا ان المجاعة قد اجتاحت سكان عكا لاستمرت مقاومتها سنين أخرى وربما تحولت هزيتها الى انتصارات جزئية أخرى ولكن انتصارات جزئية أخرى ولكن

١ - خطط الشام ج ٢ ص ٧٢

Saladin Le plus pur héros de L'Islam, p. 284 - Y

من الصعب أن ينتصر على صلاح الدين انتصاراً حاسماً وهو في وسط بلاده تتجدد قواه ولا تنقطع موارده ، ولا بد قبل لرحيل من الاتفاق معه وانتزاع وعد منه بوقف القتال ، لثلا يفقد الفرنجة بعد سفره البقية الباقية من ممتلكاتهم ، ويتبين للقارة الاوربية ان الجحد الذي بناه لها في المشرق انما بنى على رمال!.

يقول جون لامونت: «ولا ريب ان احزان ريشارد لفشله في احتلال القدس ، كانت منبعثة من شعوره بالخزي لعدم تمكنه من الوصول الى هدفه ، ولم تكن صادرة عن عدم تمكنه من انقاد قبر المسيح ، والواقع ان ريشارد قلب الاسد وفيليب اوغست لم يكونا «مدفوعين بالدين مثل اندفاعها برغباتها لكسب المجد عن طريق الحرب في الشرق ،

وكان جواب صلاح الدين لقلب الاسد إذ عاد الى طلب الصلح ، وانك كنت طلبت الصلح أولاً على قاعدة ، وكان الحديث في يافا عسقلان ، والآن قد خربت يافا فيكون لك من صور الى قيسارية ، فعاد الرسيل يقول للسلطان : «يقول الملك ان قاعدة الافرنج اله اذا أعطى واحد واحد بسلداً صار تبعه وغلامه ، وأنا أطلب منك هذين البلدين : يافا وعسقلان ، وتكرن عساكر هما في خدمتك دائماً ، واذا احتجت الي وصلت اليك في أسرع وقت ، وخدمتك كا تعلم خدمتي ، فأجاب السلطان : «حيث دخلت هذا المدخل فأنا اجيبك بأن تجمل فأجاب السلطان : «حيث دخلت هذا المدخل فأنا اجيبك بأن تجمل فأجاب البلدين قسمين : أحدهما لك وهو يافا وما وراءها ، والثاني لي وهو عسقلان وما وراءها ، والثاني لي

١ -- دراسات اسلامية ص ١٠٣

٣ - النوادر السلطانية ص ٢٢٧

وعادت رسل قلب الأسد بهذا الجواب ، وانتقل السلطان بعسكره الى الرملة ، فوافاه رسول ريشاره اليها شاكراً له اعطاءه يافا ويلح في طلب عسقلان ، مؤكداً رغبته في السفر الى بلاده ، وأنه اذا اقرت مبادىء الصلح لم يعد في حاجة الى قضاء الشتاء في الشرق ، واجاب صلاح الدين جواباً بارعاً طريفاً يصور أبعاد الوضع السائد بين الفريةين ، فقال : «أما النزول عن عسقلان فلا سبيل اليه ، وأما تشتيته هنا فلا بد منها لانه قد استولى على هذه البلاد ويعلم انه متى غاب عنها أخذت بالضرورة ، كا تؤخذ أيضاً اذا أقام ان شاء الله تعمل . واذا سهل عليه ان يشتي ها هنا ويبعد عن أهمله ووطنه مسيرة شهرين وهو شاب في عنفوان شبابه ا ووقت اقتناص لذاته ، أفلا يسهل علي أن أشتي وأصيتف وأنا في وسط بلادي ، وعندي أولادي وأهلي ، ويأتي الي ما أريد ، وأنا رجل شيخ قد كرهت لذات الدنيا وشبعت منها ورفضتها عني ، والعسكر الذي يكون عندي في الشتاء غير العسكر الذي يكون عندي في الشتاء غير العسكر الذي يكون عندي في الصيف ، وأنا اعتقد ان يشاء إ. . ٢ ،

وتوقفت بذلك مفاوضات الصلح ، ووصلت صلاح الدين أمداد جديدة من مصر والشام والجزيرة ، فجمع مجلس شوراه وقسال لهم : د ان الانكتار قد مرض مرضاً شديداً والافرنسيسية قد ساروا راجمين ليمبروا البحر من غير شك ونفقاتهم قسد قلت ، وهذا العدو قد أمكن الله منه ، وأرى أن نسير الى يافا ، فان وجدنا فيها مطمعاً بلغناه والا

١ - كان ريشارد في الخامسة والثلاثين من عموه وصلاح الدين في الخامسة والخسين
 ( السادسة والخسين بالسنين الهجرية )
 ٢ - النوادر السلطانية ص ٢٢٨

عدنا تحت الليل الى عسقلان ، فما تلحقنا النجدة الا وقد نلنا منها غرضًا ،

وخلال هذا الوقت كانت و رسل الانكتار لا تنقطع في طلب الفاكهة والثلج ، ووقع عليه في مرضه شهوة الكثرى والخوخ ، فكان السلطان عده بذلك ، ثم جاء رسول يشكر السلطان انعامه بالفواكه والثلج ، وذكر الحاجب ابو بكر العادلي ان الرسول انفرد به وأبلغه أن قلب الاسد قال له : «قل لأخي الملك العادل يبصر كيف يتوسل الى السلطان في معنى الصلح ، وأمضي أنا ويبقى هو في هذه الشرذمة اليسيرة يأخذ في معنى الصلح ، وأمضي أنا ويبقى هو في هذه الشرذمة اليسيرة يأخذ لي منهم ، فليس لي غوض الا اقامة جاهي بين الافرنج ، وان لم ينزل السلطان عن طلب عسقلان فيأخذ في منه عوضاً عن خسارتي على عارة سورها ٢ ،

وهكذا عاد ريشارد الى الحديث عن الصلح ، وتراجع عن تمسكه بعسقلان ، ورضي بأن يعوض عنها إذا أصر السلطان على أمرها ، ولكن صلح الدين رفض قمول التعويض أيضاً ، وتنازل قلب الأسد عن طلبه هذا .

يقول البير شامبدور: « وهكذا املى صلاح الدين بالرغم من خسارته في عكا وعسقلان ويافا ، المعاهدة التي كان يستطيع فرضها لو كان هــو الغالب المنتصر " ه

١ - المرجم السابق ص ٣٢٠

٢ - المرجع السابق ص ٢٣٣

Saladin Le plus pur Héros de l'Islam , p. 330  $-\pi$ 

وتم عقد الصلح في ٢٢ شعبان سنة ٥٨٨ ه ٢ ايلول (سبتمبر) ١١٩٢ م ، ومثل صلح الدين فيه ولداه الملك الافضل والملك الظاهر واخوه الملك العادل ، وناب على ريشارد قلب الاسد في التوقيع على الاتفاقية هنري دى شامبانيا (الكندهري) وباليان الثاني دى ايبالين (باليان بن بارزان) واونفروا الرابع دى تورون

وقضت اتفاقية الصلح بأن يسود السلام بين الفريقين ثلاث سنوات وثلاثة اشهر ، وبأن يكون الصليبيين المنطقة الساحلية من صور إلى يافا عبها قيسارية وحيفا وأرسوف ، وتبقى صيدا وبيروت وجبيل المسلمين، وتكون عسقلان مدينة غير مسلحة في ايدي المسلمين ، في حين تكون الرمسلة والله مناصفة بين المسلمين والصليبين ، وان يكون المسيحيين حربية الحج الى بيت المقدس دون مطالبتهم بأية ضريبة ، واشترط صلاح الدين أن تشمل المعاهدة بسلاد الاسماعيلية ، كا اشترط ريشارد ان تشمل انطاكية وطرابلس ، ورضي الاسبتارية والداوية وسائر مقدمي الفرنجة بذلك ، وأعلن صلاح الدين و ان الصلح قد انتظم ، فمن مقدمي الفرنجة بذلك ، وأعلن صلاح الدين و ان الصلح قد انتظم ، فمن شاء من بلادهم فليفعل ، ومن شاء من بلادنا ان يدخل الفرح والسرور لما نالهم من طول الحرب ، »

يقول سيد امير على : ﴿ وَهَكَذَا انتَهَتَ الحَرْبِ الصَّلَيْبِيَةِ الثَّالَّةُ التِي هَلِكُ فَيْهَا عَدْدُ هَائُلُ مِنَ النَّاسُ ، وَخَرَّبِتُ الوَّ البِيُوتُ فِي المُشْرِقُ وَالمُغْرِبُ عَلَى حَدْ سُواءً ، وَفَقَدْتُ انْانِيَةً فَيْهِــا وَاحْدًا مِنْ أَعْظُمُ الْمُطْرِبُهَا ، كَا

۱ -- انظر : النوادر السلطانية ص ۲۳۱ ، الفتح القسى ص ۳۶۳ ، مفرج الكروب ج ۲ ص ۲۰۳ - السلوك ج ۱ ص ۱۱۰

خسرت فرنسة وانكلترة فيها زهرة قرسانها ، وكان كسبها الوحيد هو الاستيلاء على عكا ، الا ان روم لاندو يرى انه كان « من مجالي الحلة الصليبية الثالثة المميزة نشوء صلات أوثق بين النصارى والمسلمين ، واما البير شامبدور فيقرول : « هكذا انتهى تجمع الشعوب الرهيب الذي تألفت منه الحملة الصليبية الثالثة ، هذه الحملة التي كرست مجد صلاح الدين وعبقريته ، وأظهرت مع الأسف ، عجز الفرنجة الذين كانت تفرقهم مصالحهم الجشعة ، أمام الاسلام الذي سيلقي ظله المتعاظم على قارات أخرى ،

وقد حرص صلاح الدين على أن يتحلى دائماً بروح الشهامة والمروءة والتسامح التي ميزت معاملاته مع الصليبيين ، فاستقبسل هوبرت أسقف سالسبوري بالتجلة والتكريم ، ووافق على طلبه بتعيين اثنين من رجال الدين اللاتين في كل من كنيسة القيامة وكنيسة بيت لحم وكنيسة الناصرة، وذلك الى جانب ما كان في تلك الكنائس من رجال الدين الارثوذكس،

وسرعان ما نسي الجميع أحقاد الحرب وكوارثها و واختلط المسكران ، وذهب جماعة من المسلمين الى يافسا في طلب التجارة ، ووصل خلق عظيم من العدو الى القدس للحج ، وفتح لهم السلطان الباب ، وأنفذ معهم الخفراء يحفظونهم حتى يردهم الى يافا ،

ويضيف العماد وابن شداد ان قلب الاسد لما علم بكثرة زوار القدس

١ - مختصر تاريخ العرب ص ٣٢٣

٢ - الاسلام والعرب ص ١٢٧

Saladın Le plus pur Héros de L'Islam. p. 231 - Y

٤ - الحركة الصليبية ج ٣ ص ٨٩٩ ، تاريخ سورية للمطران الدبس ج ٢ ص ١٣٢

ه – النوادر السلطانية س ٣٣٨

من الفرنجة خشي ان معضب سلح الدين ذلك ، وسيّر الى السلطان يسأله منع الزوار ، واقسترح ألا يؤذن لهم الا بعد موافقته ، وعلمت الافرنج ذلك فعظم عليهم واهتموا في الحج ، فكان يرد منهم كل يوم جوع كثيرة : مقدمون وسوقة وامراء ، وشرع السلطان في اكرام من يرد ومد الطمام ومباسطتهم ومحادثتهم ، واعتذر للملك عسن منعهم بأن هؤلاء الحجاج وقد وصلوا من ذلك البعد لزيارة هذا المكان اشريف فلا أستحل منعهم " ،

وهكذا كان السيف والكلمة الطيبة بتسابقان في حسم النزاع بدين الشرق والغرب ، أو بين صلاح الدين وقلب الاسد ، وقد رأينا ان الكلمة الطيبة كانت أفعل في قلبي الرجلين الكبيرين ، وأبعد أثرا ي تسوية العلاقات بينها ، فما ان يعمد أحدها الى امتشاق السيف حسق يقابله الآخر بسلاح أقوى وعزية امضى ، ومإ ان يتقدم ريشارد الى صلاح الدين بطلب مشفوع بكلمة طيبة حتى يجيب سؤله ويحقق طلبه ، ويقابل البادرة الحسنة بأحسن منها ، وقد كانت فرحة الفريقين بالصلح ومبادرة كل منها الى الاحتلاط بالفريق الثاني ، في عودة ومحبة وتسامع ، وأبقى من للشاعر الانسانية التي تأصلت جنورها في تربة السلام ، أقوى وأبقى من للشاعر المفتعلة التي ارتجلتها عاصفة الحرب .

وقد استن صلاح الدين وقلب الأسد بذلك ، سنة اللجوء للى للفاوضات السلمية لحل معضلات الحرب ، وكان لهذه السنة أثرها الحيد في مقبل الايام .

١٠ - الفتح القسي ص ١١ ٣ البولدر السلطانية ص ٢٣٩

# الفض لالثاني والعشرون دين ارواحب

ابحر ريشارد من عكا عائداً الى بلاده عن طريق اوربة البري في ٩ تشرين الاول (اكتوبر) ، وفي عداد حاشيته مائة وعشرون شخصاً من مماليك صلاح الدين رغبوا في خدمة قلب الاسد ١

وأراد الملك العادل أن يرافق صديقه ملك الانكليز ، ليشاطره مخاطر السفر ، ولكن ريشارد رفض ذلك شاكراً ، واكتفى بأن يرافقه مصلي طبيب العادل الخاص .

إلا أن زعيم الحملة الصليبية الثالثة مسا لبث ان غرقت سفينته ' واستطاع ان يصل الى الشاطىء سالماً ' ثم توغل في أرض النمسا متذكراً ' ختى اكتئشف أمره في احدى الحسانات بالقرب من مدينة فيينا في ١١ كانون الأول ( ديسمبر ) ١٩٢ ' فاقتيد الى ليوبولد دوتى النمسا الذي لتهمه بقتل المركبز كونراد مونتفرات .

Grouset: Hist. des Croisades, II'. p 103 - 1

وأراد الدوق أن يبيعه فتقدم أعداؤه لشرائه ' ، الا انه ما لبث ان سلمه الى هنري السادس امبراطور الدولة الجرمانية المقدسة فبقي في أسره حتى دفيع فدية كبيرة . وقد حزن صلاح الدين لأسر ريشارد وأبدى استعداده لمؤازرته ٢

وقد اطلق سراح ريشارد قلب الأسد في اذار ا مارس ) ١١٩٤ ، وظل يقاتل خصومه من الأمراء حتى أصيب بسهم قاتل ، فقضى نحبه في ٢٦ آذار عام ١١٩٩ .

أما صلاح الدين الأيوبي فانه ما كاد يعقد معاهدة الصلح ، حتى أخذ يفكر في اداء فريضة الحج ويستمد للرحيل الى الديار المقدسة ، الا انه ما لبث أن ارجاً ذلك الى فرصة أخرى حسين وافته كتب القاصي الفاضل من مصر ، تنصحه بالانصراف الى اعمال الدولة ، ومعالجسة المشكلات الداخلية التي تكاثرت بسبب الانصراف الى الجهاد ، فدخل الدولة الأيوبية وخرجها في حاجة الى تقدير وتعديل جديدين ، وحصونها في حاجة الى التحصين والذخيرة والجند ، والثورات المحلية قد تعددت احتجاجاً على ظلم الامراء الاقطاعيين وتسلطهم على الأهلين ، والانقطاع الكشف مظالم الخلق أهم ما يتقرب به حاكم الى الله ؟ .

وعمل السلطان بنصيحة وزيره ومستشاره ، فانصرف الى انجاز تحصين القدس وأمر واليها عز الدين جرديك بادارة الخنادق على المدينة كلها ، وباصلاح المسجد الأقصى وتعميره ، وولى قضاءها وأوقافها للقاضي

١ - تاريخ سورية للمطران الدبس ج ٦ ص ١٣٠

٣ - التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ص ٢٩٩

٣ - كثاب الروضتين ج ٢ ص ه ٢٠٠

بهاء الدين ، وولى علم الدين قيصر بلاد الخليل وغزة والداروم وعسقلان، وأمره بنقل الغلال من مصر الى عسقلان والعمال على تنمية العمران والزراعة فسها .

ثم أنشأ يتجول في بلاد الشام ، فنزل الى نابلس فأزال عن أهلها ظلم الامير سيف الدين المشطوب. ورحل الى بيسان وأمر بتعمير قلعتها وتخريب قلعة كوكب ، ومضى الى طبرية فنزل في ظاهرها ولقي هناك الامير بهاء الدين قراقوش. وبعد أن زار صفد ، سار الى جبل عامل وزار مرج تبنين وأوصى واليها بعهارتها ، ومر بقلعة هونين وبمرجعيون. ثم وصل الى بيروت في ٢٠ شوال ٨٥٥ه ٣٠ تشرين الاول (اكتوبر) مم وصل الى بيروت في ٢٠ شوال ٨٥٥ه استقبالاً حافلاً ، وزاره فيها بوهيمند صاحب انطاكية .

وانتقل السلطان بعد ذلك الى دمشق وكان يحبها ويؤثر الاقامة فيها، فبلغها يوم الاربعاء في ٢٦ شوال ؛ تشرين الثاني (نوفير) بعد أن غاب عنها أربع سنوات ، فاستقبلته استقبالاً عظيماً . وقضى فيها اربعة أشهر كانت سلسلة من الأعياد والأفراح ، وكان يجلس في اكثر أوقات فراغه بين أولاده الصغار وأصدقائه المقربين ، وقد رفعت عنهم المكلفة وسادت المباسطة ، فكأنه كان يودع أهله وأصحابه ومراسع شبابه وانسه

وفي فجر البوم السابع والعشرين من صفر سنة ١٩٥٥ م ٤ آذار (مارس) ١١٩٣م ، توقف ذلك القلب الكبير عن الخفقان ، بعد ستة أشهر فقط من ابرام معاهدة السلام ، وهو في السابعة والخسين من عمره ، بعد ان ملك مصر نحو اربع وعشرين سنة وملك الشام نحو تسع عشرة سنة ، غير خلالها الجغرافية السياسية والتوزيع السياسي في فلسطين

وقضى على آمال رجال الحملة الصليبية المعروفة بالثالثة في استرداد بيت المقدس ، وحصر الصليبين في شريط ساحلي ضيّق يقسع بسين يافا وانطاكية ، باستثناء صدا وبعروت .

وقد وصف ابن شداد الساعات الأخيرة في حياته فروى ان في ليلة السبت السادس عشر من صفر ، إثر عودته من استقبال الحجيج العائد من الديار المقدسة ، شعر بتعب شديد وغشيته الحمى ، فلما كان اليوم التالي حضر بهاء الدين ابن شداد والقاضي الفاضل وولده الملك الأفضل ، وطال جلوسهم عنده ، واخذ يشكو من قلقه ليلا ، وطاب له الحديث الى الظهر ، ثم انصرفوا والقلوب عنده ، ولما مد الطعام في الأيوان جلس الملك الأفضل مكان أبيه ، فتشاءم كثيرون وغادروا الايوان وبكى جماعة منهم .

ثم أخذ المرض يتعاظم « وكان مرضه في رأسه ، وكان من امارات انتهاء العمر إذ كان قد الف مزاجه سفراً وحضراً ، فرأى الأطباء فصده ففصدوه في اليوم الرابع ، فاشتد مرضه ، ولم يزل المرض يتزايد حسق انتهى الى غاية الضعف و ولقد جلسنا في سادس مرضه وأسندنا ظهره الى مخدة ، وأحضر ماء فاتر ليشربه عقيب شرب دواء ، فشربه فوجده شديد الحرارة ، فقسكا من شدة حرارته ، وعرض عليه ماء فان فشكا من برده ، ولم يغضب ولم يصخب ولم يقل سوى هذه الكلمات: سبحان الله ألا يمكن أحداً تعديل الماء ؟ فخرجت انا والقاضي الفاضل من عنده وقد اشتد بنا البكاء ، والقاضي الفاضل يقول لي : ابصر هذه الأخلاق التي قد أشرف المسلمون على مفارقتها ، والله لو ان هذا بعض

التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين ص ٣٠٣



صورة خيالية لصلاح الدين في العقد السادس

الناس لضرب بالقدح رأس من أحضره! ،

يقول ابن شداد : « واشته مرضه في السادس والسابع والثامن ولم يزل يتزايد ويغيب ذهنه . ولما كان التاسع حدثت عليه غشية وامتنع من تناول المشروب ، فاشتد الخوف في البلد ، وغشي الناس من الكآبة والحزن ما لا يمكن حكايته . ولقد كنت انا والقاضي الفاضل نقعد في كل ليلة الى ان يمضي من الليل ثلثه أو قريب منه ، ثم نحضر في باب الدار فان وجدنا طريقاً دخلنا وشاهدناه وانصرفنا وإلا عر فونا احواله من وكنا نجد الناس يترقبون خروجنا الى ان يلاقونا حتى يعرفوا احواله من صفحات وجوهنا ا م

وفد توفي في اليوم الثاني عشر لمرضه ، وكان قد فقد وعيه منف اليوم التاسع ، فكان يوماً مشهوداً لم يصب الاسلام بمثله منذ عهد الخلفاء الراشدين ، حتى خيتل ان الدنيا كلها تبكيه بصوت واحد . وتجهز الناس لدفنه ، ووقفوا يبكونه بكاء مراً ، وانهم لفي بكائهم ونحيبهم ، اذا بالقاضي يحمل في يده سيفاً وينزل به الى قبر السلطان ويضعه الى جانبه ، ولا يزيد على أن يقول : «هذا تتوكأ غليه الى الجنة!..»

وقد عبر الشعراء في رثائهم لصلاح الدين عن مشاعر العرب والمسلميز في هذا المصاب الفادح أصدق تعبير ، ومن هذه المراثي قصيدة كبرى للمهاد الاصفهاني في مائتين واثنين وثلاثين بيتاً جاء فيها :

شمل الهدى والملك عم شتاته ، والدهر ساء وأقلعت حسناتُه

١ -- النوادر السلطانية ص ٢٤٦ - ٥٠٠

أين الذي منذ لم يزل مخشية مرجوة رهباته وهباته أين الذي كانت له طاعاتنا مبذولة ، ولربه طاعاته بالله ابن الناصر الملك الذي لله خالصة صفت نماته ؟ ان الذي ما زال سلطانا لنا 'برجي نداه وتنتقي سطواته ؟ ان الذي شرف الزمان بفضله وسمت على الفضلاء تشريفاته ٢ اين الذي عنت الفرنج لباسه ذلا ، ومنها أدركت ثاراته ؟ أطواق أجماد الورى منهاته لم يجيد تدبير الطبيب ، وكم وكم أجدات لطب الدهر تدبيرانه من في الجهاد صفاحه ما أغمدت بالنصر حيني أغمدت صفحاته لذُّ المتاعبَ في الجهاد ولم تكن منذ عاش قبط لذاته لذاتُه روحساته ، ميمونة ضحوانه في نصرة الإسلام يسهر دائماً ليطول في روض الجنان سباته ف\_يات كل المالمين مماته ملك عن الاسلام كان محامياً أبدا إذا ما أسلمته حماته لما خلت من بمدره، داراته 'دفن الساح فليس ينبش بمد ما أودى إلى يوم النشور رفاته أقوت قواه وأقفرت ساحاته أركاننا ، وتهدينا هدانه يهوي ولا تهوي بنا مهوانــه ماكنت أعلم أن بحرا طاميا فينا يطم وتنتهي زخرانه محفسوفة بوفوره حفاتسه متعطف مفضوضة صدقاته لو كان في عصر النبي لأنزلت في ذكره من ذكره آياته! فعلى صلاح الدين يوسف دائمًا رضوان رب العرش ، بل صاو ته

أغلال أعناق العدا أسافه ؟ مسمودة غدواته ، محسودة لا تحسبوه مات شخص واحد ، قـ أظلمت مذ غاب عنها دوره الدين بعد أبي المظفر يوسف جبل تضعضع من يضعضع ركنه ما كنت أعلم أن طودا شامخـــا بحر خلا من واردیه ولم تزل من لليتامي والأرامـــا راحم

لضريحه سقيا السحاب فإن يغب تحضر لرحمة ربه سقياته وكعادة البيت المقدس ، يحزن السبيت الحرام عليه ، بل عرفاته من للثفور وقد عداها حفظه ؟ من الجهاد ولم تعد عاداته ؟ يا وحشتا للبيض في اغمادها لا تنتضيها للوغى عزماته يا وحشة الاسلام يوم تمكنت في كل قلب مؤمن روعاته وإنّ بلاده غاباته أسد فكأنما سنواته ساعاته! بيدى السبات وقد بدت غشياته والوجه منه تلألأت سحاته ما كان ضرك لو اقت مراعبا ديباً تولى مذ رحلت ولاته

بكتالصوارم والصواهل إذخلت من سبلها وركوبها غزواته وبسيفه صدأ لحزن مصابه إذ ليس يشفى بعده صدياته يا حسرتا من يأس راحته الذي يقضى الزمان وما انقضت حسراته ملأت مهابته السلاد فإنه ما كان اسرع عصره لما انقضى ، لم أنس يوم السبت وهو لما به ، والبشر منسه تبلجت أنواره ويقول الله المهيمن حكمة في مرضة حصلت بها مرضاته يا راعما للدين حين تمكنت منه الذئاب وأسلمته رعاته أضجرت مناام أنفت ، فلم تكن ممن تصاب لشدة ضجراته أرضيت تحت الأرض يا من لم يزل فوق الساء علية درجاته فارقت ملكا غـير باق متعبا ، ووصلت ملكا عقيـا راحاته أعزز على عيسني برؤية بهجة الله نيا ، ورجمك لاترى بهجساته أبني صلاح الدين إن اباكم ما زال يأبي ما الكرام أباته لا تقتدوا الا بسنة فضله لتطيب في مهد النعيم سناته

وشاع نبأ وفاته في اوربة ، فبهت الناس هناك لهذا النبأ ، وطفقوا يؤلفون الكتب حول موته من خلال ما عرفوا عنه من أخلاق وشمائل ، ومنها قصة صورت صلاح الدر وقد حضره الموت ، فدعا الله حامل



#### العلم وأوصاه قائلًا :

وأنت الذي حملت رايتي في الحرب ، وانت تجمل رايتي كذلك بعد الموت ، فدعها تكون خرقة باليه ، واحملها على رأس رمح طويل ، وطف بها ربوع دمشق ، وادع جميع الناس لينظروا اليها ، وقل لهم : ها هوذا ملك الملوك ، مات ولم يأخذ معه سوى خرقة واحدة ، هي الحرقة التي كفنوه بها ، وانها لبالية كهذه الخرقة التي بيدي ، ومن جميع المهالك المترامية التي ملكها صلاح الدين ، والكنوز الهائلة الدي كانت في يده ورهن ارادته . لم يستطع ان يأخذ لنفسه أكثر من هذه الأذرع الثلاثة من نسيج الكتان لكفنه الذي لفود به الد الهائد من نسيج الكتان لكفنه الذي لفود به الد الهائد المناه الكثر عليه الكورع الثلاثة من نسيج الكتان لكفنه الذي لفود به الهالد المناه الذي المورد المؤلمة الدي المؤلم المناه المن

ولا بدع ان يبكي العرب والمسلمون صلاح الدين الايوبي ، وهو الذي احتل باخلاقه وشمائله وجهاده وتضحيته ، المكان الاسمى في قلوبهم ، فكان موضع حبهم وتقديسهم ورمز عزتهم وفخارهم . وقل بين حكام المسلمين من احتل مثل هذه المكانة ، ومن حظي مثله باجماع المواطنين على الولاء له والتعلق به والثناء عليه . وقد رأينا ابن جبير في مواضع عدة من هذا الكتاب ينقل الينا هذه العاطفة التي لمسها في كل بلد حل به خلال رحلته الشهيرة من المغرب الى مصر فالحجاز والعراق فالجزيرة وبلاد الشام . ولعل ابلغ من ذلك كله ما سمعه في الحرم الشريف عكة المكرمة إذ قام الامام فصلى على الرسول ، ورضى عن آله واصحابه، ثم دعا للخليفة العباسي ولأمير مكة ولصلاح الدين الأيوبي . قال ابن جبير : « وعند ذكر صلاح الدين بالدعاء تخفق الألسنة بالتأمين عليه من كل مكان :

١ -- صلاح الدين بطل حطين ص ١٦٠

#### واذا أحب الله يوماً عبداً والقي عليه محبة الناساس

وحُنَى ذلك عليهم لما يبذله من جميل الاعتناء بهم ، وحسن النظور لهم ، ولما رفعه من وظائف المكوس عنهم ،

ويقول ابن جبير في مكان آخر : « وفي إثر كلّ صلاة مغرب يقف المؤذن الزمزمى في وسط قبة زمزم ، ولها مطلع على ادراج من عود في الجهة التي تقابل باب الصفا ، رافعاً صوته بالدعاء للامام العباسي أحمد الناصر لدين الله ثم للامير مكثر امير مكة ، ثم لصلاح الدين أمسير الشام وجهات مصر كلها واليمن ، ذي المآثر الشهيرة والمناقب الشريفة ، فاذا انتهى الى ذكره بالدعاء ارتفعت اصوات الطائفين بالتأمين بالسنة تمدها القلوب الخالصة والنيات الصادقة . وتخفق الألسنة بذلك خفقاً يذيب القلوب خشوعاً لما وهب الله لهذا السلطان العادل من الثناء الجميل ، وعباد الله شهداؤه في أرضه ٢٠٠٠

ويصف ابن جبير زيارة شقيق صلاح الدين لمكة ودخوله الى الحرم الشريف فيقول : دوالمسجد قد ارتج وْغص بالنظارة الواندين ، والاصوات بالدعاء له ولأخيه صلاح الدين قد علت من الناس حتى صكت الأسماع وأذهلت الأذهان " »

كل ذلك وصلاح الدين لم يكن قد خاص معركة حطين وحرر بيت المقدس ، وسجل انتصاراته الباهرة على الصليبيين ، ولكنه كان على كل

۱ رحلة ابن جبير ص ۷۳

٢ - المرجع السابق ص ٨٠

٣ - المرجع السابق ص ١٢٤

حال قد بسط نفوذه على رقعة كبرى من العالم العربي ، وأخضع لنفوذه جميع القادة والأمراء الحاكمين في هذه الرقعة .

وهذا ما يجملنا نتساءل عن سو عظمة صلاح الدين ، وسر محبة الناس له ، وسر ذلك الاجماع المنقطع النظير على النظر اليه نظرة مفردة معجبة فيها كثير من التقدير والتقديس ؟

ولا ريب في ان القارى، قد لاحظ اننا لم نحاول في هذا الكناب اظهار المزايا العسكرية التي يتمتع بها صلاح الدين ، بقدر ما عنينا بابراز الملامح الانسانية في شخصيته ، لاعتقادنا بأن هذه الملامح هي التي كان لها الأثر الاول في حياته ، وهي بالتالي سر عظمته واجماع الناس على عبته وتقديره .

صحيح ان صلاح الدين خلال حكمه الذي استمر أربعاً وعشرين سنة ، قد امضى ست عشرة سنة في الجهاد ، الا انه حتى في ذلك المظهر من مظاهر حياته ، لم يكن حاكماً يحشد الجيوش ويبعث بالقادة الى غمرات الفتال من أجل مزيد من المجد والسلطان والمتارف ، وانما جعل من نفسه رمزاً ومثلاً ، وهجر في سبيل الهدف الذي جعل منه التاريخ واجبه الأول وأهله ووطنه وسكنه وسائر بلاده ، وقنع من الدنيا بالسكون في ظل خيمة تهب بها الرياح ميمنة وميسرة ، وبذلك أعساد سيرة الابطال العظام الذين يعايشون جنودهم ويشاركونهم مصيرهم .

لقد وثق الناس بصلاح الدين فأحبوه ، وآمنوا بصدقه وتجرده وتضحيته فاجتمعوا حوله وهرعوا لنجدته ، من حلب الى عسقلان ومن

١ - النوادر السلطانية ص ٦٦

الموصل الى القاهرة والاسكندرية ، ورأوا فيه أميراً من طراز جديد ، بسط الاحسان لمدوه فأحبه عدوه ، وفك قيد أسيره فقيده بالعفون والرحمة ، وعطف على شعبه فأشاع روح المحبة والمودة في قلوب الرعية، وارتفع بمستوى القادة والامراء من وهدة التنابذ والتنازع والتذابح الى صعيد التكاتف والتعاضد في سبيل هدف عظم

ولا ريب في انه كانت لصلاح الدين قدوة حسنة في نور الدين محمود الذي نشأ في ظله وتأثر بمدرسته ، وقبس من رسالته ، واعتبر نفسه وريثاً له ، فقد كان نور الدين اول من وضع دعائم الوحدة الاسلامية في وجه العدوان الغربي ، « ولم يلجأ نور الدين في تكوين هده الوحدة الى غدر أو خديعة ، ولم يهيط بخلقه ودينه الى منا كان يهبط اليه انداده ومعاصروه من سلاطين زمانه ، انما ظل طوال ايامه مسلماً فاضلاً شريفاً لا يكاد الانسان يستدرك عليه شيئاً يمس الخلق والدن ،

وقد ازداد احساس صلاح الدين بمسؤوليته التاريخية بعد وفـاة نور الدين ، وشعوره بالفراغ الذي تركه رحيله في بلاد الشام أمـام الجيوش الفرنجية الغازية ، فانتقل من طور الى طور ، وجعل نصب عينه أن يملأ ذلك الفراغ ، ويحمل رسالة نور الدين ، ويحقق ما عجز عنه.

ويرى هاملتون جب انه كان على صلاح الدين بعد وفداة نور الدين الأخذ بأحد اسلوبين ، الاول هو دمج الكيان الزنكي كله في دولة عسكرية قوية من الخارج ، والثاني هو البناء على اسس الوحدة الاخلاقية الستي وضعها نور الدين ، وتقوية تلك الأسس الى حد بالسغ ، بحيث يضطن

١ - صور من البطولة ص ١٧٧

وقد نفذ جب الى اعماق الحقيقة عندما نسب الفضل في اتساع دوله صلاح الدين في آسية بين عامي ١١٨٦ و ١١٨٦ الى مواقفه الخلقية اكثر من الاعمال العسكرية ٢. ويمكننا أن نعيب انتصاراته على الفرنجة الى الاسباب نفسها التى اشار اليها جب ، فان اعمال صلاح الدين الحربية أمام الموصل وحلب كانت اقرب الى المظاهرات منها الى الحصيار كوكذلك كانت أعماله أمام عشرات الحصون التي استسلمت له بعد موقعة حطين . فان ثقة امراء المسلمين ، وامراء الصليبين فيا بعد ، بخلس الرجل ، جعلت الارلين يقدمون له الولاء طوعاً ، ودفعت الآخرين الى أن يطلبوا منه الأمان .

والواقع ان سر عظمة صلاح الدين ودعامة مجده ، هي الأخلاق التي المتازيها في وقت تفسخت فيه الاخلاق وانهارت القيم . وقد استماض بقوة هذه الاخلاق الكريمة عسن العبقرية العسكرية والدهاء السياسي . وكانت هذه الاخلاق تظهره احياناً بمظهر البساطة والسذاجة ، فيحاول الكثيرون استغلالها ، ولكنها كانت تتغلب في النتيجة على الخديمة والمكر ، وتتحطم تلك المحاولات على صخرة منيمة من الصفاء والوفاء ونبل الغاية والوسلة معاً .

بالحب والصدق والتجرد ، فرض صلاح النين نفوذه العظم ، وأوجد

١ -- دراسات اسلامية ص ٢٠٠

٢ -- المرجع السابق ص ١٣٧

بين الواطنين والأجناد والقادة ذلك الجو المؤاتي من للولاء الشخصي له ، واستطاع ان يجند الجميع للنضال تحت لوائه دون ان يفرض عليهم اوامر ونواهي سلطان حقيقي . وفي ذلك العصر الذي كان اغتصاب السلطة الهدف الاول لكل ذي قوة ، لم يفكر احد من امرائه او اقربائه او قواده في منافسته او الخروج عليه او انتزاع السلطة منه . وكان يكفي ان يراه الجبان حتى يتشجع ، والمتردد حتى يقدم ، والعاصي حتى يعود الى الطاعة ، لأنه كان يعطي المثل بنفسه سلوكا وعملا .

لم يكن يعاملهم على انه سيد الدولة ، بل كان يقف أمامهم بوصفه رجلًا امام رجال ، لا فرق بين واحد وآخر الا عقدار حظه من الرجولة والنبل والطيبة التي استعاض بها عن ابهة الملك وهيبة السلطان.

وكان طاهر المجلس لا يذكر بين يديه الا الخير ، وطاهر اللسان لا يشتم ولا يعنف قط ، وطاهر القلب لا يفكر الا في مصلحة قومه وبلاده ، حليما لا يثور وسمحاً لا يغضب . روى تاج الدين شاهنشاه ابن ايوب ان احد الحدم رمى آخر بجذاء فتجاوز حتى وصل اليه ، فأدار وجهه للناحية الأخرى حتى لا يحرج ذلك الخادم ا . وكان اذا عرضت عليه القصص ازدحم الناس من حوله حتى يطأوا طراحته وهو لا يتأثر . وقد م عرف بالعطف على كل ضعيف ولا سيا الشيوخ والنساء يتأثر . وقد في الفتوح على مفارق الطرق باحثاً عن فقير يؤويه ، والاطفال ، يقف في الفتوح على مفارق الطرق باحثاً عن فقير يؤويه ، او عاجز يعفيه من فدية يعجزه الحصول عليها او محتاج يقضي حاجته ، او عاجز يعفيه من فدية يعجزه الحصول عليها

وفي عصر الترف والبذخ والأسراف ، تميز صلاح الدين من بين ملوك عصره ، بالبساطة والبعد عن ابهة الملك ، فلم يكن يحب السكنى في

١ - ذيل النوادر ص - ٣١

القصور ، وكان يرتدي الملابس المصنوعة من الكتان والقطن والصوف . وكان يعتبر نفسه واسرته خزنة المسلمين وحراساً لأموالهم لا اسياداً عليهم ، وقد ولى ابنه الظاهر حلب ، فغفسل وتلهى ، وشغف بالملك وأحبه ، فخاف صلاح الدين أن يسد عليه حبه للمنصب والجاه أبواب الذكاء والفطنة وحسن الخدمة ، فعزله عن ولاية حلب وأرسل مكانه أخاه العادل ٢ ، وطلب منه الملك العادل أن يكتب له في اقطاع حلب كتابا ككتاب البيع والشراء ، فامتنع وقال له : وأظننت ان البلاد كتابا ، ونحن خزنة المسلمين تباع ، أو ما علمت ان البلاد لأهلها المربطين بها ، ونحن خزنة المسلمين ورعاة للدين وحراس لأموالهم ٣ » ورفض اعفاء اخيه من مال يحمله الى خزينة الدولة ، وجند يرسله الى ميدان القتال .

وكان بعض اولاد الصغاره يرافقونه في احدى المعارك ، فأرادوا أن يأذن لهم بقتل أحد الأسرى ، فغضب وزجرهم عن ذلك ، لئلا يعتادوا على سفك الدماء ويهون ذلك عليهم .

وقد أوصى الملك الافضل كبير اولاده قبيل وفاته بالوصية التالية : «اوصياك بتقوى الله تعالى قانها رأس كل خير ، وآمرك بما أمر الله به قانه سبب نجاتك ، واحدرك من الدماء والدخول فيها والتقلد بها فان الدم لا ينام ، واوصيك بحفظ قلوب الرعية والنظر في احوالهم فأنت اميني وامين الله عليهم ، واوصيك بحفظ قلوب الأمراء وأرباب الدولة والاكابر فما بلغت ما بلغت الا بمداراة الناس ، ولا تحقد على أحد فان

١ - حسن المحاضرة ج ٢ ص ٢٦

٧ – النوادر السلطانية ص ١ هـ

٣ – كتاب الروضتين ج ٢ ص ٥ ه

١٤٣ ص ١٤٢



صلاح الدين في مجلسه

الموت لا يبقي على احد ، واحذر ما بينك وبين الناس فانه لا يُغفر الله برضاهم ، وما بينك وبين الله يغفره الله بتوبتك فانه كريم ،

وقد اجمل بروكلمان عدداً من صفاته ومزاياه بقوله : • وليس من شك في ان قلة ضئيلة من امراء الاسلام كانت تضارعه من حيث تجرده عن ايما نزعة الى الكسب الشخصي ، ومن حيث انصرافه الى خدمة دولته ورعاياها ليس غير ، ولم يستطع اعداؤه أنفسهم الا الاقرار له بالشهامة والنبل في معاملة الخصم المغلوب . ليس هذا فحسب ، فقد كان صلاح الدين بالاضافة الى ذلك كله نصيراً للعلم ٢ »

لقد كان يجمع اهل العلم والرأي لكسل أمر ، ثم يلتزم مشورتهم ويتقيد بها . وكان العلماء يشاركون في الجهاد اما بقيامهم بتذكير الجند بقصص البطولة عند ابطال الاسلام السابقين ، واما بالاشتراك الفعلي في القتال وقد ملاً مملكته بالكليات والمستشفيات والمدارس المجانية ، لم يؤثر فيها اقليماً على اقليم ، ولا يسكاد يفتح مدينة حتى يؤسس فيها المعاهد والمرافق ويبني الجسور ويتعهد الترع . وكانت اخته ست الشام بنت ايوب تصنع الأشربة والأدوية والمقاوير كل سنة بالوف الدنانير وتفرقها على الجرحى والمرضى من المدنيين والعسكريين . وكان عدد والملاباء في مجلسه اكثر من عدد القواد ورؤساء الأجناد ، وقيل ان رواتب العلماء في سورية كالت تتجاوز في عهده مائتي الف دينار ، وقد مرب مربحل منهم وانصرف بعد لقائه ، ومضى على ذلك ليال وسأل المطان عنه فقيل انه سافر ، فظهرت على وجهه امارات العتاب وقال:

١ - المرجع السابق ص ٢٤١

٣ - تاريخ الشموب الاسلامية ج ٣ ص ٣٣٢

وكيف يتركنا هذا الرجل وينصرف عنا من غير احسان يمسه منا ! ه

وجمل نصب عينيه القضاء على المظالم ، ورد الحقوق الى ذويها ، وازال الضرائب الجائرة ، ومنع الرشوة وعاقب من يرتكبها أشد عقاب، وضرب على أيدي اللصوص ، وتفقيّد أحوال الناس ، وفتح ابوابه لطلاب الحاجات ، وجلس بنفسه للنظر في المظالم في حربه وسلمه وسفره وحضره ، فلا يعترض مجلسه حاجب أو وزير ولا يستغيث به أحد الا اغاثه ، ولا يحابي في الحق وان كان على أهله او على نفسه .

ويحكى ان مواطناً من أهل دمشق يدعى ابن زهير ، حضر ليشكو ابن اخيه تقي الدين ، فأمر بحضوره في مجلس المحاكمة ، وأخذ لابن زهير من ابن اخيه وكان هذا من احب الناس اليه وأعزهم عنده ١.

وروي ابن شداد انه كان يوماً بمجلس الحسكم في بيت المقدس ، فدخل عليه شيخ حسن الهيئة يسمى عمر الخلاطي ، وهو من التجار المعروفين ، وكان بيده كتاب 'حكشي" ، فسأل ابن شداد أن يفتحه ، فقال له ابن شداد : من خصمك ؟ فقال : خصمي السلطان ، وهذا يساط العدل ، وقد سمعنا انك لا تحابي .

فقال ابن شداد : وفي أي قضية هو خصمك ؟ فقال : ان سنقر الخلاطي كان مملوكي ، ولم يزل على ملكي الى ان مات ، وكان في يده أموال عظيمة كلها لي ومات عنها ، واستولى عليها السلطان وأنا مطالبه بها ! فقال ابن شداد : يا شيخ ، وما أقعدك الى هذه الغاية ؟ فقال : ان الحقوق لا تبطل بالتأخير ، وهذا الكتاب الحكي ينطق بأنه لم يزل

١ - صلاح الدين الايوبي للرمادي ص ١٤

#### في ملكي الى أن مات .

فأخذ ابن شداد الكتاب منه ، وتصفحه فوجده يتضمن حلية سنقر الخلاطي ، وانه قد اشتراه فلان التاجر بأرجيش في يوم كذا من سنة كذا ، وأنه لم يزل في ملكه الى أن شذ عن يده في سنة كذا ، وما عرف شهود هذا الكتاب خروجه عن ملكه بوجه ما .

فتعجب ابن شداد من هذه القضية ، وذكر للتساجر انه لا يصح سماعها من غير وجود الخصم ، وانه سيعرفه بها ويعرفه بما يقوله فيها ، فرضى بذلك وانصرف .

ثم اتفق ان مثل ابن شداد بين يدي صلاح الدين في ذلك اليوم ، فذكر له قصة ذلك التاجر ، فاستبعدها استبعاداً شديداً ، وسأله : هل نظرت فيه ورأيته متصل الورود والقبول الى دمشق ، وقد كتب عليه « كتاب حكمي من دمشق » وشهد به على يد قاضي دمشق شهود معروفون . فقال : نحن 'نحضر الرجل ونعمل في القضية ما يقتضيه الشرع .

ومضى على هذا أيام كان التاجر يتردد فيها على ابن شداد ، ويطالبه بالنظر في دعواه ، ثم اتفق أن جلس ابن شداد مسم صلاح الدين في خلوة ، فقال له : همذا الخصم يتردد علي ولا بند ان تسمع دعواه ! فقال : أقم عني وكيلاً يسمع الدعوى ، ثم يقيم الشهود شهادتهم ، وأخس فتح الكتاب الى حين حضور الرجل ها هنا .

فذهب ابن شداد ففعل ما أشار به صلاح الدين ، ثم عاد اليه ، فأمر باحضار الرجل الى مجلسه ، فلما حضر استدناه حتى جلس بسين يديه ، وكان ابن شداد الى جانبه ، فنزل صلاح الدين من طراحته حتى

ساوى الرجل ، ثم قال له : ان كان لك دعوى فاذكرها .

فقام الرجل فذكر دعواه على نحو ما ذكره ابن شداد ، فقال له صلاح الدين : ان سنقر هذا كان مملوكي ، ولم يزل على ملكي حصق اعتقته ، وتوفي وخلف ما خلفه لورثته . قال الرجل : لي بيئة تشهد بما ادعيته . ثم سأل ابن شداد أن يفتح كتابه ، ففتحه فوجده كا ذكر .

فلما سمع صلاح الدين الناريخ قال : عندي من يشهد أن سنقر في هذا التاريخ كان في ملكي وفي يدي عصر ، وإني اشتريته مع غالية انفس في تاريخ متقدم على هاذا التاريخ بسنة ، وانه لم يزل في يدي وملكي الى ان اعتقته

ثم استحضر جماعة من الأمراء والمجاهدين ، فشهدوا بذلك ، وذكروا القصة كا ذكرها وحددوا التاريخ كا حدده ، فأبلس الرجل حين ظهر كذب دعواه .

فقال ابن شداد : يا مولاي ، هذا الرجل ما فعل ذلك الا طلباً لمراحم السلطان ، وقد جاء من خلاط في طمع ، ونفدت نفقته ، وما يحسن ان يرجع خائب القصد . فقال صلاح الدين : يا قاضي ، هذا انما يكون على غير هذا الوجه ، ثم امر له بنفقة وخلعة ' .

وكان صلاح الدين كريماً ينفق كل ما في يده في وجوه الحير والاحسان، وقد بلغ من فرط كرمه وزهده انه لم يكن لديه مال يتزكى به ، ولما

١ - النوادر السلطانية ص ١٠ - ١٣ ، القضايا الكبرى في الاسلام ص ٣٠٦ - ٣٠٩

توفی لم یترك وراءه – وهو الذی وضع یده علی كنوز الدولة الفاطمیة وكانت مملكته من اغنی ممالك الشرق – داراً ولا عقاراً ولا بستاناً ولا مزرعة ، ولم يخلف سوی سبعة وأربعين درهماً ودينار ذهبي واحد .

وكان يحترم عقائد الناس ، وبوستع لهم في الحرية مسا استطاع ، ويولي المسيحيين واليهود العرب المناصب التي يستحقونها . ولعل اكبر صفاته وأنبل مزاياه ، انه لم يكن مفرماً بقتل اعدائه أو اذلالهم ، فكان يسرع الى العفو والتسامح اذا مدوا له يسد الود أو طلبوا منه الأمان ، سواء أكانوا من المسلمين ام من الصليبيين ، وقد رأينا انه لم يقتل أحداً من أمراء الفاطميين ، وهو أمر نادر في ذلك الزمان حين كانت تنهض دولة على انقاض دولة .

ولم يبطره الظفر يوماً بل كان يزيده مروءة وتسامحاً ورحمة بالانسان، والن لم يكن من دينه وجنسه، وقد يضيع جنده كرامة الانتصار وعظمته، فيميثون فساداً وخراباً، وهو يشتد في ردعهم وضبطهم.

وقد اعطى صلاح الدين الغرب ، بعدله ورحمت وتسامحه ، صورة جديدة للاسلام ، فزالت تلك الروح العدائية القديمة التي حملت الصليبين الى الشرق سنة ١٠٩٦ ، حتى غدا ملك الانكليز يقترح كا رأينا زف شقيقته الى أحد أمراء المسلمين .

ويلاحظ الاستاذ نقولا زيادة ان الصليبيين كانوا في السنين الاولى من القرن الثاني عشر قد علموا عظمة عماد الدين زنكي بأن جعلوه ابن

١١ - الساوك ج ١ ص ١١٣ - ١١٤ ، المختصر في اخبار البشر ج ٣ ص ٩١ ، النوادر السلطانية ص ١٦ ، ذيل النوادر ص ٣٠٠

الكونتيس ايرا السيق اشتركت في الحلة الأولى ، وفي زمن الحملة النانية اعتقدوا ان قلج ارسلان من نسل جرماني شريف ، ولكن بعد أن ذاعت شهرة صلاح الدين ظهرت اسطورة تعلل عظمة توماس بكت أحد مشاهيرهم بجعله ابنا لأم عربية الله .

وهكذا تثبت سيرة صلاح الدين الايوبي ان القوة لا تصنع البطولة اذا لم تقترن بالمروءة ومكارم الاخلاق . فيا سيرة صلاح الدين علمينا مناقب الأبطال !

## المجنزة الثالث خِلفً الرّبن خِلفً الرّبن

كان القرن الثاني عشر أعظم عصور الحملات الصليبية ، أما تاريخ الدول اللاتينية في سورية في القرن الثالث عشر فيمتبر عادة خاتة . ومنذ عام ١١٠٨ أصبحت الحروب ضد الكفار والهراطةة تمتبر في نظر معظم البابوات أهم من الحروب ضد السلمين

جون لامونت

● ولم يكن حصول احد الامراء السيجيين المتخاصمين على تأييد من السلمين ضد الجانب الآخر ، بأغرب من فوز بعض السلمين بالتأييد من بعض النصارى ضد مسلمين آخرين .

فيليب حق

 فالصلات الودية والعلاقات التجارية التي كانت قائمة بين كل من المسلمين والنصارى قبل استيطان اللاتين لشقة الشام الساحلية ، لم يكن يستطاع قطمها ، ولم تنقطع كلية بعد ان فتح الصليبيون جانباً من هذه البلاد .

وعندئذ ظهرت بوادر مميزات العصر الجديد التي لا تؤيد روح الحروب الصليمية الجامحة ، ولا روح الالتجاء الى الجهاد الديني عند المسلمين ، وتعد كلتاهما من يقايا عهد غبر !

جورج كيرك

### القصل الشالِث والعشرون حَملهٔ صلیبید علی وَولت مسیحیهٔ

يرى العكتور فيليب حتى ان التقسيم التقليدي للحركة الصليبية الى عدد معين من الحلات ، لا يخلو من تكلف وافتمال ، لان سبل الامدادات كاد يكون متواصلا ، فالخط الواصل بينها لا يبدو بجلاء ، وفي هذا الرأي كثير من الصحة ، إذ ما كات لتنقضي سنة واحدة من القرن الثاني عشر ، دون أن ترد الى الشام وفود من الحجاج المتحمسين ، غير ان تلك الوفود ما كانت تأتي للحرب، قصداً ، ولكنها كانت اذا وجدت الحرب قائمة اشترك فيها القادرون من رجالها وشبانها . وكذلك كانت الامدادات المسكرية تتوالى من جميع انحاء اوربة لنصرة الامارات اللاتينية في الشرق ، ولكن التاريخ لا يعتبر هذه الامدادات الجانبية الكتينة عنظمة اشتركت فيها دول اوربية متعددة ، ولهذا فهو لا يسلكها في عداد الجلات الصليبية الكبرى .

و في ذلك التقسيم التلقيدي للحركة الصليبية ، تأتي بعد حملة الملوك التي انتهت زعامتها الى ريشارد قلب الأسد ، الحملة الرابعة التي تكشف اكثر من

۱ - تاریخ سوریة ولبنان وفلسطین ج ۲ ص ۲۳۰

الاعمال العدوانية التي تعرضت لها المدن المسيحية في البلقان التي مرت الحملات الصليبية السابقة – عن الأسباب الحقيقية والدوافع الخفية لتلك العاصفة الهوجاء من الصراع الدامي بين الغرب والشرق خسلال قرنين كاملين .

فقد تولى سدة البابوية سنة ١١٩٨م ٥٩٥ ه انو سنت الثالث ، وهو احدى الشخصيات البارزة في القرون الوسطى ، وكان من المشاريع التي أعدها وسعى اليها ، استمادة ما انتزعه صلاح الدين الأيوبي من أمسلاك الدولة اللاتينية في فلسطين ولا سيا بيت المقدس ، وقد بعث برسله الى دول اوربة لدعوة ملوكها الى المشاركة في حملة صليبية جديدة ، وأرسل الدعاة لاثارة الحماسة لهذه الحملة في الأوساط الشعبية .

وقد حالت المشكلات الخاصة التي كانت تستفرق اهتمام كل من ملوك اوربة ، دون مشاركته في هذه الحملة ، الا ان أمجادها اجتذبت معظم الامراء والفرسان البارزين في فرنسة وانسكلترة والمانية وهولندة وصقلية ، وفي مقدمتهم بلدوين التاسع أمير فلاندر وأخوه هنري ، وبونيفيس دى مونتفرات وثيبوت الثالث امير شمبانيا ولويس امير بلوا .

ورأى قادة الحلة ان تكون وجهتهم مصر ؛ حتى اذا ما استولوا عليها ولوا وجوههم شطر فلسطين واحتلوا بيت المقدس ، واتفقوا مسم قادة البندقية على أن تقوم بنقل اربعة آلاف وخسيائة فارس وعشرين الف جندي على مراكبها الى شواطى، مصر ، وان تطعم هؤلاء الجنود والفرسان ، على ان يدفع الصليبيون لها مبلغاً معيناً من المال ، وان نقسم الغنائم في المستقبل بينها وبينهم .

وتجمعت الحملة في البندقية خلال شهري تموز ( يوليه ) رآب (اغسطس)

من سنة ١٢٠٢م ٥٩٩ه ، ولكن الصليبين عجزوا عن دفيع المبلغ المتفق عليه ، ولم يتمكنوا الا من دفيع نصفه . وكانت مدينة زارة المنفارية تنافس البندقية منافسة تجارية شديدة ، فانتهز قادة البندقية هذه الفرصة واقترحوا توجيه الحملة الى مدينة زارة على الشاطىء المقابل للبحر الادرياتي ، وانتزاعها من ملك هنغاريا وتسليمها المبندقيين ثمنيا لنقل الحملة فيا بعد الى مصر ١ .

واستجاب الصليبيون للطلب ، ومضوا الى زارة وخاصروها ، وعبثاً حاول أهلها اظهار شعائر المسيحية على الاسوار لردع الصليبيين عــن عاربة ابناء دينهم ٢ . فقــد هاجم الصليبيون الدينة ونهبوها ٢ . ثم قدموها للبندقية لقمة سائغة .

وحدث في ذلك الوقت نفسه أن افلت اليكسي ابن الامبراطور اسحق انجيلوس من السجن الذي كان قد زجه قبه عمه اليكسي الثالث الذي اغتصب الحكم من أخيه اسحق بعد أن سمل عينيه واعتقله مسع ابنه ، ورفض كنية عائلته وتسمى اليكسي الثالث كومنينوس . فتبنى الصليبيون والبنادقة قضية اليكسي انجيلوس المطالب بعرش ابيه ، مسع ان اسحق انجيلوس كان خصماً صريحاً للحملة اصليبية الثالثة ، ووجهوا المحلة الصليبية الرابعة الى القسطنطينية . وكان البندقيون ينتظرون مثل هذه المناسبة للثأر من القسطنطينية التي حرمتهم من امتيازاتهم التجارية

١ - لم تكن البندقية مستعدة اصلا لمعاداة المسلمين في مصر لما صار لحسا من مصالح اقتصادية وجاليات واسعة في الاسكندرية ودمياط ( انظر الحركة الصليبية ج ٧ ص ٩٣١ - ٩٣٢ )

٢ - الروم وصلاتهم بالعرب ج ٢ ص ١٧٦

L'Eglise et l'Orient, P. 156 - 157 - +

يقول الدكتور اسد رستم: «وقد اختلف رجال الاختصاص في اسباب تحول الصليبيين عن مصر وفلسطين الى القسطنطينية. فقسام في السنة ١٨٦١ ماس لاترى الافرنسي يتهم البندقية وشيخها بالوصول الى تفاهم سري سابق مع سلطان مصر لتحويل هذه الحملة عدن اراضيه وأيد قوله كارل هوبم الألماني فحدد تاريخ هذه المعاهدة السرية ، وجعله في الثالث عشر من ايار سنة ١٢٠٢ ،

وكان اليكسي انجيلوس قد حاء الى روما يستنجد البابا على قضيته. ثم اتجه شطر الماية يستمين بشقيقته ايرينة زوجة الامبراطور فيليس سوابيه ، فرجت ايرينة زوجها في ذلك وألحت عليه ، فأرسل وفدا الى زارة يرجو البنسدقيين والصليبيين مساعدة الأمير الطريد ؛ ورحل اليكسي بنفسه الى زارة طالباً المعونة ، مقابل وعده مدفع مبلغ كبير من المال ، واستعداده لادخال البيزنطيين الارثوذكس في طاعة البابا والحاق الكيسة الشرقية بالكنيسة الغربية .

الا ان الأمر كان في واقعه ، كما يقول جون هامرتن ، مجرد صفقة كفلت لرجال الحرب من جهة وأصحاب السفن من جهة اخرى ، ان يشتركوا سويًا فيما يمكن ان تجلبه من اموال وأرباح ".

والواقع ان الرنجاء العظيم الذي كانت تتمتع به الدولة البيزنطة كان

Vie et Mort de Byzence, p, 366 - \

۳ -- الروم وصلاتهم بالعرب ج ۳ ص ۱۷۷ ، انظر ایضاً : الحركة العصليبية ج ۲ ص ۳۳ ، Heyd ; hist. du Commerce, l. P 401 404

٣ -- تاريح العالم ج ٥ ص ١١٧

وبالاً عليها ، لأنه اثار مطامع الآخرين فيها ، وانتهت تلك المطامع بضياعها . ويقول نورما بينز : « اذا نظر الانسان الى الحروب الصليبة من وجهة نظر الامبراطو، ية الاغريقية ، لا يسعه الا ان يتدين ان هذا المجهود العظيم الذي بذلته المسيحية لتخليص قبر المسيح ، انحا كان شره على الدولة اكثر من خير ، ، فهذه الحروب قاربت بين عاين عاجزين عن التفاهم بيزنطية والغرب ) ، فكانت النتيجة ان زادت في عاجزين عن التفاهم بيزنطية والغرب ) ، فكانت النتيجة ان زادت في حدة الضغائن واسباب الكراهية بينها ، وأطلعت كذلك أهل الغرب ، والبندقيين منهم خاصه ، على غنى الدولة والميادين التجارية العسيحة التي تضمها ، فأثارت بذلك نيران الطمع ، »

وفي آخر حزيران سنة ١٢٠٣م ٢٠٠٠ ه ظهر اسطول الصليبيين أمام أسوار القسطنطينية ، ونزلوا بالقرب من غلطة ، وقطعوا السلاسل الحديدية التي تحمي مدخول القرن الذهبي ، فدخلت مراكب البندقيين وأحرقت المراكب البيزنطية . نم اقتحم الفرسان الصليبيون أسوار العاصمة . واستولوا على المدينة ، وفر اليكسي الثالث مجزينة الدولة وجواهرها ، وأطلق سراح اسحق الثاني واعلن ابنه شريكاً له في الحكم باسم الركسي الرابع .

وطالب الصليبيون ودندولو شيخ البندقية ، الحاكمين الجديدين بدفع المال المتفق عليه ، فاستمهلهم اليكسي الرابع ورجاهم ان يقيموا خارج اسوار الماصمة . واسخط البيزنطيون على اللاتين الفاتحين ، واتهموا اسحق وابنه بالخيانة . ونهض اليكسي دوقاس صهر اليكسي الثالث في اوائل سنة ١٠٠٤م م ٢٠٠ ه يدعو الى الثورة ، فتبعه الشعب ، وقضى على

١ -- الامبراطورية البيزتطية ص ٥٠٠ - ١٥٣

اسحق وابنه . ونودي بقائد الثورة المبراطوراً باسم اليكسي الخامس .

وكان واضحاً ان الثورة لم تكن موجهة الى اسحق انجيلوس وابنه اليكسي الرابع ، بقدر ما كانت موجهة الى التدخل اللاتيق في شؤون الدولة البيزنطية ، ووجود الصليبين والبندقيين في أراضيها . فما لبث هؤلاء ان اتفقوا في اذار سنة ١٢٠٤م ٢٠١٨ م على احتلال العاصمة من جديد ، واقامة حكومة لاتينية فيها ، واقتسام الغنائم فيا بين الطرفين ، وتأليف لجنة من ستة بندقيين وستة فرنسين تتولى انتخاب المبراطور « يحكم لمجد الله وبجد الكنيسة الرومانية المقدسة وبجد الامبراطور ربع العاصمة وربع الدولة النابعة لها ، ويوضع تحت تصرفه قصران من قصور العاصمة ، ويتقسم ما بقي من العاصمة وأراضي الدولة مناصفة بين البندقية وسائر الصليبين.

وحاصر الصليبيرن القسطنطينية ، فما هي إلا أيام قليلة حــ ق فر اليكسي الخامس « فتدفقوا اليها في الثالث عشر من نيسان سنة ١٢٠٤ ناهبين . واشترك في اعمال النهب الفظيع الجنود الصليبيون وفرسانهم والرهبان اللاتينيون ورؤساؤهم . وشمل هذا النهب كنيسة الحكة الالهية، وغيرها من كنائس العاصمة وأديارها ، كا قضى على عدد كبير من اثمن الخطوطات ،

لقد دنسي الفرنجة انهم فتحوا بلداً مسيحياً ، وانهم اقتحموا اكبر مركز ظل يحمل لواء المسيحية في الشرق طوال. تسعة قرون ، فانساحوا

١ - الروم وصلاتهم بالعرب ج ٢ ص ١٧٨

٢ - المرجع السابق ج ٢ ص ١٧٩



في طرقات المدينة وشوارعها كالجراد المنتشر ، يقتلون من صادفهم من الرجال والنساء والأطفال ، فلم يقع بصرهم على تحفة او ثروة إلا نهبوها، ولم يتركوا اثراً فنيا أو أدبيا إلا افسدوه ودمروه ، فشبع منهم مسن كان جائعا ، واغتنى من كان فقيراً . حتى الكنائس والأديرة لم تسلم من عبث الصليبيين ولم تنج من ايديهم ، وهم الذين حملوا اشارة الصليب لحدمة المسيحية ومحاربة المسلمين . وقد تمنى شاهد عيان اسمه نقتاس حونياتس أن لو كانت العاصمة البيزنطية سقطت في يد المسلمين بدلاً من سقوطها في ايدي الصليبيين ، وذكر ان المسلمين عندما استولوا على بيت المقدس لم يفعلوا بالمسيحيين والبيوت المسيحية مثلما فعله الصليبيون بأهل القسطنطينية وكنائسها ا . »

ويقول ابو شامة : « وفي شهور هذه السنة تغلبت طائفة من الفرنج البحرية بالبنادقة على قسطنطينية ، وأخرجوا الروم منها بعد حصار وقتال ، وحازوا مملكتها وانتهبوا ذخائرها وما حوته كنائسها من آلات ورخام ، وحملوا الى الديار المصرية والشامية ، فبيسع ووصل منه الى دمشق رخام كثير ، وكان أسامة يعمر داره فحصل منه شيئاً لم يكن قمله مثلها ؟ »

وقد انتخب بلدوين التاسع كونت فلاندر امبراطوراً على القسطنطينية، ثم قسمت الدولة البيزنطية ، فتولى الامبراطور على خسة اثمان العاصمة وعلى الأراضي التي تاخمت المضيقين وبحر مرمرة وعلى بعض جزر الارخبيل

Runciman; hist, of the Crusades, II, 123 Hist, of the Byzantine Empire, II, 461

١ - الحركة الصليبية ج ٢ ص ١٩٣٥ نقلاً عن :

۲ – كناب الررضتين ج ۲ ص ۱۸۰

الكبرى . واستولى مركيز مونتفرات على تيسالونىكمة وما جاورها من ارض مقدونية وعلى تيسالية . ونال دندولو شيخ البندقية حصة الاسد ، فاسترلى على حي كبير من القسطنطينية ليارس فيه البندقيون نشاطهم التجاري ، كما استولى على ديراتزو وغيرها من النقاط الهامة في ساحل البحر وبعض الأماكن في شبه جزيرة المورة وجزيرة اقريطش ، وبعض المرافىء على شاطىء تراقية وغالبيولى ، وثلاثة المسان القسطنطينية . واتخذ دند. لو لنفسه بهذه المناسبة لقب دسبوتس ولقب وسيد الربسح ونصف جميم المبراطورية رومانية ، وظل خلفاؤه في البندقيه يستعملون هذا اللقب حتى منتصف القرن الرابع عشر ، وتسلم اكليروس المندقية كنيسة الحكمة الالهية ، وأقاموا توما موروسيني بموافقة البابا بطريركا على الكنيسة الكاثوايكية في الاسبراطورية الجديدة ، فكان اول كامن كاثولبكي يتولى رئاسة كنيسة القسطنطينية . واتخف مركبز مونتفرات لنفسه لقب ملك ، وزحف الى آثينة فاحتلها ، وجعل منها ومن ثيبة دوقية ، وحوال كنيستها الكاتدرائية في قلب البارتينون الى كنيسة لاتىنىة ١.

وهكذا قامت في بيزيطة امبراطورة لاتينية على اساس اقطاعي ، شبيهة بالملكة التي أسبها الصليبيون في القدس اثناء الحملة الصليبية الأولى ، وقسمت اراضيها الى عدد من الاقطاعات ، واقسم امراء هذه الاقطاعات يمين الولاء والطاعة للامبراطور . وكتب الامبراطور بلدوين التاسم الى البابا ينبثه بفتح القسطنطينية وبارتقائه عرشها وبنعمة الله ،

١ - الروم وصلاتهم بالعرب ج ٢ ص ١٨٠

مؤكداً خضوعه للسدة البابوية . فأجامه البابا « متهللا بالرب لتمجيد اسمه بالاعجوبة التي تمت فشرفت العرش الرسولي وشعب المسيح ، وطلب الى جميع الاكليروس وجميع الملوك والشعوب ن يؤيدوا الامبراطور الجديد . الا انه كتب في الوقت نفسه الى بعض قاة الصليبين يلومهم على ما اقترفوه في القسطنطينية ، ويظهر اسفه لأنهم آثروا كنوز الدنيا على كنوز الآخرة « ولم يوقروا الدين ولم يحترموا العمر او الجنس ا »

وليس هنا مجال الحديث عن الامعراطورية اللاتينية التي انشأها الصليبيون في القسطنطينية ، والامارات التي اقاموها في تيسالونيكية ، وآخية ، وآثينة وثيبة ، وما الحقوه من الجزر والمواقع الاستراتيجية بامبراطورية البندقية . ونكتفي بالقول ان تلك الامبراطورية قد استمرت من سنة ١٢٠٤ الى ١٢٦١ م ( ٢٠١ – ٢٦٠ ه ) ، وعبثاً حاول اللاتينيون حلال ذلك اخضاع الشعب البيزنطي والحاق الكنيسة الشرقية بحنيسة الغرب .

وقد تجمعت المقاومة في بقاع بيزنطية متعددة أهمها نيقية حيث تأسست اسرة مالكة جديدة بدأت بتيودور الأول الذي عرف بنضاله ضد الصليبيين في عهد اليكسي الثالث الذي كان السبب في دخولهم الى القسطنطينية وتمكنهم فيها ، وانتهت بيوحنا الرابع الذي ورث الملك ومو في العاشرة من عمره ، فاستطاع مبخائيل باليولوغوس ان يدس للوصي عليه من يغتاله ، ثم يعلن نفسه وصياً عليه ، ثم يتوج نفسه بدلاً منه .

ثم نهض ميخائيل لمحاربة الفرنجة في غير موقع من المواقع البيزنطية

١ - المرجع السابق ٣ ص ١٨١



احتلال الصليبين لمدينة القسطنطينية ، لوحة شهيرة لاوجين دولاكروا

التي استولوا عليها ، وبينا كان قائد جيشه اليكسي استراتيغولوس يمر بغاليبولي في طربقه الى الحدود البلغارية على رأس تماتمائة جندي ، انضم اليه كثير من انتطوعين البيزنطيين ودعوه للمسير الى ضواحي القسطنطينية مؤكدين له ان حاميتها الافرنجية خرجت لتحارب بعيداً عنها ، فخشي القائد سوء الماقبة ، ولكن أحد أبناء العاصمة خرج في مساء ذلك اليوم من سرداب في بيته الى خارج الاسوار ، وأدخل معه خمسين جنديا، فتمكن هؤلاء من الاستيلاء على أحد أبواب المدينة ، فدخل الجند جميعهم في الخامس والعشرين من تموز (يوليه) سنة ١٢٦١ (١٢٦٠ هـ) ، وأعلنوا عودة الدولة البيزنطية ، ونادوا بميخائيل باليولوغوس امبراطوراً عليها ، فانضم اليهم افراد الشعب ، ولاذ الفرنجة بالفرار . وانتقل الامبراطور المنهب الى قسطنطينية ، وأعاد اليها شعائر الارثوذكسية وأحبار المذهب الارثوذكسية

وهكذا اندثرت الامبراطورية الرومانية اللاتينية وكان فناؤها جزاء وفاقاً . ويرى رينه غروسه ان قيام هذه الدولة على الشكل الذي رأينا، هو من أشأم احداث تاريخ اوربة ، ولم تكن عواقبها بأقل سوءاً على وسورية الفرنجية ، من العواقب الوخيمة التي جرتها على العالم اليوناني ، فبينا كانت هذه في أشد الحاجة الى المساعدة كي يستقيم أمرها، حرمتها والصليبية الرابعة ، اياها ، وقطمت عنها سبيل الامداد الى حين من الزمن . فالجهد الفرنسي وقد تبدد بين عكا والقسطنطينية ، أكمل اضعاف الزمن . فالجهد الفرنسي وقد تبدد بين عكا والقسطنطينية ، أكمل اضعاف المستعمرات الأرض المقدسة . ويمكننا القول ان الامبراطورية اللاتينية الموقسة في الساعة الحاسمة لتسد منافذ

١ - تاريخ العالم لهامرتن ج ه ص ١١٧

الحياة على و سورية الفرنجية ۽ ١ .

يقول فيليب فان نس مير ان من نتائج هذه المفامرة وان الصلىبيين قد اضعفوا القوة الحربية في العاصمة التي ظلت الف سنة الحصن العظيم المتمدن الغربي ، يدفع عنه البربرية الآسيوية . واما الآن فقد انحطت قوتها في الدفاع ، فجاء ذلك بأسوأ النثائج للعالم المسيحى ،

ويرى المؤرخون عامة انها كانت نذيراً باخفاق الحركة الصليبية بأكملها "فقد جذبت امبر طوريه القدس اللاتينية ودول اليونان اللاتينية الفرسان الغربيين اكثر بما اجتذبتهم سورية ، حتى ان بعض الافرنج القاطنين في سورية تركوا بيوتهم ليشاركوا في ممامرات الشال . أما عامة الناس الذين كانوا عماد الحملات الصليبية فقد فقدوا كل اهتام بها أ .

الا ان نورمان بينز يذهب الى ابعد من ذلك فيقول : وبينا كانت الاحزاب المدنية والعسكرية تتنازع السيادة داخل الامبراطورية ، كانت جيوش الغرب التي قامت بالحملات الصليبية تجذبها أبهة الأباطرة البيزنطيين، وتستفزها سياستهم . وقسد كان من الممكن ان يحاول البلاط الشرقي شراء المساعدة المسلحة من الغرب يبذله وعوداً خلابة عن الاتحاد الديني مع البابوية ، لولا ان الشعب حميت في نفسه العدارة المهاجرين الايطاليين والسيادة الغربية . وربما كان أمر شيء على امبراطورية قوية ان تجد نفسها في حاجة الى الحماية ، وان تجد ان القوى الوحيدة التي تستطيع

١ - رصيد التاريخ ج ٢ ص ١٣٣ - ١٣٤

٣ - التاريخ المام ص ٢:٩

Grousset; Hist. des Croisades. III. p. 175 - r

٤ -- دراسات اسلامية ص ١٢٥

حمايتها أبغض شيء اليها اما رجال الغرب الذين لم يجدوا في أرض الميعاد سوى القليل مسن اللبن والعسل ، ولقي الكثيرون منهم الموت في رمال الصحراء ورأوا روما الشرقية تفوز لنفسها بالاسلاب والغنائم التي كسبتها ايديهم ، فقد أذكى كل هسذا في نفوسهم الشعور بخببة الرجاء ، وأججت الخيبة في قلوبهم نيران الكراهية ، ومن الكراهية المريرة نشأت مأساة سقوط الامبراطورية . وكل حضارة رفيعة تجتذب لخو نفسها الحضارات التي هي أدنى منها في المرتبة بطبيعة الحال .ومن هنا يقول عسالم محدث : إن الحروب الصليبية كانت في واقع الأمر صراعاً في سبيل القسطنطينية الها ،

١ – الامبراطورية البيزنطية ص ٧٠ – ٧١

## الفضل الرابع والعشرون العساد كسيف لرين

بينا كان الصليبيون يستولون على القسطنطينية ويقيمون المبراطورية لاتينية فيها ، كان المراء المسلمين في الشرق يقتسمون مملكة صلاح الدين ويتنازعون عليها .

وكان صلاح الدين الأيوبي قد خلتف سبعة عشر ولداً أكبرهم نورالدين عيلي الذي لقب الملك الأفضل ، وكان ملازماً لأبيه عند وفاته فاستولى على دمشق والقدس وسورية الغربية ، وعماد الدين عثان الذي لقب بالملك العزيز وكان يتولى مصر فاحتفظ بهسا ، وأبا الفتح الغاري الذي لقب بالملك الظاهر وقد حكم حلب وسورية الشرقية ، كا كانت له ابنة واحدة تدعى مؤنسة وقد تزوجت محمد ناصر الدين الذي لقب بعدئذ بالملك الكامل وهو ابن عمها الملك العادل . واما الملك العادل فكان حينئذ في الحرك والأردن فظل مسيطراً عليها إلى جانب اقطاعاته في الجزيرة . وتوزع بقية الأخوة والابناء عدداً من الامارات ، فأخذ سيف الاسلام طفتين شقيق صلاح الدين اليمن وجزيرة العرب ، وشير كوه الصغير حفيد أسد الدين شير كوه حمص ، والظافر خضر بن صيلح الدين بصرى وحوران ، والأبجد بهسرام شا ابن أخي صلاح الدين بعلبك . والى

جانب هؤلاء من أفراد الاسرة الأيوبية احتفظ عز الدين مسمود بالموصل ، وعماد الدين زنسكي بسنجار ، وقطب الدين سقمان بكيفا وآمد ، وعماد الدين أبو بكر بن قرا ارسلان بخرتبرات ١ .

وكان كثير بمن نشأوا في ظل الدولة الصلاحية والمسدل الصلاحي يتخوفون ان تصير حال الدولة بعد صلاح الدين الى الشقاق والنزاع ، وبمن أوجسوا خيفة من ذلك القاضي الفاضل وقسد كتب الى الملك الظاهر إثر وفاة السلطان : « ان وقع اتفاق فسا عدمتم الا شخصه الكريم ، وان كان غير ذلك فالمصائب المستقبلة أهونها موته وهو الهول المظم ٢ »

ولم تنفع وصية القاضي الفاضل وامنية الأصدقاء المخلصين ، فسرعان ما نشبت الحروب بين تلك المالك والامارات ، ولم تنفع الملك الأفضل الذي يسميه أبو المحاسن والملك النوام " ، تلك المبايعة التي دعا اليها القادة والامراء في دمشق ، بينا كان ابوه يعاني سكرات الموت ، معتذراً وبأن المرض قد اشتد وما يعلم ما يكون ، وما يفعل هذا إلا احتياطاً على جاري عادة الملوك ،

وكان من الواضح ان نصيب الملك المادل من ذلك الارث العظم ، لم يكن يعدل مكانته ومقدرته وسابقته في الجهاد ومشاركته في بناء

١ — مفرج الكروب ج ٣ ص ٣٧٨ ، كتاب الروضتين ج ٣ ص ٣٧٦ . الفتح القسي ص ٣٦٤

۲ - خطط الشام ج ۲ س ۷۴

٣ – النجوم الزاهرة ج ٦ ص ١٣١

٤ - التوادر السلطانية ص ٢٤٨ - ٢٤٩

المملكة الأيوبية ، وهو الذي كان صلاح الدين يستشيره في عضلات الأمور فيبين عن رأي ودها، وحنكة ، فلا بدع اذن في ان يطمع بتغيير تلك القسمة غير العادلة بينه وبين أبناء اخوته وليس فيهم من يدانيه في حسن السياسة وكثرة التجربة وبعد النظر .

وقد خالف الأفضل سيرة أبيه فأقصى العقله من مستشاريه وامراء دولته الدافعين عن حوزتها الغيورين على بقائها ، وكان ابوه يفادي بكل مرتخص وغال لاستالة قلوبهم ، فنقموا عليه ولجأوا الى العزيز في مصر ، فاستغل المزيز تلك الفرصة وسار بجنده الى دمشق ، فاستنجد الأفضل بالملك العادل ، والتقى هذا بالملك العزيز في صحراء المزة غربي دمشق ، ونصحه بالعودة من حيت أتى قائلا له : « لا تخرب البيت وتدخيل الآفة ، والعدو وراءنا من كل جانب . . ارجع الى مصر واحفظ عهد أبيك . . ا

فعاد العزيز أدراجه الى مصر ، بعد أن أيقن بان امراء الشام قد اجتمعوا لمقاومته ، وبعد أن تم الاتفاق على تعديل في ممتلكات الاخوة الثلاثة ، بحيث يأخذ العزيز فلسطين بالاضافة الى مصر ، ويأخذ الظاهر جبلة واللاذقية بالاضافة الى حلب .

الا ان سيره والملك النوام والنسارقة في اللهو والترف ، هي التي كانت تغري بالحلة عليه ، فما لبث العزيز ان زحف على دمشق مرة اخرى في سنة ٩٦٥ ه ١٩٩٥ م ، واستنجد الأفضل بالملك العادل من جديد وفاما قارب العزيز دمشق كانب الملك العادل الأمراء سراً ،

١ - النجوم الزاهرة ج ٦ ص ١٣١

واستمالهم ، وكان الامراء الصلاحية قد وقع بينهم وبين الامراء الأسدية تنافس لتقديم العزيز الصلاحية على الأسدية ، فعملت حيل العادل حتى وقعت الوحشة بسين الطائفتين ، واتفقوا بأجمعهم على مفارقة العزيز والانضام الى العادل والأفضل ا ،

والواقع ان العزيز لم يكن أحسن مسلكاً من أخيه الأفضل ، وقد قال ابن اياس عنه : « فلما تولى الملك العزيز على مصر وأتبى من دمشق وجلس على سرير الملك ، لم يمش على طريقة والده الملك الناصر صلاح الدين ، وسار مع الناس في مصر أقبح سيرة ، فأعاد المكوس التي كان أبطلها أبوه صلاح الدين ، وزاد في شناعتها ، وتجاهر بالمعاصى والمنكرات ٢ . »

وقد تم الانفاق بين اولئك الامراء الذين فارقوا العزيز مع الأفضل والعادل على ان يأخذ الأول مصر والثاني دمشق ، فجمع الاثنان جيوشها وزحفا على بيت المقدس فاستوليا عليها ، ثم سارا الى مصر . الا ان العادل خشي أن يخلف الأفضل وعده بالتخلي له عن دمشق ، فأخذ يكاتب العزيز ، واستطاع ان يجمل نفسه حكماً بينها . فعاد الأفضل الى دمشق ليستسلم نهائيا الى لهوه وعبثه ، ويطلق يد وزيره ضياء الدين ابن الاثير في شؤون الدولة " ، فنقم عليه الناس ، ورأى العادل ان الفرصة قد سنحت له أخيراً لتحقيق أهدافه ، فرحل الى مصر وعاد مع العزير الى دمشق سنة ٩٥ ه ١١٩٦ م فاحتلاها دون مقاومة ،

١ - الساوك ج ١ ص ١٧٤ - ١٧٥

٢ -- بدائم الزهور في وقائع الدهور ج ١ ص ٩ ه

٣ - خطط الشام ج ٢ ص ٧٥



وأبعدا الملك الأفضل الى حوران ، وحل العادل محله في حمكم دمشتى وأوسط الشام ، بينما استعاد العزيز بيت المقدس .

وخلال هذا الوقت كان هنري دى شمانيا الذي أطلق عليه لقب ملك بيت المقدس ، في حين ان مملكته كانت تقتصر على عكا وصور ، يوطد علاقاته بامارتي طرابلس وانطاكية الصليبيتين وامارة ارمينيك المسيحية ، كا استطاع ازالة الجفاء الذي كان قائماً بينه وبين غي دى لوسينيان ملك قبرص ، حين خلف غي أخوه اموري فتوطدت الصداقة بينها وتزوج ابناء اموري الثلاثة ببنات هنري الثلاث .

وكان هنوي السادس ملك المانيا الذي ما زالت تثيره ذكرى وفاة ابيه فردريك بربروس وهو في طريقه الى بيت المقدس وخلال عشرات الالوف من أفراد الجيش الالماني في الحملة الصليبية الثالثة ، يمد المعدة للقيام بحملة صليبية جديدة لا تهدف الى استعادة بيت المقدس وحسب ، بل لتحقيق احلامه الواسعة في الشرق باخضاع الشرقين اللاتيني والبيزنطي للأمبراطورية المقدسة العالمية . وقد وضع لحملته برنابجاً ضخماً يستهدف فتح القططينية ولا ئم بيت المقدس بعد ذلك ، ثم اخضاع الدولة البيزنطية والشرق اللاتيني بأجمعه لسلطة الامبراطورية ، ولما بدأت جموع السلطة والشرق اللاتيني بأجمعه لسلطة الامبراطورية ، ولما بدأت جموع الصليبين الألمان تتوافد على بسلاد الشام سنة ٤٥٥ ه ١٩٩٧ ه ، أثار مسلكهم العدائي هنوي دى شمبانيا ، وأدرك ن الحملة الألمانية انما تهدف الى استعباد الصليبين في الشرق لا نلى تحريرهم ، فأمر باستخدام القوة ضد اولئك الصليبين الألمان ولا سيا بعد أن أخذوا يغيرون على الأراضي الاسلامية دون استئذانه ، ويمكرون صفو السلام المائد في الشرق .

١ - الحركة الصليبية ج ٢ ص ٩١٧ - ٩٠٨

وما لبث هنري دى شمبانيا أن وجد نفسه مضطراً الى الخروج على خطته في متابعة الهدنة القائمة بينه وبين المسلمين ، حين رد الملك العادل على غارات الصليبيين الألمان ، وانتصر عليهم في معركة كبرى فرب غزة . فكتب هنري دى شمبانيا الى الامبراطور مستنجداً ، في حين اسرع الملك العادل الى احتلال عافا ، وبينا كان دى شمبانيا يستمد لنجدتها فاجأه الموت في ١٠ ايلول ١١٩٧ م ٥٩٤ه ه.

ومرة اخرى أخذ أمراء الفرنجة يبحثون عسن زوج رابع للملكة ايزابيل كي يتولى العرش ، وتم الرأي على أن تزف الى اموري دى لوسينيان ملك قبرص لتوحيد تاجي الجزيرة ومملكة بيت المقدس ، فعقد لله عليها في سنة ١١٩٨م ٥٩٥ه . وكان اموري قد حاول نجدة يافا ، فلما وصل الى شواطى، الشام رأى انها قد سقطت في يد الملك العادل ، فعمد الى محاصرة بيروت ، وما كاد يضرب الحسار عليها حتى هرب أميرها عز الدين أسامة واستسلمت المدينة بدون قتال .

وهكذا اتسعت مملكة بيت المقدس فغدت تضم عكا وصور وبيروت وجزيرة قبرص . وكانت البقية الباقية من الألمان قد غادرت البلاد بعد هزيمة اخرى منيت بها عند حصن تبنين ووفاة مليكهم هنري السدس ، فوجد أموري نفسه وجها لوجه مع المسلمين ، في حرب تورط فيها ولم يكن له يد في اشعال نيرانها ، فآثر الموادعة والمصالحة ، وعقدت بين الفريقين هدنة لمدة ثلاث سنوات على أن يحتفظ كل من الفريقين بفتوحاته الجديدة وتقسم صدا مناصفة .

ولعـــل الملك العادل كان احوج الى هذه الحدنة من أموري ، فقد توفي الملك العزيز في ٣٠ محرم سنة ٩٥٥ هـ اواخر تشرين الثاني نوفمبر ) ١٩٩٨ م ، وكان ابنه ناصر الدين محـــــد الذي لقب بالملك المنصور

ما يزال في العاشرة من عمرد ، فأراد بعض أمرائه ان يعهدوا بالوصاية عليه الى عمه الملك العادل ، وأراد آخرون ان يعهدوا بها الى الملك الافضل ، وسبق هؤلاء مخالفيهم فاستدعوا الافضل من حوران وسلموه مصر : وتولى الغرور الملك الافضل فاتفق مسع اخيه الملك الظاهر على انتزاع دمشق من يد عمها العادل .

وكان الملك العادل يحاصر ماردين في ديار بكر لخلاف نشب بينه وبين صاحبها النظام ، فلها علم بالمؤاسرة سارع الى دمشق وأعدها للدفاع ، وما لبث الافضل أن وصل على رأس جيش مصر ، كا وصل الظاهر على رأس جيش مطب ، وكان الملك الظاهر على رأس جيش حلب ، فحاصرا المدينة ستة اشهر ، وكان الملك العادل يعمل سراً على استالة امراء الأفضل والظاهر حتى استطاع اجتذاب معظمهم اليه ، ثم اخذ يبذل مساعيه لايقاع الشقاق بين الافضل والظاهر فعاد فقعلت مساعيه فعلها ، وما لبث كل منها ان تخلى عن الحصار وعاد الى بلده ، الا ان العادل لحق بالأفضل فالتقى بجيشه عند بلبيس فأنزل به هزية منكرة ، ثم تبعه الى القاهرة واضطره الى الاستسلام وأعاده الى حوران واستولى على مصر ٢.

ولم تنقض سنة واحدة حتى عاد الافضل والظاهر الى الاتماق مرة اخرى على انتزاع دمشق من يد العادل ، فما لبث هذا ان عاد الى دمشق واستطاع بذكائه ودهائه أن يستميل الظاهر اليه ، وأن يعاقب.

<sup>·</sup> الساوك ج ١ ص ٢٤٦ - ١٤٧ ، كتـــاب الروضتين ج ٢ ص ٢٣٥ ، النجوم،

الزاهرة ج ٦ ص ١٤٧ ٢ - مفرج الكروب ج ٣ ص ٨٠ ، السلوك ج ١ ص ٩:٦ ، كتاب الروضتين ج ٣ ص ٢٣٦ – ٢٣٧

الأفضل بأخذ حوران منه واعطائه سميساط وحدها. أما الملك المنصور ابن العزيز فقد أقطعه حماة ، على أن يكون الثلاثة تابعين له يدينون له بالولاء والطاعة . وهكذا أعاد الملك العادل وحدة المملكة الأيوبية تحت سلطانه واناب عنه ابنه الكامل محمد في مصر ، وابنه المعظم عيسى في دمشق ، وابنه الاشرف موسى في حوران ، وابنه الأوحد في ميافارقين وصار يتنقل في ممالك اولاده والعمدة في كل الممالك عليه ١ م. ويصف المؤرخون العادل سيف الدين بأنه كان ملكاً كثير المعرفة ، بعيد النظر، عظيم الفطنة ، مستقيم السيرة ، حسن النوايا والمقاصد ، وكان ، شأن أخيه ، عباً للعلم والعلماء ، وقد أصبح ملكاً على الشام واعالي الجزيرة ومصر وجزيرة العرب دون منازع ، كا اصبحت المبراطوريته تعاد في اتساع رقعتها المبراطورية أخيه ، وأضحت الخطبة تقرأ له من على المنابر وتضرب السكة باسمه ٢ .

وكان الفرنجة في الشاء يتابعون ذلك النزاع العائسلي في المملكة الأيوبية دون أن يندخلوا فيه ، وظل السلام مستتباً بين الغريقين باستثناء بعض المعارك المحلية أو المناوشات الجانبية . وكان الجيع ينتظرون الحملة الصليبية الرابعة ، فالفرنجة يعتقدون بأنها القوة المنقذة التي ستعيد لهم مستعمراتهم القديمة ، والمسلمون يستعدون قلقين ويوفرون قواهم للمعركة الحاسمة . وما كاد اموري يعلم بما انتهت اليه تلك الحملة من انحراف الى القسطنطينية واحتلالها والاستقرار فيها ، ونزوح عدد من فرسان الفرنجة وامرائهم في الشام الى بلاط بلدوين دى فلاندر امبراطور الدولة اللاتينية الجديدة ليستقروا من ثم في الاقطاعات التي كان يوزعها عليهم في بلاط

١ - الساوك ج ١ ص ١٥٩ ، النجوم الزاهرة ج ٢ ص ٢٢٧

٢ - مختصر تاريخ العرب ٣٢٦ - ٣٢٧

اليونان والبلقان ، حتى رأى 'لا بد له من تجديد الصلح مع المسلمين ، ولم يكن العادل بأقل منه رغبة في هذا الصلح ، فعقد الفريقان سنة ١٢٠٨ م هدنة جديده لمدة ست سنوات ، ويبدو ان العادل كان من الحرص على تحقيق تلك الرغبة بحيث تنازل للصليبيين في اتفاقية الصلح عن يافا التي كان قد احتلها منذ أعوام وعن النصف الخساص بلالمين في صيدا واللد والرملة .

وتوفي أموري دى لوسينيان في أوائل ابريل سنة ١٢٠٥ م ٢٠٣ م ٥ فآل عرش مملكة بيت المقدس الى ماري كبرى بنات ايزابيل من هنري دى شمبانيا بوصاية حنا الأول ديبالان حاكم بيروت ، وآل عرش قبرص الى هيو الأول ابن أموري ، فوقعت إثر ذلك عدة معارك بين المسلمين والفرنجة ، واشترك العادل في بعض هذه المعارك ، ولكنه لم يخض غمراتها الا مضطراً ، وبعد عدوان العرنجة المتكرر، ، وسرعان ماكان يعود الى المهادنة والموادعة لحرصه الشديد على سياسة الاعتدال والتسمح.

ولما بلغت ماري سن الرشد ، أنشأ الأمراء يبحثون لها عن عربس يتولى المرش مكان المليك الراحل ، ثم رأوا أن يكلوا هـذا الأمر الى فبليب اوغست ملك فرنسة ليتولى اختيار الزوج المناسب ، فأختار حنا دي برين الذي كان في الستين من عمره ، وكان التفاوت في السن واضحا بينه وبين عروسه التي لم تبلغ يعد سن العشرين ، ولكنه كان يجمع في

Grousset: Hist. des Croisades. III. p. 184 - 1

٢ -- مفرج الكروب ج ٣ ص ١٦٢ - ١٦٣ ، الساوك ج ١ ص ١٦٤ ، وقد كانت سياسة المادل السلمية وتنازلانه تتناقض مع جو الحساسة الذي ساد البلاد الاسلامية في تلك الفترة .

شخصه الصفات اللازمة للصليبين في الشام ، ووصل العريس العجوز المفلس الى عكا في ايلول (سبتمبر) سنة ١٢١٠م ٢٠٠٨م ، بعد أن زوده كل من البابا وملك فرنسة بمبلغ من المال ، فتزوج من عروسه الشابة وتوسّج ملكاً على مملكة بيت المقدس الصليبية في كندرائية صورا.

وكانت الهدنة بين المسلمين والفرنجة قد انتهت ، فرغب الملك المادل في تجديدها ، عملا بسياسته التي كانت ترمي الى نحقيق السلام وتنمية المصلات التجارية مسع الايطاليين ٢ ، الا ان فرسان الداوية قاوموا ذلك وقاموا ببعض الاعمال الاستفزازية لافتمال جو الحرب بين الفريقين ٣ ، فسرت موجة من الحاسة في لبلاد الاسلامية ، وبنى المعظم ابن الملك العادل فوق جبل الطور المطل على عكا قلعة حصينة حشد فيها الصناع من كل بلد ، وشحنها بالرجال والذخائر والسلاح ٤ ، مما أثار مخاوف حنا دى برين فبادر الى طلب الصلح ، ولم يتردد المسادل في الموافقة على ذلك برين فبادر الى طلب الصلح ، ولم يتردد المسادل في الموافقة على ذلك الطلب فعقدت بين الجانبين هدفة تمتد الى سنة ١٢١٤ ١٩ م ١٢١٧ م .

وتوفيت ماري ملكة بيت المقدس سنة ١٢١٢م ٩٠٩ محزينة على شبابها الضائع ° ، ولكنها كانت قد انجبت من زوجها الكهل طفلة دعتها

١ - الحركة الصليبية ج ٢ س ٥٥٠

٧ ــ تاريخ سورية ولمنان وفلسطين لحتي ج ٧ ص ٢٤٢

٣ - كان فرسان الداوية والاسبتارية قد تولام الضجر خلال الهدنة السابقة ، فشـل الأولون انفسهم بمساعدة بوهيمند امير طرابلس في الحرب التي نشبت بينه وبين ليو الثاني ملك ارمينية حول وراثة الحكم في انطاكية وحالفه فيها الملك الظاهر صاحب حلب، وعالج الآخرون ضجرهم بمساعدة ملك ارمينية في حريه مع سلاجقة الروم ( انظر الحركة الصليبية ج ٢ ص ٣٥٥ و ٧٨٥ - ٩٨٥ )

٤ - السلوك ج ١ ص ١٧٦

٤ - الحركة الصليبية ج ٢ ص ٢٥٩

يولاند ، فورثت الطفلة عرش امها ، وغدا حنا دى برين وصياً عليها .

وكان حنا دى برين قد استغاث بالدول الأوربية إثر توقيع الهدنة ، وطلب منها إعداد حملة جديدة على الشرق ، فما كاد أجل الهدنة ينتهي حق بدأت جموع صليبية جديدة تتحرك في الغرب لنجدة الفرنجة في الشام ، وكان أغربها وأطرفها ما سماه المؤرخون و حميلة الأولاد ، وكان زعيم هذه الحملة فتى فرنسي يدعى اسطفان في الثانية عشرة من عمره ، اقتنع بأن المسيح قد أمره بقيادة حملة صليبية من الأولاد لانقاذ القبر المقدس ، فدعا أترابه الى التطوع معه في حملته مؤكداً لهم انهم لن يصلوا الى شاطىء المتوسط حتى ينشتى البحر أمامهم فيصلوا الى هدفهم سالمين . وتداعى الاولاد والبنات من كل مكان متحمسين للانضام اليه والزحف معه . وعبثناً حاول الآباء منع ابنائهم من الاشتراك في هذه الميام التي اختلفت آراء الناس فيها ، فمنهم من اعتقد بانها وحي من المعامرة التي اختلفت آراء الناس فيها ، فمنهم من اعتقد بانها وحي من الروح القدس ، ومنهم من رآها نزوة طائشة من عمل الشيطان .

وفي احصاء الصبيان الجرمان خلاف ، فهو من عشرين الفا الربعين الفأ ، وقد عبر هؤلاء جال الألب ونزلوا الى الشواطىء الايطالية متوقعين ان يجدوا في البحر طريقاً عجائبية تقودهم الى فلسطين ، وكابدوا في الطريق من الأهوال ما قضى على قسم كبير منهم ، واستقبل البابا فلولهم المباقية فلاطفهم وأقنعهم بالعدول عن رأيهم والعودة الى بيوتهم .

أما الأولاد الفرنسيون الذين بلغوا على ما قيل ثلاثين الفاً ، فلما وصلوا الى مرسيليا كانت خيبتم شديدة لأن البحر لم ينفلق عن طريق تفضي بهم الى فلسطين . وقد أدرك القنوط وخيبة الأمل قسماً كبيراً منهم ، فقفلوا راجعين الى بيوتهم . وعرض تاجران فرنسيان على خمسة أو ستة آلاف منهم ان ينقلاهم الى الأرض المقدسة دورن مقابل ، فقبلوا ذلك



صيدا قبل تدمير قلعتها في عهد الأشرف خليل

وبعد وحملة الاولاد، وصلت الى عكا الجملة الهنغارية ، وكان يقودها ملك هنغاريا ومعظم افرادها من الهنغاريين والألمان ، فقامت بغارات متعددة في سورية ولبنان ، وأراد الملك العادل منازلتها قرب بيسان ، ولكنه ما لبث ان تخلى عنها فاستولوا على هذه المدينة وعلى المنطقة المحيطة بها ، وغنموا كثيراً من الغلل والمواشي ، ثم حاصروا حصن الطور وقتا طويلا دون ان يستطيعوا الاستيلاء عليه . ولكنهم ما كادوا بغادرونه حتى استدعى الملك العادل ولده المعظم وقال له : وقد بنيت هذا الطور وقد يكون سبباً لخراب الشام ! » ورأى العادل ان من الصعب حفظ هذا الحصن لقربه من عكا ، وان من الافضل خرابه للاستعانة بما حشد فيه من الرجال والسلاح لحفظ مدينة دمياط التي كانت هدف الجملة فيه من الرجال والسلاح لحفظ مدينة دمياط التي كانت هدف الجملة

١ - التاريخ العام لفيليب فان نس مير ص ٥٠٠٠

۲ - تاریخ سوریة ج ٦ ص ۲۲٤

۳ - مفرج الكروب ج ۳ ص ۲۰۵ - ۲۵۲ ، ذيل الروضتين ص ۲۰۲ ـ ۳۰۳ ، السلوك ج ۱ ص ۱۸۲

## الغضّل أيخامس ولعنزون معركت ومسيساط

انتهت تجمعات الصليبيين في الغرب وتحركات الفرنجة في الشرق ، الى تنظيم حملة صليبية جديدة عرفت بالحملة الصليبية الخامسة ، وكان هدفها احتلال مصر ، لأن جهوريات ايطالية البحرية كانت قد ادركت ان مركز الثقل في السياسة الاسلامية قد انتقل بعد وفاة صلاح الدين من سورية الى مصر ، وان سفنها لا يتسنى لها الاتصال بالبحر الاحمد والمساهمة في تجارة المحيط الهندي الرابحة ما لم يتم لها السيطرة على وادى النيا .

وقد ترأس حنادى برين تلك الحملة ووصلت سفنها الى دمياط في أواخر ايار (مايو) سنة ١٢١٨م ؛ ربيع الاول ١٦٥ه ، فأقام الصليبيون معسكرهم على الضفة الغربية للنيسل المواجهة لمدينة دمياط ، وقد وجدوا المدينة محصنة تحصيناً قوياً ، إذ كانت المآصر تمتد بعرض مجرى النيل ، وهي سلاسل من حديد عظام القدر والغلظ ، تمتد في

١ -- تاريخ العرب لحتي وزميليه ج ٢ ص ٤ ٧٠

النهر لتمنع المراكب الواصلة من البحر من عبور أرض مصر ، يضاف الى، ذلك برج السلسلة ، وهو بمثابة حصن بنساه المسلمون وسط مجرى النهر لحماية المدينة ودفع أي عدوان يقع عليها .

وبادر الملك الكامل الذي كان ينوب عن ابيه العادل في حكم مصر ، بالمسير مع جيشه الى دمياط ، وعسكر في العادلية على ضفة النيسل الشرقية ، بينا أمر العادل نوابه وقواته في الشام بالغارة على أطراف المستعمرات الصليبية ليشغل الفرنجة هناك . الا ان ذلك لم يحل دون احتسلال القوات الصليبية لبرج السلسلة وتحطيم المآصر التي تحمي بجرى النهر ، بعد نضال استمر ثلاثة أشهر . وكان ذلك البرج يعتبر «قفل الديار المصرية ، فلما استولى علبه الصليبيون – ولم يعد هناك ما يحول دون دخل المدير الى النيل النيل النائل العادل ألما شديداً ، فاعتراه المرض وفارق الحدة .

وقد حول الكامل ان يسد بجرى النهر ، باغراق عدد من السفن ، ولكن الصليبيين قابلوا ذلك بالالتجاء الى خليج 'يعرف بالأزرق كان النيل يجري فيه قديما ، فحفروه حفراً عيقاً ، واجروا فيه الماء الى البحر المتوسط ، وبذلك تمكنت سفنهم من دخول النيل حتى وصلت الى موضع يقال له بورة تقابل العادلة حيث عسكر الكامل .

الا أن احتلال برج السلسلة لم يوفر للصليبيين مكاسب سريعة ، لأن

١ - الحركة الصليبة ج ٢ ص ٩٩٦ ، السلوك ج ١ ص ١٨٨

٢ - السلوك ج ١ ص ١٩٠

٣ - الحركة الصليبية ج ٢ ص ٩٦٨ ، السلوك ج ١ ص ٥ ٩٦

قسم من هؤلاء عتبروا ان مهمتهم قد انتهت فعادوا أدراجهم الى اوربه وكان على حنا دى برين أن ينتظر وصول المدادات اوربية جديدة كي يتابع الزحف على مصر . وقد وصلت هذه الامدادات في ايلول سنة ١٢١٨ م ٦١٥ ه ، وكان يرافقها الكاردينال بلاجيوس مدوباً عن البابا وقائداً أعلى للحملة .

والغريب ان الكامل لم ينتقل الى مه جمة الصليبيين على الضفة المقابلة من النيل ، الا بعد أن وصلتهم الامدادات المنتظرة ، فكان من جراء ذلك أن أخفتى هجومه وتكب خسائر فادحة ، الا انه استطاع مع ذلك صد الله دجة عن العبور إلى الضفة الشرقية في محاولة جريئة قاموا بها لاقتطاف ثمار المعركة .

ولكن احداثاً داخلية خطيرة كانت تجري حينذاك في مصر ، فقد تآمر على الكامل عدد من قواده برئاسة عماد الدين أحمد المعروف مان المشطوب ، لعزله واحلال أخيه الفائز بحله في حكم مصر . وعرف الكامل بالمؤامرة الا انه أخذ يداري المتآمرين ولكونه في قبالة العدو ولا يكنه انقاهرة ، ثم ما لبث ان اختفى من المعسكر ، إذ تسلل منه الى أشموم طناح . ولما شعر قادة الجيش باخنفاء الكامل ، غادروا المعسكر تاركين فيه كل ما معهم من مؤرنة وسلاح ، ووجد الصليبيون الساحة خالية فانتقلوا الى الضفة الشرقية من النيل ، واستولوا على ما معهم ، من مؤرنة وسلاح ، ووجد العليبيون في المعسكر ، وضربوا الحصار على دمياط .

ومرت مصر بفاترة من الهلع والحيرة والقلمق تنذر بأسوأ مصير 4

١ -- النجوم الزاهرة ج٦ ص ٣٣٠

٢ - السلوك ج ١ ص ١٩٦

لولا أن اسرع الملك المعظم الى مصر لنجدة اخيه ، واستدرج ابن المشطوب الى حيث اعتقله وأرسله اى الشام ، ثم جمسع شتات الجيش وسار به مع أخيه الى فارسكور (فارس كور) لمهاجمة الصليبيين من الخلف اذا هاحموا دمياط ، وبعثا بالرسل الى العواصم الاسلامية لموافاتهما بالأمداد . وهكذا استعادت البلاد رباطة جأشها ، واستطاعت دمياط أن تصمد في وجه الحصار الصليبي شهوراً عديدة عانى أهلها ألواناً رهيبة من الجوع والمرض والياس والعياء «وأنزل الله عليهم الصبر ، فشتوا مع قلة الأقوات عندهم وشدة غلاء الاسعار ا »

وقد اشتهر في حصار دمياط شاب يدعى شمايل كان يخاطر بنفسه ويسبح في النيسل ومراكب الفرنج محيطة به ، حق يصل الى المدينة فيأخذ رسائل أهلها ويعود سابحاً من حيث أتى ، ورماة الفرنج تتبعه بالسهام ، ومحاربوهم يرمونه بالحراب ، وهو يتهارب كسمكة في الماء حتى يخلص من منطقتهم ، ويفضي الى حيث اسطول المسلمين عنسد أشموم ٢ .

ولكن البسلاد العربية والاسلامية كان يتهددها حينذاك غزو جديد هو بلا ريب اكثر خطراً وأشد هولاً وأسوأ نتيجة من الخطر الصليبي القادم من الغرب ، وهو الغزو المغولي الزاحف من الشرق ، وكان لا بد لهذه البلاد أن تواجه هذا الغزو بالاتحاد والاستعداد ، بما جعل الملك الكامل يتقدم الى الصليبين بعرض سخي مقابل الجلاء عن مصر ، وهو

١ - المرجع السابق ج ١ ص ١٩٨

٢ - صور من البطولة ص ١٨٢

التنازل لهم عن عملكة بيت المقدس كا كانت عليه سنة ١١٨٧ باستثناء الأردن منها .

وقبل حنا دى برين هذا العرض السخي ، في حين رفضه المكاردينال بيلاجيوس وفرسان الداوية والاسبتارية ، وأصر هؤلاء جميعاً على إحتلال مصر ، ورأى ابناء البندقية وجنوة وبسيزة الذين عارضوا الهجوم على مصر بادىء الأمر ، ان احتلال الدلتا سيؤمن لهم مكاسب تجارية هامة ، وغدت استعادة بيت المقدس بالنسبة للجميع أمراً ثانوياً .

واشتدت حماسة الصليبيين فقاموا في ٢٩ آب (أغسطس) ١٢١٩ م الرحدوا عبهجوم واسع على جيش الكامر ، ولكنهم سرعان ما ارتدوا عنه خاسرين وقد فقدوا كثيراً من القتلى والأسرى . وانتهز الكامسل هذه الفرصة وجدد طلبه بعقد الصلح ، معلنا استعداده لاعطائهم القدس وعسة لان وطبرية وجبلة واللاذقية ، وكل ما حرره صلاح الدين من بلاد الساحل باستثناه الكرك والشوبك . وكان يدفع الكامل الى ذلك شعوره بأن البلاد الاسلامية لن تستطيع نجدته لانشغالها بالخطر المفولي الذي يتهددها بينا واقت الفرنجة نجدات جديدة من الانكليز والفرنسيين والقبارصة ، والمجاعة التي كانت تهدد الشعب المصري لانخفاض فيضان النيل في تلك السنة بما جعلها من أشقى السنين وأشدها على مصر ٢ .

ومرة اخرى وافق حنا دى برين على عرض الملك الكامل ، ورفضه الكاردينال بيلاجيوس وأصر كا يقـول لامونت على ان يهزم المصريين

Grouset: Hist, des Croisades, III. p. 223 - 1

٣ - السلوك ج ١ ص ٢٠٦

هزيمة نامة ساحقة بالاستيلاء على القاهرة ، وأيده الايطاليون والهيكليون و وفرسان المستشفى . .

وكانت مقاومة دمياط قد أوشكت على الانهيار تماماً ، فحاول الكامسل ان يدها بخمسائة من جنوده ، ولكن هؤلاء الجنود وقعوا في أيدي الفرنجة ، فقتلوهم وصفروا رؤوسهم على الخنادق ت فراع ذلك أهل دمياط وزاد في قنوطهم بعد أن «أهلكتهم الأمراض ، وغلت عندهم الاسعار حتى بيعت البيضة الواحدة من بيض الدجاج بعدة دنانير، وامتلأت الطرق من الأموات ، وعدمت الأقوات ، وصار الكرر في عزة الياقوت ، وفقدت اللحوم ، فلم 'يقدر عليها بوجه ، وآلت الحال عزة الياقوت ، وفقدت اللحوم ، فلم 'يقدر عليها بوجه ، وآلت الحال الفرنج السور وملكوا منه البلا ، فكنت مدة الحصار ستة عشر شهراً الفرنج السور وملكوا منه البلا ، فكنت مدة الحصار ستة عشر شهراً واثنين وعشرين يوماً ، وعندما اخذوا دمياط وضعوا السيف في الناس ، فلم 'يعرف عدد من قتل لكثرةم " ،

استسلمت دمياط في ٢٥ شعبان سنة ٣١٦ه ٥ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٢١٩ م ، ووضع الفرنجة في أهلها السيف قتلا و سراً ، بينا كانت جيوش المفول تجتاح بقيادة جنكيزخان خوارزم وما وراء النهر ، وتقتحم بخارى والري وقزوين وهمذان. ، وتدق أبواب العراق مهددة العاصمة بغداد .

۱ - دراسات اسلامیة ص ۱۳۷

٢ – ذيل الروضتين ص ١١٦

٣ -- السلوك ج ١ ص ٣٠٦

٤ -- النجوم الزاهرة ج ٦ ص ٣٢٠٨



وقد تولى الذعر الخليفة العباسي الناصر ، وأرسل يستنجد بامراء الأقاليم ومنهم الملك الأشرف حاكم خلاط والجزيرة ، فأجابه معتذراً لأنه في شغل بنجدة أخيه الكامل وانقاد مصر من غزو الافرنج . والواقع ان الأشرف ما لبث أن قدم الى مصر على رأس جيشه ، كا سار اليها المعظم وجيشه بعد أن عزز دفاع دمشق ودمر حصون تبنين وبانياس وصفد وشرع في هدم براج القدس وسورها حتى اذا قبل الصليبيون ماستعادتها مقابل جلائهم عن مصر أخذوها مهدمة البناء ، وفوقع البلد في ضجة مشل يوم القيامة ، وخرج النساء المخدرات والبنات والشيوخ والعجائز والشبان والصبيان الى الصخرة والأقصى ، فقطعوا شعورهم ومزقوا ثيابهم ، بحيث امتلأت الصخرة وعراب الاقصى من الشعور ، وخرجوا هاربين ، وتركوا اموالهم واثقالهم ، وامتلأت بهم الطرق فبعضهم الى مصر وبعضهم الى الكرك وبعضهم الى دمشق ،

وبينا كان المسلمون في مصر يستعيدون معنوياتهم ويعززون قواتهم كان الخلاف يشتد بين الصليبين بعد اختلال دمياط لرغبة كل فريق في الاستئثار بحكها وتولي زعامة الحلة ، فرحل حنا دى برين الى عكا في ربيع سنة ١٢٢٠م ٢١٧ ه تاركا مهمة القيادة للكرديئال بيلاجيوس وحده ، وانصرف هاذا الى تعمير دمياط وتوطين الجاليات الفرنجية فيها ، وناطأ في الزحف الى القاهرة في انتظار امدادات جديدة ، وتراخت يده عن الحصار البحري الذى كان المرجة قد ضربه بين دمياط وعكا ، فنشطت السفن الاسلامة هناك واحرقت عشر سفن العدو ؟ .

Grousset; Hist, des Croisades, III, P. 214 - \

۲ – ذيل الروضتين ص ه ۱ ۱

٣ -- السلوك ج ١ ص ٦٠٧

وقد جدد الكامــل عرضه السلمي فرفضه الافرنج للمرة الثالثة ، واشترطوا مقابل الموافقة عليه أن تكون لهم الكرك ولاضافة الى مدن فلسطين ، والد يُدفع لهم ثملاثمائة الف دينر . ولا شك في أن انباء النجدات التي تحشد في الفرب والجملة الصليبية الكبرى التي كان يقال ان الامبراطور فردريك الثاني يعدها في الغرب ، هي الــــي كانت تقوي موقف الكردينال وتحمله على التشدد في مطالبه ورفض أي عرض سلمي، قائلًا انه من العار على الافرنج ألا يتموا ما بدأوا به بعد ان استبشروا بهامه !

ولما وصلت الى دمياط حملة لويس دوق بافاريا ، اشتد ساعد الكردينال وقرر الزحف الى القاهرة ، وارس الى حنا دى برين يطلب منه العودة الى دمياط ، فوجد «ملك بيت المقدس » نفسه مضطراً الى المشاركة في العودة لثلا يتهم بعرقلة أعمال الصليبيين . وهكذا توافدت كا يقول المقريزي «امم الفرنج من داخل البحر تريد مدد الفرنج على دمياط ، فوافى دمياط منهم طوائف لا يحصى لهم عدد ، فلما تكامل جمعهم بدمياط خرجوا منها في حدم وحديدهم ، وقد زين لهم سوء عملهم أن يملكوا أرض مصر ١ »

وللمرة الاخيرة جدد الكامل عرض الصلح ، فاشتط الفرنجة في الطلب وأصروا على أن يعطيهم الكرك والشوبك الى جانب ما عرضه من الميلاد ، بالاضافة الى خسمائة الف دينار!

وتقدم الجيش الصليبي وسط مثلث تحيط به المياه من ثلاث جهات ٠

١ - السلوك ج ١ ص ٢٠٠٠

هي بحيرة المنزلة شرقًا ، وفرع دمياط غربًا ، والبحر الصغير جنوبًا `.

واحتال الكامل فأرسل سفنًا من اسطوله بقيادة الأمير بدر الدبن بن حسون في بحر المحلة ، وهو فرع كان يخرج من النيل قرب بنها الحالية ثم يعود فمتصل به شمال طلحا – فحالت هذه السفن بين مراكب الفرنج الآنمة من الشهال بالمؤونة وبين الوصول الى عسكرهم عند المنصورة.وكان قد استحاب لاستنفار الكامل عدد كسر من الأهلين المتطوعين ، فعسبر جماعة منهم في بحر المحلة الى الأرض التي يعسكر عليها الفرنج ،وحفرو مكاناً عظيماً في النيل ، وكان في وقت فيضانه ، فعمر الماء أكثر تلك الأرض ؛ وصار حائلًا بين الفرنج ومدينة دمياطُ ؛ وانحصروا فلم يبق لهم سوى طريق ضيقة . فأمر السلطان في الحال بنصب الجسور عند أشموم طناح ، فعبرت العساكر علمها ، وملكت الطريق التي يسلكهما الفرنج الى دمياط اذا أرادوا الوصول اليها. فأيقن هؤلاء بأنهم باتوا محاصرين من كل الجهات ، وأدركوا ان الهزيمة تنتظرهم ، فهدمـــوا خيامهم ومجانيقهم وأشعلوا النار فيها ، ثم همـــوا بالزحف نحو جيش المسلمين ليشقوا لأنفسهم طريقاً الى دمياط ، فحال بينهم وبين ذلك كثرة الوحل والمباد ، وبسالة المقاتلين المسلمين ، ويقول المقرىزي ان العامة منهم كانت تكر" على الفرنج أكثر بما يكر" عليهم العسكر ، فما لبثوا أن أصــابهم الذعر ، وشاع الاضطراب في صفوفهم ، ولم يجدوا مفراً من طلب الأمان على أن يتركوا دمياط دون قيد أو شرط ٢ ا

واختلف قـادة المسلمين حول قبول الصلح أو رفضه ، الا ان الملك

١ - الحركة الصايبية ج ٢ ص ٩٨٢

۲ - قصة الكفاح بين العرب والاستعمار ص ۱ - ۱ ه ، السلوك ج ۱ ص ۳۰۳ وما
 بعدها ، النجوم الزاهرة ج ٦ ص ١٤٢

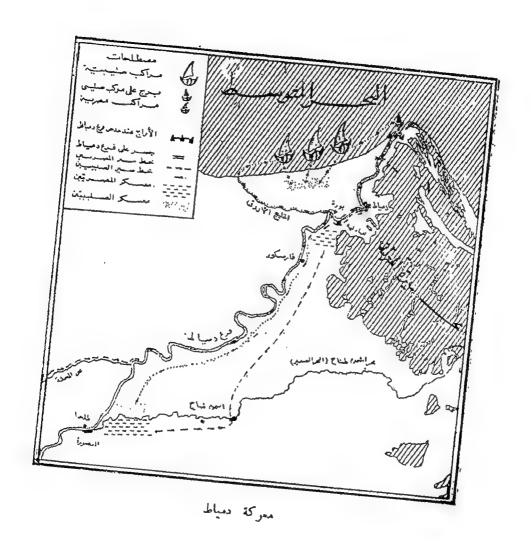

الكامل قرر الموافقة عليه ، واتفق الفريقسان على أن يقدم كل منها رهائن للآخر حتى يتم تسليم دمياط ، فأرسل الكامل ابنه الصالح نجم الدين ايوب وعددا من قواده ، وأرسل الفرنج عشرين من كبرائهم على رأسهم الملك حنا دى برين والكردينال بيلاجيوس ، فأحسن استقبالهم وأكرم وفادتهم ا

وتسلم المصريون دمياط في ٢٩ رجب سنة ٢١٨ ه ٧ أيلول (سبتمبر) ١٢٢١ م ، محققين بذلك نصراً لم يكن في حسبانهم ، فاطلق الفرنج الصالح نجم الدين أيوب ومن معه ، كا أطلق الكامل رهائمه من الملوك والامراء . وجلا الافرنج عن مصر ، فعاد حنا دى برين الى عكا ، بعد أن عقد مع الكامل هدنة لمدة ثمانية أعوام كان الشرط الوحيد فيها ان يطلق كل منها من عنده من الأسرى . وعاد أفراد الحملة الصليبية الخامسة الى يلادهم ، بعد أن قضوا في دمياط وعلى شاطئيها الغربي والشرقي ثلات بين وأرمة أشهر وتسعة عشر يوما ، رفضوا خلالها أربعة عروض باستعادة فلسطين مقابل الجلاء عن مصر !

ومن قصائد الشعراء في تمجيد هـــذا النصر والاشادة به ، قول ابن عنيّن من قصيدة أشار فيها الى موقف الكامل المتسامح وعفوه عنــد للقدرة :

سلوا صهوات الخيل يوم الوغى اذا جهلت أيامنا ، والقنا اللدنا غداة التقينا دون دمياط جحفلا من الروم، لا يمحمى يقيناً ولا ظنا

١ – السلوك ج ١ ص ٢٠٨ ، ذيل الروضتين ص ١٢٩ ، المختصر في تاريخ البشر ج ٣
 ص ١٣٧٠ - ١٣٧١ ، العبر وديوان المبتدأ والخبر ج ه ص ٣٤٩ – ٥٥٠

وأطمعهم فينا غرور فأرقلوا الينا سراعاً بالجهاد ، وأرقلنا فما برحت سمر الرماح تنوشهم بأطرافها حق استجاروا بنا منا بدا الموت من زرق الأسنة أحمراً فألقوا بأبديهم الينا ، فأحسننا وقد عرفت أسيافنا ورقابهُم مواقعها منا ؛ فان عاودوا عدنا منحناهم منا حياة جديدة فعاشوا بأعناق مقلدة منا ولوغا ، ولكنا ملكونا لاستباحوا دماءنا ولوغا ، ولكنا ملكنا فأسجحنا

## الفص الفص السادس والعشرون الامبط ورفردر مك ألثاني أوحمل النسامح

اشتد في اوائل القرن الثالث عشر التنافس الذي وصفنا نشأته في الفصل الأول من هذا الكتاب ، بين البابوية والامبراطورية المقدسة ، فبينا كان الصراع على أشده بين الاسبانيين والعرب في اسبانية والمغرب ، وبين الصليبيين والمسلمين في الشرق الادنى ، كان غمة صراع آخر يدور في غرب اوربة بين السلطة الكنسية والسلطة الزمنية ، للفصل في أمر طالما أثار النزاع والجدل ، أمر يلخصه هذا السؤال : من هو السلطان الأكبر : البابا أم الامبراطور ؟

وكان بطل هذا الدور الجديد من ادوار ذلك الصراع ، الامبراطور فردريك الثاني ( الأنبرور ) الذي ساعدته البابوية في القضاء على خصومه ، فما كاد يجمع تحت سلطانه صقلية وجنوبي ايطالية الملاضافة الى المانية ، حتى أخذ يهدد النفوذ البابوي بدهائه العظيم ، ومهارته الديبلوماسية ، وقوة شخصيته ، وشدة بطشه ، وعمله على ضم شمال ايطالية الى مملكته المترامية .

وكان الامبراطور قد وعد البابا غريغوري التاسع غير مرة بتنظيم

حملة صليبية جديدة تعيد للفرنجة في المشرق معنوياتهم التي انهارت بعد هزائمهم المتكررة ، ولكنه اخلف هذا الوعد ، ولعله لم يكن جاداً به قط .

وأراد البابا أن يوجد للأمبراطور مصلحة مباشرة في الحرب الصلبية ، فأيد فكرة زواجه من يولاند ابنة حنا دى برين ووريثة عرش بيت المقدس من امها ماري ، على أن يعقد الزواج في بلاد الشام ، فاستدعى فردريك خطيبته الى صقلية وعقد زواجه عليها ، وكانت في الرابعة عشرة من عرها ، الا انه وعد البابا مرة اخرى بالقيام بالحملة الصليبية المنتظرة في آب سنة ١٢٢٧ ، وتعدله بايداع كفالة قدرها مائة الف اوقية مسن الدهب في خزينة البابوية بروما ، ولا ترد الى الأمبراطور الا اذا وفى بوعده ، ولكن مرت الأيام دون أن ينفذ الامبراطور عهده أو يحقق وعده ، فكتب البابا الى ملوك اورية يشكوه لحنث بيمينه ، فاستاء العاهل من ذلك وأعلن خصومته للحبر الروماني ، وا بمال أشراف روما فثاروا على البابا وأكرهوه على الفرار من رومة ، فانتضى البابا حينئذ سيفه الروحي وأعلن الحرم على الامبراطور ٢

وكان فردريك من ب الماني وأم نصف ايطالية ، وقد نشأ في صقلية في جو الثقافة الاسلامية التي خلقها العرب ، والثقافة الغربية التي أدخلها النورمان " ، فأجاد ست لغات منها اللغة العربية ، وشغف بالعلوم والآداب ، وجعلت منه هذه المؤثرات المختلفة شخصية فذة بين

١ - الحركة الصليبية ج ٢ ص ٩٩٤

٢ - تاريخ سورية للمطران الدبس ج ٦ ص ٢٣٢

٣ - الحركة الصليبية ج٢ ص ٧٩٥

معاصرية ، اكثر تحرراً ، وأعظم تسامحاً ، وأقوى مقدرة على التجرد العلمي ، واكثر اتصافاً بالروح العالمية ، حتى سماه المؤرخون د اعجودة الدنيا ، ويقول لامونت انه د كار لا أدرياً متسامحاً مسم جميع الاديان ، وفي وسعنا القول ان عصر النهضة الايطالية ، انما بدأ في عصر فردريك الثاني وفي بلاطه بالذات

وقد سار فردر . في صقلية على غرار روجر الثاني الذي امتد حكه فيها ما يقارب نصف قرن ، الذي كانت تغلب عليه في مظاهر حياته العادات العربية ، ويقرب اليه العلماء العرب واشهرهم العالم الجغرافي الأدريسي الذي كان صديقاً حميماً له ، وكانت اللغة العربية في عهده احدى اللغات الرسمية المعترف بها ، وعاش المسلمون والمسيحيون في الجزيرة خلال حكه في اخاء وتفاهم وثيقين ، وقد رفض الاشتراك في الحلات الصليبية على الشرق أو في الهجوم على القيروان .

وكانت تربط فردريك الكامل ملك مصر ، علاقات ودية ، مبعثها عبة كل منها للعلم ، واهتامها بقضاياه ، ورعايتها لرجاله ، واشتراكها في المناظرات الأدبية والعلمية التي تعقد في بلاطيها بين النخبة مسن اهل الفكر . وقد بعث فردريك الى الملك الكامل بعدة مسائل مشكلة في الهندسة والحكمة والرياضة ، فمرضها على الشيخ عسلم الدين الحنفي وأرسل جوابها اليه ٣ . وكا كان فردريك معروفا بالتسامح مع المسلمين ، فقد بلغ من عطف الكامر على رعاياه المسيحيين درجة جعلت الكنيسة القبطية تعدة اكثر الملوك احسانا الى أبنائها ، وقد عرف القديس

۱ – دراسات اسلامیة ص ۱۲۸

٢ - السلوك ج ١ ص ٢٣٢

## خرنسوا الأستيزي ذلك عنه فزاره والحثه في بعض أمور لدين ١.

وهذا ما جعل الملك الكامل يستنجد بالامتراطور فردريك الثاني ، حين تحول أخوه الملك المعظم من محالفته الى مخاصمته ، واستنجد المعظم بجلال الدين الخوارزمي عليه وعلى أخيه الملك الأشرف ، فأرسل الكامل الى فردريك رسالة مع الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ ، يدعوه فيها للقدوم الى الشام ، ويعده بأن يعيد اليه بيت المقدس .

وأمام هذه الدعوة أو هذا الاغراء ، لم يتردد الامبراطور – وهـو الذي أخلف وعوده المتعددة للبابوية بالزحف على بلاد الشام ، ولم يأبه لقرار الحرمان الآي أصدره مجقه البابا غريفورى التاسع لهذا السبب – في الاستجابة لطلب الملك الكامل ، لا سيا وان الفرصة غدت مؤاتية له ليظهر نفسه بغيرة الصورة الجاحدة التي أرادت البابوية أن تصوره بها .

وهكذا تألفت الحملة الصليبية السادسة برئاسة فردريك الشاني ، الا انها كانت حملة فريدة من نوعها ، لأنها لم تنعم ببركة البابا ، كا ان زعيمها محروم منه ، وهي فوق ذلك حملة صغيرة لم يزد عدد المشتركين فيها على خمسمائة فارس ، لأن معظم الامراء والقادة قد انفضوا عسن الامبراطور المحروم من الكنيسة ، وهذا العدد لا يكفي للانتصار على المسلمين في معركة جانبية صغيرة ، فضلا عن ان اولئك الفرسان لم يأتوا بدافع الحاسة الدينية أو اية رغبة في العدوان أو الانتقام ، وكانت الحملة أشبه ما

١ – تاريخ العرب لحتي وزميليه ج ٢ ص ٤٧٧

٢ - السلوك ج ١ ص ٣١٦ - ٣٢٣ ، المختصر في تاريح البشر ج ٢ ص ١٤٨ ، الكامل ج ٢ ص ٣١٩ ،

تكون بزيارة ودية يقوم بها الامبراطور مع أفراد حاشيته لصديقه ملك مصر ' .

الا أن فردريك الثاني لم يصل إلى عكا الا في أواخر سنة ١٢٢٨ هـ بعد أن مر يجزيرة قبرص لتوطيد نفوذه وتثبيت حقوقه فيها . وكان الملك المعظم صاحب دمشق قله قارق الحياة في السنة المساضية ، وزال بوفاته الخطر الذي كان تتهدد الكامل والذي دعا الامبراطور من أجله ، بل إن الكامل ما لبث أن اتفق مع أخيه الأشرف على اقصاء الملك داود إن المعظم عن عرش أبيه واقتسام مملكته ، وبادر الكامل الى احتلال القدس ونابلس ، واحتل الأشرف دمشق ، وعورض الناصر داود بالكرك والبلقاء وبعض النواحي التابعة لها .

وقد حار الكامل في الموقف الذي يجب ان يتخذه من الامبراطور ، لأنه هو الذي دعاء الى الشام وألح عليه في الجيء اليها ليناصره على خصمه ، واعداً اياه بقسم من أملاك هذا الخصم وهو اخوه نفسه ، فلما وصل اليها لم يعد في حاجة الى مساعدته لأن هذا لخصم كان قد غاب ، وغدت الاملاك الموعودة جزءاً من مملكته ، وأضحى من واجبه ان يدافع عنها ، إن لم يكن بعامل الرغبة الصادقة في المحافظة عليها ، فيعامل الحفاظ على سمعته امام جماهير المسلمين .

ولم يكن موقف قرد يك الثاني أقل دقة وحرجاً ، لأنه خرج من بلاده محروماً من الكنيسة ، مفضوباً عليه من البابوية ، معتمداً على وعد الكامل له باعطائه بيت المقدس لاستعادة نفوذه في الغرب ، ولو جاء

Grousset; Hist. des Croisades, III. p. 281 - 1

غازيا محارباً لاستقدم معه جيشاً قادراً على الغزو والحرب ، أما الآن فان جماع قوته خمسائة فارس ، وهو لا يعتمد على أية مناصرة من القوى الافرنجية في الشام ، لان قادة هذه القوى تأبى النضال تحت لواء رجل مروم من الكنيسة مطرود من رحمتها . أما اذا عاد الى اوربة دون أن يحقق أيّ انتصار ، فانه سيعطي خصومه ، والبابوية في مقدمتهم ، سلاحاً قوياً للسخرية منه والتشهير به ، فالمسألة بالسبة اليه اذن وكانت تعني مستقبل عرشه في الغرب الأوربي ، ومصير المعركة بينه وبين البابوية ، وهسو لم يتردد في التصريح لاصدقائه من المسلمين في الشرق بأنه و ما له غرض في القدس ولا غيره ، وانما قصده حفظ ناموسه عند الفرنج ، »

وهكذا كشف ملكان ، مسيحي ومسلم ، عسن حقيقه الاهداف الدنيوية التي تسيرهما ، في صراع وصف بأنه ديني ، ولم يستطع اي منهما الا أن يتستر بهذه الصفة وهو أبعد مسا يكون عنها . ولحن الأغرب والأعجب من هذا ، موقف البابا غريغوري التاسع الذي أخذ يسعى لدى الكامل ، ويرسل اليه الكتب ، عرضاً اياه على عدم تسليم بيت المقدس للامبراطور ، لأنه وكان يعلم انه لو قسدر لفردريك الانتصار في مهمته ، فان ذلك سيكون في نظر المعاصرين بمثابة حكم الله للامبراطور المحروم ، وفي هذا فصل الخطاب بين فردريك وغريغوري أو بين الامبراطورية والبابوية »

Kantorowicz, FredericK the Second, p. 185

١ -- الحركة الصليبية ج ٢ ص ١٠٠٨

۲ – الساوك ج ۱ ص ۲۳۰

٣ - الحركة الصليبية ج ٢ ص ١٠٠٨ نقلا عن :

وانتقل فردريك الى يافا ، واخذ يلهي من معه من الرجال بترميم الاسوار ، بينما كانت المفاوضات تجري بين العاهلين ، فقد بعث الكامل رسوله الامير فخر الدين يوسف الذي سبق ان حمل اليه دعوة ملك مصر القدوم الى الشام ، مرحباً به ومقدماً اليه هدايا ثمينة ، ومصارحاً بأيه في الوقت نقسه بأنه انما وعده ببيت المقدس ثمناً لمناصرته اياه على المخيه المعظم ، وبما انه لم يعد في حاجة الى هذه المناصرة ، وان بيت المقدس غدت من املاكه ، فانه لا يستطيع التنازل عنها ، لان ذلك سيثير عليه نقمة المسلمين

وشرح الامبراطور حرج موقفه ، وأنشأ يرجو ويستعطف ، حسق قيل انه كان يبكي في بعض مراحل المفارضات ، وقد جاء في احدى رسائله الى السلطان : «أنا اخوك واحترم دين المسلمين احترامي لدين المسيح ، وانا وريث مملك ، القدس ، وقد جئت لاضع يدي عليها ، ولا أروم أن انازعك ملكك ، فلنتجنب اراقة الدماء ، وجساء في رسالة اخرى : «انا مملوكك وعتيقك ، وليس لي عما تأمره خروج ، وأنت تعلم اني اكبر ملوك البحر ، وقسد علم البابا والملوك باهتامي وطلوعي ، فان رجعت خايباً انكسرت حرمتي بينهم .. وهذه القدس خهي أهل اعتقادهم وضجرهم ، والمسلمون قد اخربوها فليس لها دخل طائل ، فان رأى السلطان ان ينعم علي بقبضة البلد والزيارة فيكون صدقة منه ، و وتغم رأسي بين ملوك البحر "...»

١ - المرجع السابق ج ٢ ص ١٠١٠

٧ - تاريخ سورية للمطران الدبس ج ٣ ص ٣٣٤

٣ - الحركة الصليبية ج ٢ ص ١٠١٠ نقالا عن : المكتبة الصقلية ج ٢ ص ١٤ ، ذيل
 \*الباب الثاني والسيمين من كتاب الوافي بالوفيات .

ومرة اخرى كانت الكلمة الطيبة أفعل من السبف ، وكانت العلاقة الودية بين عاهلين اجدى من الحقد المفتعل بين قارتين ومذهبين ، فبعد مفاه ضات استمرت شهرين كاملين ، عقدت بين الفريقين في ١٨ شباط وقبراير ) ١٢٣٩م ١٢٧ ه اتفاقية تقضي باقرار السلام بينها لمدة عشر سئوات ، وان تمنح للصليبين ،قدس وبيت لحم والذصرة وتبنين وصيدا ، على أن تبقى القدس على ما هي عليه ه ولا يجدد سورها ، وان تكون سائر قرى القدس للمسلمين لاحكم فيها للفرنج ، وان الحرم - بما حواه من الصخرة والمسجد الاقصى - يكون بأيدي المسلميي ، لا يدخله الفرنج الا للزيارة ، ويتولاد قوام من المسلمين ، ويقيمون فيه شعائر الاسلام من الأذان والصلاة ١٠.»

وسرعان ما وضعت هذه الاتفاقية موضع التنفيذ و فنودي بالقدس بخروج المسلمين منه وتسليمه الى الفرنج ، كما أعلن فردريك الثاني في جنوده: واشكروا الله واحمدوه إذ أتم عليكم نعمته ، فان اتمامها كان معجزة من الله وليس نتيجة الشجاعة او الحروب . وما أتمه الله لم تستطع قوة من قوى البشر على الارض اتمامه لا بكثرة العدد ولا بالقسوة ولا بأية وسيلة اخرى »

يقول بربيه : ﴿ وَهَكَذَا حَقَقَ فَرَدُرِيكُ النَّانِي مَا عَجِزَتَ عَن تَحَقَّيْقَهُ الْحَلِّمَ الْعَلِّمَ الْأَلْدَ وَجِبُوشُهُ اللَّجِبَةِ الْمُلْلَةِ ﴾ وما أعيا ريشارد قلب الألد وجبوشه اللجبة الم

١ - السلوك ج ١ ص ٢٣٠ ، المختصر في اخبار البشر ج ٣ ص ١٤٧ ، الكامل ج١١ ، الكامل ج١١ ، الكامل ج١٠ ، الكامل ج٢٠ ، المحتمد الكامل ج٢٠ ، المحتمد المحتمد المحتمد الكامل ج٢٠ ، الكامل ج٢٠ ، الكامل ج٢٠ ، المحتمد المحتمد الكامل ج٢٠ ، المحتمد الكامل ج٢٠ ، المحتمد الكامل ج٢٠ ، المحتمد المحتمد

٢ - السلوك ج ١ ص ٢٣١

٣ -- شمس العرب ص ٢٧٤

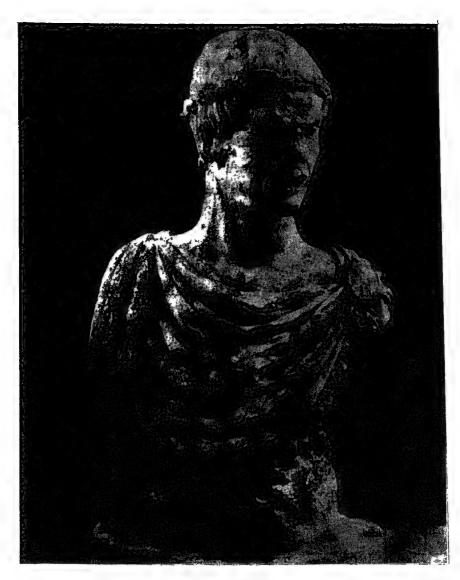

غردريك الثاني د اعجوبة العنباء

## دون ان یخوض معرکه او یخسر رجاً واحداً ۱

الا ان الرأى العام الاسلامي لم يجد لاتفاقية الكامل مبرراً ولم يستطع لها تفسيراً وفعظم على أهل الاسلام هذا البلاء ، واشتد الانكار على الملك الكامل ، وكثرت الشناعات عليه في سائر الاقطار ، أما في القدس وفاشتد البكاء وعظم الصراخ والعويل ، وحضر الائمة والمؤذنون من القدس الى مخيم الكامل وأذنوا على بابه في غير وقت الأذان ، وقد بلغ من ذلك ان فردريك نفسه شعر بحرج موقف السلطان وفاعتذر للامير فخر الدين بأنه لولا يخاف انكسار جاهه ما كلف السلطان شيئا من ذلك ؟ ،

واذا كان المسلمون قد شعروا بالغبن من جراء تنازل الملك الكامل عن قسم كبير من فلسطين دون قتال ، لامبراطور لا يسير في ركابه سوى خسائة فارس غير قادرين على الانتصار في معركة جانبية صغيرة ، فان العالم المسيحي لم يهلن في الوقت نفسه لاستعادة بيت المقدس على يد المبراطور عروم ، ولم يرحب أحد باقرار السلام وحقن الدماء في الأراضي المقدسة ، وبلغ من توتر الموقف أن « وقدع جيرولد بطريرك المراضي المقدس ، قرار الحرمان على المدينة نفسها ، وعلى من فيها من المسيحيين اذا هم استقبلوا الامبراطور المحروم من الكنيسة ، وقد من الكنيسة ، وقد من الكنيسة ، وقد الماء قوات في الكنائس ، وامتنع الكهنة عن اهاء

L'Eglise et l'Orient, p. 203 -- 1

۲ - السلوك ج ١ ص ٢٣١

٣ - الحركة الصليبية ج ٢ ص ١٠١٣ نقلاعن :

المراسم الكنيسية ، وحُرُض الجيش على العصيان ، و ُقذف الاميراطور وفرسانه بالقاذورات ١ .

وهكذا اضطر فردريك الثاني حين دخل بيت المقدس في ١٧ آذار (مارس) سنة ١٢٩م ١٢٧م وتسلم مفاتيحها من القاضي شمس الدين قاضي نابلس الذي أرسله السلطان لمرافقة الامبراطور ، الى ان يتوج نفسه بيده في كنيسة القيامة .

وقد زار الامبراطور المسجد الاقصى ، وعلم وهو يقوم بهذه الزيارة ، ان السلطان اصدر أوامره بالتوقف عن الأذان خلال أقسامة فردريك الثاني في القدس ، احتراماً لشموره ، فأخذ فردريك ذلك على القاضي شمس الدين قائلا : « أخطأت فيا فعلت ، والله انه كان اكبر غرضي في المبيت بالقدس أن أسمع أذان المسلمين وتسبحهم في الليل ٢ »

ويروي المقريزي ان العاهل شاهد قيساً يحمل الانجيل ويريد دخول المسجد الأقصى فنهاه عن ذلك ومنع دخول أي شخص من الفرنجة اليه. الا بعد استئذان ، وقال : « اتما نحن مماليك هذا السلطان الملك الكامل وعبيده ، وقد تصدق علينا وعليكم بهذه الكنائس على سبيل الانعام منه ، فلا يتعدى احد منكم طوره " ه

وتقول زيفريد هونكه : « وعلى الرغم من ان الذي حققه فردريك الثاني الحارج على الكنيسة باتفاقه مع السلطان الكامل كان انجج

١ -- شمس العرب ص ٢٩٤

٣ - السلوك ج ١ ص ٣٣١

٣ - المرجع السابق ج ١٠ ص ٢٣٢

مما حققته الحروب الصليبية كلها ، فان اعداء مم يتركوا فرصة العمسل ضده الا واستغلوها فقد أرسل رئيس فرسان المعبد سراً برسالة يبدو انها بايحاء البابا غريغوريوس التاسع ، يخبره فيها بانهم -- اي الفرسان - قد علموا ان الامبراطور سيخرج بصحبة نفر من أتناعه في ساعة معينة ، من بيت المقدس الى مكان معين من ضفة نهر الأردن الشالية للصلاة . . وهم يدعون السلطان لانتهاز هذه الفرصة للفتك بالامبراطور وقتسله . . واشمار الحامل من خيانة هؤلاء الفرسان ، فأرسل الى الامبراطور نفسه هذا الخطاب المختوم بختم رئيس فرسان المعبد ا ،

وبعد يومين من دخول الامبراطور الى بيت المقدس ، وصل اليها اسقف قيسارية ليوقع قرار الحرمان على المدينة وفقا لقرار البطريرك جيرولد ، فتألم فردريك الثاني من ذلك ألما شديداً ، وعادر القدس الى يافا ثم انتقل منها الى عكا حيث جمع رجال الدين وبعض النافذين وبرر أمامهم ما تذرعوا به في محاربتهم له من مآخذ على اتفاقية ياف تتعلق عنح المسلمين في بيت المقدس بعض الحقوق والسماح لهم بالاحتفاظ بالمسجد الاقصى ، فلم يصغ اليه أحد منهم .

وكانت المدينة منقسمة الى السار للسابوية ومؤيدين للامبراطورية ، فأراد ان يستعبن بهؤلاء لاتخاذ تدابير مشددة بحق الفريق الآخر، ولكن شؤونه في الغرب كانت أهم من مشكلاته في الشرق، وقد وافته الانباء بان الجيش المابوي قد صادر بمتلكانه في ايطالية ، وبان حنا دى برين والد زوجته يولاند ، قد انضم الى خصومه ، فبادر بالرحيال في ١٠ حزيران سنة ١٢٢٩م ٢٢٧ م الى قيرص فانطاكية ، حيث عقد الصلح

١ -- شمس العرب ص ٢٩:

مع البابا بسان جرمانوس سنة ١٢٣٠ م ٣٦٨ ه قرفع عنه قرار الحرمان؟ واعترف بأنه حقق للمسيحية مكاسب عظيمة .

ولكن الصلح بين الفريقين كان قصير الأجسل ، اذ لم يلبث الخلاف ان أشتد بين البابوية والامبراطورية بعد وفاة البــابا غريغوري التاسع سنة ١٢٤٣ م ٢٤١ هـ ١ اذ عقد خلفه البابا انوسنت الرابع مجمعاً في ليون سنة ١٢٤٥ م ٣٤٣ ه قرر فيه حرمان فردريك الثاني من جديد ، واشتد بذلك النضال بين البابا والأمبراطور وحساول كل منها ان يضم الرأي العام لى جانبه تعزيزاً لمركزه ، وتأييداً السلطة الدينية او السلطية الزمنية ولم تفت المؤرخين المسلمين حسدة هذا الصراع ومعرفة بعض تفاصيله ، ويقول الميني في ذلك : د ان الباب غضب على الامبراطور وحرض خواصه الملازمين له على قتله وكانوا ثلاثة ، وقال : ﴿ قَدْ خُرْجَ الانبرور عن دن النصرانية ومال الى المسلمين فاقتلوه وخذوا يلاده ، . وأقطم كل واحد مملكة ، فأعطى واحداً صقلمة ، والآخر تصقانة ، والآخر بولية ، رهذه بمالك الأنبرور . وكتب أصحاب الاخسار بذلك الى الأنبرور ؛ فعمد الى مملوك له فجعله في مكانه على التخت ؛ وأظهر أنه قد شرب دواء ، وأرسل الى الثلاثة فجاءوا والمملوك نائم عـــــلى التخت فظنوه الانبرور. وقد اختفى الانبرور في مجلسه ومعه مائـــة فارس ، فلما دخلوا على المملوك مالوا عليه بالسكاكين فقتلوه ، فخرج عليهم الانبرور، فذبحهم بيده وسلخهم وحشا جلودهم تبناً وعلقهم على باب القصر . وبلغ الخبر البابا ، فبعث الى قتاله جيشا ، والخُنُلف واقع بينهم ، وهذا الانبرور هو الذي أعطاه الملك الكامل القدس ١٠٠٠.

١ - الشرق العربي بين شقى الرحى ص ٢٠

والواقع ان ما قام به فردريك الثاني في صقلية ، وما أدخله من انظمة جديدة في الحكم ، كانت له آثار بعيدة المدى ، فهو الحد الذي النهت عنده الفكرة القديمة عن مدلول حكومة العصور الوسطى . فبدلا من وجود مجتمع واحد يشمل العالم المسيحي ولا يتجزأ الا أجزاء متعددة داخلة فيه ، ظهر نظام سركزي مطلق غير مسؤول الا أمام القائمين عليه . وبدلا من تلك النظرية التي كانت تفترض بناء سلطان الدولة على التزام أدبي ، ظهرت هذه السلطة المطلقة التي لا حد لها . وهكذا فقدت الكنيسة في صقلية تلك المكانة التي كانت تتبوأها في كل دولة من دول العصور الوسطى ، ولم يعد مقبولاً أن يوجد ميدان لأي نشاط سياسي ليس للسلطة الزمنية حتى التدخل فيه المد

<sup>-</sup> تاریخ العالم لها مرثن ج ه ص ۲۲۹ ــ ۲۳۱·

## الفص الستابع والعشون لوب الست اسع الملك والقريش

انقضت بين الحملة الصليبية السادسة والحملة الصليبية السابعة عشرون سنة تعاقبت خلالها أحداث جسام على مسرح الشرق الأوسط ، كان أبرزها الصراع بين حنا دى ابلين صاحب بيروت وفردريك الثاني ، فقد احتل حنا دى ابلين قبرص فارسل فردريك جيشاً احتل بيروت ، فبادر دى ابلين الى انزال جيوشه قرب طرابلس وهاجم بيروت فاستعادها من جديد .

وكانت مملكة بيت المقدس تأبعة اسمياً للامبراطورية الفربية ، ولكن الامبراطور وخلفاءه كانوا في شفل عنها بمشكلاتهم المتعاقبة في اوربة ، فترك ذلك فراغاً على صعيد الحكم والقيادة . وكان النفوذ الاسلامي والنفوذ الغربي يتقاسمان القدس ، فسلا يستطيع أيّ فريق أن يقوي مراكزه ويوطد أعماله لشكه في المستقبل وتخوفه من مفاجأة طارئة .

وظلت عكا مركزاً لحكومة ( مملكة بيت المقدس ) باشراف مجلس بلدي يرأسه حنا دى ابلسين خصم فردريك الثاني ، سينا كان يحكم القدس مندوب عن الامبراطور بوصفه الوصى على ابنه كونراد من زوجته يولاند ،

(44) 014

وعبثاً حاول البابا اقتاع امراء الفرنجة بأن من حق فردريك الثاني الاشراف العام على شؤون الصليبين في الشام ، وذلك قبل ان تقع الواقعة بينها من جديد .

وكانت الممارك لا تنقطع بين الاسبتارية والداوية في امارتي انطاكية وطرابلس وسكان المناطق المجاورة لها ، الا انها معارك جانبية حرص الفريقان على ألا تتحول الى حرب عامة ، كا تجددت الممارك في عهد بوهيمند الخامس أمير انطاكية وطرابلس بينه وبين ملك أرمينية و ولم يستطع جوهيمند الخامس طوال حكه أن ينس للأرمن انهم استدعوا أخاه ليتولى الحكم ثم تخلصوا منه بالقتل ١٠ » .

وعلى الجانب الآخر من خارطة الشرق الأدنى ، كان الأيوبيون في صراع مع سلاجقة الروم ، ثم صالحوهم واتفقوا معهم على صد هجوم المغول الذي عاد فتجدد بعد ان توقف فترة من الزمن إثر وفاة جنكيزخان . الا ان الأيوبيين والسلاجقة ما لبثوا ان اختلفوا من جديد . ثم اختلف الايوبيون فيا بينهم فتآمروا على الكامل ، فسارع هذا الى احتلال دمشق واقصاء صاحبها اخيه الملك الصالح ، ثم ما لبث الكامل ان توفي سنة ٢٣٦ ه ١٢٣٨ م مخلقاً لابنه الملك العادل الثاني السلطة العليا في مملكة الأيوبيين . يقول محمد كرد على : و وأشبه حال الكامل حال معاوية بن أبي سفيان فانه حكم في الشام نائباً نحو عشرين سنة وملكا نحو عشرين . وكان الكامل ملكاً جليلا مهيماً حازماً حسن التدبير ، أمنت الطرق في أيامه ، وكان يباشر تدبير الملكة بنفسه ٢ » .

١ - الحركة الصليبية ج ٢ ص ٢٠٢٥

٣ - خطط الشام ج ٣ ص ٩٨

واضطربت الملكة الأيوبية اضطراباً شديداً في عهد العادل الثاني ، وغصبت بأصحاب المطامع ، وبدأت تتمزق وتسير نحو الانهيار . ونشبت الحروب بين اسد الدين شيركوه صاحب حمص حفيد أسد الدين القائد المعروف ، والمظفر تقي الدين الثاني صاحب حماة ، كا استولى الملك الصالح نجم الدين أيوب على دمشق واشتبك في صراع عنيف مع أخيب العادل الثاني ، واستعان كل منها بفئة من امراء الأيوبيين وبفريق من الخوارزمية الذين تفرقوا في البلاد بعد مقتل سلطانهم جلال الدين منكبرتي ، حاملين معهم الويل والخراب ، مقدمين خدماتهم لهذا أو ذاك من الامراء والسلاطين

وبلغ هذا النزاع الداخلي أوجه عندما عاد الصالح اسماعيل الى المسرح السياسي ، فاحتل دمشق ، ووقع الصالح أيوب في قبضة الناصر داود صاحب الأردن والكرك ، فاقتاده أسيراً الى قلعمة الكرك ، واقتيدت معه شجرة الدر وقليل من صحابته ، فبقي في أسر الناصر شهوراً طويلة وهذا يفاوض بشأنه العادل في مصر ، حتى يئس الناصر من بلوغ امنيته في اعتلاء عرش دمشق عن طريق العادل ، فأطلق سراح الصالح أيوب وسار معه لانتزاع مصر من العادل ، وكان قادة الجند قد ثاروا بالعادل فاعلنوا الصالح أيوب سلطاناً على مصر .

ووصلت الى الشام خلال تلك الفترة حملتان صليبيتان لا يسلكها التاريخ في عداد الحملات الكبرى ، عرفت الأولى بالحملة الفرنسية والثانية بالحملة الانكليزية .

وقد وصلت الحملة الفرنسية الى عكا في اول ايسلول ( سبتمبر ) سنة ١٢٣٩ م ١٣٣٧ ه وعلى رأسها تيبوت الرابع امير شمبانيا وملك النافار ، وعندما علم الناصر داود صاحب الأردن بنزول الصليبيين في عكا خرج

على رأس جيش صغير قاصداً القدس. وكان الصليبيون قد عمروا القدس وحصنوها ، وبذلك نقضوا الشروط المتفق عليها مع المسلمين ، فتحجج الناصر داود بما فعله الصليبيون واستولى على القدس ،

ولكن ما كاد الناصر داود يتحالف مع الصالح أيوب ويتولى هـذا ملك مصر بدلاً من العادل الثاني ، حتى غضب الصالح اسماعيل صاحب دمشتى ، لاسيا وان الملك الجديد في مصر قد وعد الناصر داود بمساعدته في الاستيلاء على دمشتى ، فد الصالح اسماعيل يده الى الصليبيين و وطلب عالفتهم ضد الصالح ايوب في مصر والناصر داود في الاردن ، وفي مقابل ذلك تعهد باعطاء الصليبيين مدينة القدس واعادة مملكة الصليبيين الى ما كانت عليه قديماً بما فيها الاردن . ولكي يبرهن صاحب دمشتى على صدق نيته تجاه الصليبيين بادر فوراً بتسليمهم القدس وطبرية وعسقلان ، فضلا عن قلمة شقيف أرنون وأعمالها ، وقلمة صفد وبلادها ، ومناصفة صيدا وطبرية وأعمالها وحمل عاملة وسائر بلاد الساحل ٢ ،

وأمام هذا السخاء العجيب اشترك الصليبيون مع الصالح اسماعيل في الزحف على مصر مقابل وعد جديد منه باعطائهم جزءاً منها . وكان الرأي العام الاسلامي قد نقم على الصالح اسماعيل نقمة شديدة ، فما كاد جيشه يلتقي بجيش الملك الصالح قرب غزة حتى تخلى عنه من معه من المقادة ، وساقت عساكر الشام الى عساكر مصر طائعة ، ومالوا جميعاً على الفرنج فهزموهم ، وأسروا منهم خلقاً لا يحصون " ، .

١ – الحركة الصليبية ج ٢ ص ١٠٣٤

۲ - المرجع السابق ج ۲ ص ۱۰۳۷ ، انظر أيضاً : السلوك ج ۱ ص ۳۰۳ ، النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۳۲۳

٣٠٠ السلوك ج ١ ص ٢٠٥



وانسحبت فاول الافرنج الى عسقلان حيث عقدت صلحاً مع الملك الصالح ايوب ، ولم تلبث الحملة الفرنسية أن عادت الى بلادها في اياول ( سبتمبر ) سنة ١٢٤٠ م ٦٣٨ ه بعد أن استعادت الفرنجة القدس التي كان مجيثها الى الشرق السبب في فقدانها ، بالاضافة الى صفد وعسقلان وبعض الحصون .

ويقول لامونت في وصف هذه الفترة العجيبة من الحروب الصليبية ذات الأحداث السريعة المتلاحقة : « وكان المسلمون منهمكين انهاكا شديداً بخلافاتهم الشخصية بجيث انصرفوا عن محاولة القيام بأي عدل موحد ضد اللاتين . حق ان أفراد الطوائف العسكرية الكبيرة ، وهم أللة أعداء الاسلام ، نسوا المواثيق التي قطعوها على أنفسهم ، وحالفوا ، ون خجل ، المسلمين ضد النصارى ، وخاصة ضد الطوائف العسكرية الأخرى . فقد تحالف فرسان الداوية مع دمشق ضد فرسان الاسبتالية ومصر . وكانت المعارك التي وقعت بين طوائف الفرسان النصارى المتنافسة من أضرى المعارك التي حدثت في هذه الفترة ، » .

وما كادت الحلة الفرنسية تفدر الشرق حتى قدمت الحلة الانكليزية. الى عكا في ١١ تشرين الأول ( اكتوبر ) سنة ١٢٤٠ م ٢٣٨ م يقودها ريشارد كورنول شقيق ملك انكلترة ، وقد اكتفى ريشارد بتقوية. حصون عسقلان ، وبعقد اتفاقية جديدة مع الملك الصالح توطد دعائم السلام وتزيد من مكاسب الصليبين بعض الشيء .

والواقع ان مكاسب الصليبين كانت تزداد بفعل النزاع المستمر بين

١ -- دراسات اسلامية ص ١٣٠ - ١٣١

امراء الاسره الأيوبية ، وقد بلغ من حدة هذا النزاع ونتائجه أن حاول كل من الملوك الايوبيين الثلاثة : الصالح ايوب ملك مصر ، وعمه الصالح اسماعيل ملك دمشق ، والناصر داود ملك الأردن ، عالفة الصليبين ضد خصومه مقابل تعهده بأن تكون سيطرة الصليبيين على بيت المقدس تامة مطلقة ، بمعنى أن يستولي الصليبيون على الحرم الشريف بما فيه المسجد الأقصى وقبة الصخرة أ .

وقد آثر الصليبيون محالفة الصالح اسماعيل والناصر داود ، لأن توطيد أواصر الصداقة مع ملكي دمشق والأردن كان أجدى عليها من محالف ملك مصر ، لاسيا وان غزو مصر بالتعاون مع هذين الملكين يجدد أمامهم الأمل في احتلالها والاستيلاء على كنوزها وخيراتها ، مما دفع الملك الصالح أيوب الى الاستعانة بالخوارزمية ودعوتهم لمساندته في صد الهجوم الثلاثي ، فزحف عشرة آلاف منهم على بلاد الشام و وهم ينهبون ويقتلون ويسبون آ به ، وارتكبوا من الفواحش ما ارتكبه التتار " ، واستولوا على طبرية وتابلس واحلوا القدس في ١١ غوز ، يوليه ) سنة واستولوا على طبرية وتابلس واحلوا القدس في ١١ غوز ، يوليه ) سنة

وقد استنجد فرنجة القدس بأمير انطاكية وطرابلس، وعلك قبرص، وبالصليبين في عكا، وبحلفائهم المسلمين في دمشق والأردن، فلم ينجدهم أحد. وكان مسلك الخوارزمية في القدس وفي مطاردة الفرنجة الذين غادروها الى يافا، يتناقض مع مسلك صلاح الدين وخلفائه الذين ورثوا

١ - الحركة الصليبية ج ٢ ص ٢ ٤٠١ ، خطط الشام ج ٢ ص ١٠٣

٢ - السلوك ج ١ ص ٢١٦

٣ - خطط الشام ج ٢: ص ٢٠١

عنه شمائل النبل والمروءة والتسامح . ثم سار الخوارزمية الى عكا حيت التقى بجيش الملك الصالح أيوب في غزه واشتركوا معه في صد الجيش الشامي والجيش الصلبي اللذين كانا يقاتلان جنباً الى جنب وتحت أعلام واحدة ، الا ان الصالح أيوب وحلفاءه استطاعوا أن ينزلوا مجصومهم هزيمة ساحقة « وأسر من الفرنج خلق من ملوكهم وكبرائهم ، وقتسل منهم مقتلة عظيمة » وخسروا عدداً كبيراً من فرسانهم وشجعانهم .

وكان من نتائج هذه المعركة ان انتزع الملك الصالح أيوب من الناصر داود القدس والخليل وبيت جبريل والأغوار ، نم حاصر دمشق وفيها صاحبها الصالح اسماعبل وابرهيم بن شير كوه صاحب حمص . ولما ضاق صاحب دمشق بالحصار ذرعباً ، سيّر وزيره أمين الدولة الى العراق متشفماً بالخليفة العماسي ليصلح بينه وبين أخيه ، فسلم يجبه الخليفة الى ذلك . وما لبثت دمشق أن سقطت في يد الملك الصالح أيوب ، ولم ينفع الملوك والأعراء الموتورين منه نقمة الخوارزمية عليه ، وما قاموا به من أعسال تأرية رهيبة حين منعهم من دخول الشام وأقطعهم بلاد الساحل ، في حدين كانوا يعتقدون بأنه سيقاسمهم الفنائم ويشاطرهم الملك ١ . فقدد استطاع بحزمه وثباته وبما لجأ اليه من اعمال الحيلة والتدبير ، أن يصدهم عن دمشق بعد حصار رهيب أكل الناس فيه لحوم الموتى ، وان يقهرهم بعد ذلك في معركة فاصلة وقعت بين بعلبك وحمص سنة ١٢٤٦ م ١٤٤٤ ه د فانهزمت الخوارزمية هزيمة قبيح، تشتت شملهم سنة ١٢٤٦ م ومضت طائفة منهم الى التتار وصاروا معهم ، وانقطع منهم بعدها ، ومضت طائفة منهم الى التتار وصاروا معهم ، وانقطع منهم

۱ – ذیل الروضتین ص ۱۷۶ ، السلوك ج ۱ ص ۳۱۷ ، خطط الشام ج ۲ ص ۱۰۶ .

جماعة وتفرقوا في الشام وخدموا به ١ م

وبينا كان الصالح أيوب يتابع انتصاراته في الشام والجزيرة ، كان جيشه المصري يتابع بقيادة الامير فخر الدين بن شيخ الشيوخ معاركه مع الفرنجة ، وقد أسفرت هذه المعارك عن استيلائه على قلعة طبرية في ١٧ حزيران ( يونيه ) سنة ١٣٤٧ م ١٤٥ ه وعن محاصرت عسقلان براً وبحراً راحتلالها في منتصف تشرين الأول ( اكتوبر ) ، وقد بادر الى تدميرها كي لا تتخذ من جديد قاعدة لمهاجمة مصر .

وهكذا استعادت المملكة الأيوبية بزء مة الملك الصالح أيوب وحدتها بكاملها تقريباً حتى حلب والجزيرة العليا أن فلما زار القدس سنة ١٢٤٨ – ١٢٤٩ م ١٤٠٦ – ١٤٠٩ ه ، أعاد تجديد حصونها وتقوية دفاعها ، وتوافد الملوك والأمراء اليها لاعلان ولائهم له ، بينا تقلصت حدود الصليبين الى يافا ، فكان لا يد من أن تقوم اوربة بمحاولة جديدة لانقاذ مستعمراتها في الشرق .

\*

كانت اوربة التي استفاث بها الفرنجة في المستعمرات اللاتينية باشرة في منتصف القرن الثالث عشر ، تختلف عن اوربة التي أعدت الحسلة الصليبية الأولى في أواخر القرن الحادي عشر . فالتعصب الديني كان في طريق الزوال ، وحرية الفكر كانت قد بدأت تنير مشاعلها في معاقل

۱ - النجوم الزاهرة ج ٦ ص ٣٣٧ - ٣٣٥ ، السلوك ج ١ ص ٣٣٠ - ٣٧٤ ، ذيل الروشتين ص ١٧٨ ، خطط الشام ج ٢ ص ١٠٦ ٢ - تاريخ الشغوب الاسلامية ج ٢ ص ٣٣٩

الظلام ، وكان العلم ينصب أعلامه المظفرة واحداً بعد آخر على حصون الخرافة والطغيان

يقول بروكلمان : « وكانت فكرة الحرب في سبيل الأرض المقدسة قد انكمشت في تلك الفترة ، وعفتى عليها النسيان أو كاد ، .

وهكذا أعرض ملوك اوربة عن تلك الاستفاثة ، ولم يستجب لها سوى ملك واحد ، وفي ظروف وبواعث خاصة ، هو لويس ملك فرنسة ( ريد افرنس مل الذي اشتهر بورعه وتقواه حتى لقب « الملك القديس » . وكان البابا انوسنت الرابع يقول عنه : « هذا أعز اولادي ، ويسميه الناس « ابن البابا في الرب » وقد قبل فيه : « ان كل حياته كانت عبارة عن صلاة " » ، فقد أنشأته أمه الملكة بلائش ابنة الفونس التاسع ملك قشتالة وزوجة لويس الثامن نشأة دينية محضة حتى انها كانت تقول انه أهون على نفسها أن تشاهد مصرعه بعيني رأسها من أن يرتكب خطيئة تغضب الرب . فملكت عليه التعاليم الدينية نفسه وسيطرت على جوانحه ، وانعكس أثرها في حياته غلاماً ويافعاً وشاباً وملكاً ،

وقد أصيب لويس التاسع بعد أن تولى الملك ، عرض شديد الوطأة أشرف فيه على الموت ، وانتابته غيبوبة فارق وعيه فيها ، فخيل لمن حوله انه قضى نحيسه ، فأرادت احدى السيدات ان تسجيه قائلة انسه

١ - المرجع السابق ج ١ ص ٢٣٦

٢ -- كانت كلمة ملك ( روا Roi ) تلفظ بالفرنسية القديمة ( روي Roy ) ومن هنا كانت تسمية العرب لملك فرنسة : ري افرنس أو ريد افرنس .

٣ - تاريخ العرب لحتى وزميليه ج ٢ ص ٧٠٦ ٠٠

٤ - الشرق العوبي بين شقى الرحى ص ١٤

مات ، واعترضتها سيدة أخرى قائلة ان انفاسه هسا تزال تتردد في صدره ، واذا به يستفيق من غيبوبته ، ويتاثل الى الشفاء . وفي احدى نوات هذا المرض ، نذر الملك القديس على نفسه ، ان هو شفي مَن دائه ، القيام بصليبية جديدة قرباناً لربه وشكراً لنعمته .

وهكذا كانت الحملة الصليبية السابعة فرنسية محضة ، وكان على رأسها لويس التاسع وزوجته الشابة مرغريت دى بروفانس وأخواه روبير دى أرتوا وشارل دى أنجو وعدد من الامراء والفرسان ، واشتركت انكلترة فيها بفرقة رمزية صغيرة بقيادة وليم طويل السيف حاكم مقاطعة سالسبوري .

والواقع ان يقايا الصليبين في المشرق كان معظمهم من الفرنسين أو المتحدرين من أصل فرنسي (حتى لقد وصف بعض المؤرخين الحركة الصليبية بأنها حركة توسع ورنسية في العصور الوسطى (ع) وقد جاءت الحملة الصليبية السابعة تؤكد ذلك (وتحمل بالرغم من صفتها الدينية الظاهرة وطابعاً استعباريا محضاً وعلى الرغم من تظاهر فردريك الثاني المبراطور الدولة الرومانية في الغرب وعلى الرغم من تظاهر وهد أرسل الى المبلك الصالح أيوب وهو ابن صديقه القديم الملك الكامل وينبئه بتحركاتها وأهدافها كان البندقيين عارضوا الحملة ولم يشتركوا فيها حفاظاً على مصر ولاسيا في الاسكندرية ".

وقسد أبحر لويس التاسع من فرسة في ٢٥ آب ( اغسطس ) سنة

١ - الحركة الصليبية ج ٢ ص : ١٠٠٠

٢ - المواعظ والاعتبارج ١ ص ٢١٩ الشرق العربي بين شـقي الرحى حس ..

Hist. du Commerce, 1. p. 409 - 412 - +

الشتاء ، واجتمع هناك بقسادة الصليبيين في الشام ، متشاوراً معهم ، الشتاء ، واجتمع هناك بقسادة الصليبيين في الشام ، متشاوراً معهم ، داعيا اياهم الى الاتحاد ونبذ الأحقاد ، اتجه باسطوله الى دمياط فوصلها في أوائل حزيران (يونيه ) سنة ١٢٤٩ م ربيع الأول ٢٤٧ ه ، وكان عدد وحداته البحرية نحو الف وثمانمائة قطمة ١ ، تحمسل نخو خمسين الف مقساتل ٢ من مشاة وفر سان ، بكامل معداتهم وسلاحهم ومؤنهم وخيولهم ، وبلغ من كثرة السفن انها كست البحر حتى لم يعسد أيرى سوى الساريات وهي تعلو وتهبط فوق سطح الماء ٣.

وكان أول ما فعله الملك القديس حين بلغت سغنه مياه دمياط انه كتب الى الملك الصالح مهدداً متوعداً ، داعياً اياه الى الاستسلام ، وقد جباء في رسالته كا رواها المقريزي : و أما بعد فانه لم يخف عنسك أني امين الامة المعيسوية ، كما أني اقول انك أمين الأمة المحمدية ، واني غير خاف عنك ان اهل جزائر الاندلس يحملون الينا الأموال والهدايا ، ونحن نسوقهم سوق البقر ، ونقتل منهم الرجال ونرمل النساء ، ونستأسر البنات والصبيان ، ونخلي منهم الديار ، وقد أبديت لك ما فيه الكفاية ، وبذلت لك النصح الى النهاية ، فاو حلفت لي بكل الايمان ، ودخلت على القسوس والرهبان ، وحملت قدامي الشمع طاعة للصلبان ، ما ردني ذلك عن الوصول اليك ، وقتالك في أعز البقاع عليك ، فان كانت البلاد لي ،

١ - اضطرت الرياح بعض هذه السفن للالتجاء الى شواطى، الشام فلم تصل الى الشاطى،
 المصري ثم لحق بعضها ببقية قطع الاسطول .

١ - يقدر بمض المؤرخين عدد افراد حملة لويس التاسع بثانين الفا ( انظر قصة الكفاح مين العرب والاستمار ص ه ٣).

٣ - هزيمة لويس التاسع على ضفاف النيل ص

فيا هدية حصلت في يدي ، وإن كانت البلاد لك والغلبة عليك ، فيدك العلبا ممتدة الي ، وقد عرقتك وحذرتك من عساكر قد حضرت في طاعتي قلاً السهل ، وعددهم كعدد الحصى ، وهم مرساون اليك بأسياف القضاء ، » .

وكان الملك الصالح كبير الهمة عالي الاطهاع تحسدته نفسه بالاستيلاء على الدنيا كلها ، ويرى أبو المحاسن انه اعظم ملوك بني أيوب وأجلهم ، وأحسنهم رأيا وتدبيرا ومهابة وشجاعة وسؤددا بعسد السلطان صلاح اللدين ، فساوره الغضب حين تلقى رسالة لويس التاسع وأجابيه عليها ساخراً : و وصل كتابك ، وانت تهدد به بكثرة جيوشك وعدد أبطالك ، فنحن أرباب السيوف ، وما قتل منا فرد إلا جــدناه ، ولا بغى علينا باغ إلا دمرياه . فاو رأت عيناك أيها المغرور حدّ سيوفنا ، وعظم حروبنا ، وفتحنا منكم الحصون والسواحل ، واخرابنا منكم ديار الأواخر والأوائل ، لكان لك أن تعض على أناملك بالندم ، ولا بد" ان تزلَّ بكُ القدم ، في يوم أوله لنا وآخره عليك ، فهنـــالك تسيء بك الظنون ، وسعم الذين ظلموا اي منقلب بنقلبون. فاذا قرأت كتابي هذا فكن فيه على أول سورة النحل: ﴿ أَتَى امرِ اللَّهُ فَلَا تَسْتَمْجُلُوهُ ﴾ وكن فيه على آخر سورة صاد . « ولتعلمن نبأه بعد حــــين ، ونعود الى قوله تبارك تمالى وهو أصدق القائلين: ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة باذن الله والله مع الصابرين ، وإلى قول الحكماء : ﴿ أَنَ السَّاعَى لَهُ مصرع ، وبغيك مصرعك والى البلاء يقلبك ، والسلام ٢ ، .

١ و ٢ -- السلوك ج ١ ص ٤٣٠ -- ٣٣٥

وكان الملك الصالح لما علم باتجاد الفرنجة شطر دمشق ، ما يزال يعالج ثورات الأمراء في الشام ، ونزاع بعضهم مع بعض ، فأسرع بالعودة الى مصر بالرغم من اعتلال صحته ، وعسكر بجيشه عند اشموم طناح في شهر صفر سنة ١٤٧ ه ايار ١٧٤٩ م ، وهي احدى المدن المصرية القديمة وتقع على الشاطىء الشرقي للحر الصغير الذي كان يسمى وقتذاك بحر أشموم نسبة الى هذد المدينة ، ليكون في مقابلة الفرنج ، وقد افاد من تحذير فردريك الثاني له ، فاحتاط لمواجهة الخطر ، وعزز دفاع دمياط التي كانت هدف الصليبيين في حملاتهم السابقة على مصر .

ولكن الصدام الأول اسفر عن هزيمة مروعة للمسلمين. فقد عهد الصالح ايوب الى قسم من جيشه برئاسة الأمدير فخر الدين يوسف ابن شمخ الشيوخ ، بحماية الضفة الفربية للنيل المواجهة لدمياط ، وهي المنطقة التي اختارها لويس التاسع لانزال جيوشه ، فلم يستطع جيش الامدير فخر الدين منع الفرنجة من النزول ، ونشبت معركة عنيفة بين الفريقين ، تفوق الفرنجة فيها لكثرة عددهم ، وهرب فخر الدين بمن بقي سالماً من افراد الجيش الى الضفة الشرقية التي تقوم عليها دمياط ، ولكنه خشي الاحتاء بالمدنة وتابع هربه الى اشموم طباح .

وربع سكان دمياط وحاميتها حين شاهدوا هذه الهزيمة ، وتراءت لهم صور الججازر الوحشية التي عاناها اهل المدينة ايام حملة جان دى برين فغادروا البلدة هاربين ، بعد ان اشعلوا النار في الاسواق حتى لا تقع بما فيها من الخيرات غنيمة في ايدي الافرنج ، وفاتهم كا فات افراد الجيش من قبل أن يحطموا الجسر المؤدي الى الضفة الغربية ، فغدت دمياط لقمة سائغة في ايدي الافرنج ، حتى إن هؤلاء لم يصدقوا الامر ، وظنوا ان اخلاء المدينة وترك ابوابها مفتوحة على هذا الشكل مكيدة و فتمهلوا حتى ظهر ان الناس قد فروا وتركوها ، فدحلوا المدنة بغير كلفة ولا



مؤنة حصار ، واستولوا على ما فيها من الالات الحربية والاسلحة العظيمة والعدد لكثيرة ، والاقوات والذخائر والاموال والامتعة وغير ذلك ، صفواً عفواً ، وكان سقوط دمياط بهذه السرعة وهذه الصورة ، مصيبة لم يجر مثلها ؟ .

يقول المقريزي ، دوقد كانت دمياط في أيام الملك الكامل لما نازلها الفرنج اقل ذخائر و عدداً منها في هذه النوبة ، ومع ذلك لم يقسدر الفرج على اخذها الا بعد سنة ، وعندما فني اهلها بالوباء والجوع . وكان فيها هذه المرة ايضا جماعة من شجعان بني كنانة فلم يغن ذلك شيئا ، والواقع ان الملك الصالح لم ينس إن هزيمة دمياط السابقة إنما كان سببها إنعدام الاقوات بعد طول الحصار ، فشحنها بالجند والأقوات والآلات العظيمة والذخائر الوافرة ،

ويوجه المؤرخون اللوم الى الامير فخر الدين لانه لم يثبت في المعركة ، ولم ينتقل الى دماط ليقاوم فيها ، ويقال انه كان يطمع في الملك وقسد خشي ان يموت الملك الصالح وهو في المعركة ، فتخلى عنها وانتقل الى معسكر السلطان ، ولكن تصرف فخر الدين بعد وفاة الملك الصالح ينفي ذلك . ويقول الاستاذ حسن حبشي : « لم يكن فخر الذين بالقائد الذي يستهان به ، وما كان فراره من دمياط الا عجيبة في تاريخه ، وهو الفارس القائد باعتراف الامبراطور فردريك الثاني صديقه الحيم ، .

۱ -- السلوك ج ۱ ص ۳۳٦

۲ -- النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۳۲۸

٣ - السلوك ج ١ ص ١٣٥

إ - قصة الكفاح بين العرب والاستعار ص ٦٥

ه -- انظر الحركة الصليبية ج٢ ص ١٠٦١

٦ - الشرق العربي بين شقى الرحى ص ٦٥

والواقع أن صحة الملك الصالح كانت تسوء يوماً بعد يوم ، حتى أنه لما وبخ بماليكه على تخاذلهم وقال لهم : « ما قدرتم تقضون ساعة بين يدي الفرنج » وأعدم نفراً من قادة المعركة ، تخوف المماليك من نواياه وارادوا الفتك به ، فقال لهم فخر الدين : « اصبروا عليه فهو على شفا ... فأن مات فقد استرحتم وإلا فهو بين ايديكم المديك المدينة المدين

ولما اشتد المرض بالملك الصالح 'حمل الى قلمة المنصورة التي بناها والده الملك الكامل على الجانب الاين لفرع دمياط عند مفترق النيلين الى دمياط واشموم طناح ، وقد اطلق عليها هذا الاسم لما احرزه الكامل فيها من انتصار على الصليبيين كا رأينا في الفصل الخامس والعشرين . وكان الصالح على الرغم من مرضه يطلب الامداد ، ويعيد تنظيم الجيش ، ويعزز وسائل الدفاع ، بينا كان لويس التاسع ينتظر وصول اخيه الفونس دى بواتيه بالامداد التي طلبها كي يواصل زحفه في مضر ، وقد قضى في الانتظار خمسة أشهر انصرف خلالها الى العناية بدمياط وتحصينها ، وتحويلها الى مدينة فرنجية ، وإقامة شعائر المذهب الكاثوليكي فيها .

وفات الملك القديس ان الفترة اتي قضاها في الانتظار ، قد اعطت خصومه وقتاً كافياً لتعزيز قواهم وتنظيم دفاعهم ، بحيث بدأ مركز الثقل يتحول الى جانبهم ، بما جعل نابوليون يقول بعدد نيف وخمسة قرون : « ان جمود الجيش الفرنسي في دمياط كان غلطة من ابعد الاغلاط عاقبة في تاريخ الحروب » .

ولكن ثمة كارثة وقمت فجأة في ممسكر المسلمين ، هي وفاة الملك الصالح ، أدب إلى ظهور امرأة على المسرح السياسي هي شجرة الدر .

(45)

١ -- السلوك ج ١ ص ٣٣٦

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## الفص لالثامِن والعشرون مشجرة المنصورة

يمتزج في سيرة شجرة الدر ١ الحب والبغض والنعيم والشقاء ، وتتلافي. أطياف العظمة والبطولة مع أشباح الحقد والغدر ..

وشجرة الدر جارية اشتراها الملك الصالح أيوب ، وكانت ترافقه في معتقله بالكرك يوم أسره الناصر داود وقد شاطرته آلام المحنة والاعتقال بشجاعة وصبر ، فما لبثت هذه الجارية أن برزت وغدت ملكة مرهوبة الجانب عظمة الشأن .

لقد كانت جارية مغمورة لم يعرف المؤرخون لها نسباً ، بل لم بستطيعوا التأكيد بأنها تركية أو أرمنية أو رومية .. فهي واحسدة من الوف الجواري والسعيرات والحظيات ، وكلهن أعجميات كان يؤتى بهن الى بلاد العرب أسراً او شراء ، فيكن أشبه بالمتاع يتهاداه الناس ، ويعشن بلاد العرب أسراً او شراء ، فيكن أشبه بالمتاع يتهاداه الناس ، ويعشن

١ - اختلف المؤرخون في اسم شجرة الدر فقد ورد لدى ابن واصل وابي الفدا وابن خلاون وغيرهم: شجرة الدر، خلدون وغيرهم: شجرة الدر، والراجح ان اسمها الصحيح هو «شجر الدر» وان «شجرة الدر» هى التسمة الشمية الشائمة.

في الظل حتى ينجبن الأطفال ، فيظفرن حينئلذ بشيء من الاحترام ، رئسمي الواحدة منهن « أم ولد » .

هكذا يبدأ التاريخ القصة العجيبة التي تؤلفها سيرة شجرة الدر! ويضيف التاريخ انهاكانت ما تزال يوم دخلت مصر جارية للملك الصالح مرغم انها ولدت ابنه خليل ، وان الملك الصالح لم يكد يتولى العرش حتى تألق نجم جاريته ، فتبوأت في البلاط المكان الأسمى ، وغدت مصدر النهي والأمر ، ولاسيا بعد ان اقنعت زوجها الملك بأن يستكثر من الماليك ليستظهر بهم على حصومه من الأيوبيين

ونستطيع ان نتبين من خلال هذه الرواية شيئًا من ملامح شجرة الدر ، فنعرف انها كانت الى جانب ما تتمتع به من فتنة وعذوبة وجمال خلاب ، ذات شحصية قوية وثقافة واسعة وذكاء حاد ، وفد أثرت شخصيتها في سبدها فقدر مواه بها وسداد رأيها ، وأشركها في امور دولته منذ حظي بها في حلب ، واتخذها رفيقة له تشاطره نعيم الحياة وبؤسها ، وتتساهم معه أعباء الملك .

وفي وسعنا ان نمعن في الخيال ، فنعود الى ماضي شجرة الدر لنرى انها على الرغم من اصلها الاجنبي قد نشأت نشأة عربية خالصة ، وحرص التجر الذي سباها او اشتراها على تخريجها في الفنون والآداب وتهذيبها بأخلاق البلاط ، حتى غدت واحدة من اولئك الجواري المبررات اللامعات اللواتي سيطرن على قصور المساوك والأمراء في أواخر العصر العباسي ، وكن وقد اكتملن عقلا وخلقاً وجمالاً ، كتلك التي أقبلت على علي بن الجهم في على من أحد اصدقائه فهمس صديقه في اذنه مداعباً : «يا أبا الحسن ..

وكان اللك الصالح حين جلس على عرش مصر في الرابعة والثلاثين من



خجرة الدركا تخيلها أحد الرسامين الغربيين

عمره ، وكانت شجرة الدر على ما توحي به سيرتها في حدود الخامسة والعشرين ، وكان يحبها حباً عظيماً وقد رأى من سطوع مواهبها وما اشتهرت به من عفة وفضيلة ، انها خليقة بأن تكون زوجة له ، فاعتقها وتزوجها ، فاكتسب نفوذها بذلك صفة شرعية ، وأنشأت تسهم بنصيب أوفر في شؤون الدولة واعمال البر .

وانقضت عشر سنوات من حكم الملك الصالح وهي تنعم معه برخاء عميم ، وسعادة وارفة الظلال ، وتشاطره مجده وقوته ورفعة شأنه ، وتوطد معه أركان مملكته المترامية .

ولما بلغت الحملة الصليبية السابعة المياه المصرية ، وارسل لويس التاسع الى المك الصالح يبلغه انه جاء بعسكر بعدد الحصى ، ويحذره من المقاومة المعقيمة ، وينصح والخضوع والتسليم ، كان الملك يعاني وطأة المرض ، فتولنه الحيرة والاضطراب ، وجعل يقرأ الكتاب وعيناه مغرورقتان بالدمع ، إلا ان شجرة الدر وقفت الى جانبه تبث فيه روح العزيمة والأباء ، وتحضه على المقاومة المستميتة ، فتذرع بالشجاعة ، واجاب على كتاب لويس التاسع بكتاب أنشأه كاتبه قاضي القضاة الشاعر بها، الدين زهير ، فرد كا رأينا في الفصل السابق على التهديد بمثله ، وحذر ملك فرهية من عاقبة البغى والعدوان .

وكذلك وقفت شجرة الدر الى جانب الملك الصالح خلال مرضب المقمد بعد سقوط دمياط وانتقاله الى المنصورة ، تسهر عليه ، وتقوي من عزيته ، وتسهم معه في تحصين المدينية ، وحشد القوى ، حتى المتدت عليه وطأة المرض فحات في ١٥ شعبان سنة ٦٤٧ ه ٢٢ تشرين

الثاني ( نوفمبر ) ١٣٤٩ ، وأوصى بالعرش لولده الملك العظيم تورانشاه ا نائبه في البلاد الشرقية ، وكارت يومئذ في حصن كيفا بدياربكر ٢ ، فأرسلت شجرة الدر فارس الدين أقطاي كبير المالبك البحرية ليأتي به .

وكانت وفاة الملك الصالح في غمرة تلك المعمعة الهائلة ، خنجراً ماصياً يسد د الى قلب مصر . فقد كان من المألوف في تلك الأيام ان يثير موت الملك اطلاع القسادة والأمراء ، فيتنافسوا على السلطان ، ويقتتلوا في سبيل الوصول اليه والاستئثار به . وكان نشوب مثل هذا الحلاف في ذلك الموقف العصيب ، خليقاً بأن يمزق وحدة الأمة والجيش ، ويطوح بالدلاد ، ويفتح ابوابها للغزاة المعتدين .

ويجمع المؤرخون على ان القدر قد رحم مصر إذ وضع مقدراتها في تلك الفترة الدقيقة من فترات الحرج في يد شجرة الدر ..

لقد كانت هده المرأة القوية الحازمة تنظر الى مرض زوجها الملك بعين دامعة ونفس والهة جازعة ، اذ كان يشجيها موته ويمزق فؤادها ألما ولوعة ، كما كانت تخشى عواقب هذه المكارثة التي تقاجأ بها البلاد وهي في ظلمة محنتها واحتدام حربها مع العدو!

وما كاد السلطان يلفظ أنفاسه الأخيرة ، حتى كفكفت دممها وحبست نواحها ، ونهضت من تحت نير الألم لتستدعي الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ وجمال الدين محسن رئيس الخصيان ، وهما كبيرا رجال الحاشية ،

١ - النجرم الزاهرة ج ٦ ص ٣٦٤

كان المعظم غياث الدين تورانشاه ابن الصالح أيوب من زوجته بلت العالمة ، أما خليل ابن شجرة الدر فقد توني في حداثة السن .

وتوصيها بكتمان وفاة الملك حتى يصل تورانشاه من حصن كيفا ' ، اتقاء المفتنة . فعمل الرجلان باشارتها ، واخذ فخز الدين المواثبتى على كل من وقف على وفاة الملك من رجال الحاشية والأطباء والعلماء بأن يكتموا الأمر

وغسل الجثمان سراً ، وأودع في تابوت ، ونقل من المنصورة ليلا في سفينة صغيرة عبر النيل الى القلمة القائمة في جزيرة الرونمة حيث كانت ثكنات الماليك ، بينا ظل الاطباء ملازمين لقصر السلطان كي يظن الناس انه مريض ٢ ، وظلت الخدمة السلطانية على حالتها في القصر المتواضع بالمنصورة ، وشجرة الدر تستقبل الأمراء ، وتبلغهم أوامر السلطان ، ويقال ان شجرة الدر هي التي كانت تقلد توقيعه ٣ .

وجمعت شجرة الدر امراء الحيش ورجال الدولة ، في اليوم التسالي لوفاة السلطان ، وأبلغتهم مشيئته بأن يحلفوا له ولأبنه الملك المعظم توراتشاه من بعده وللأمير فخر الدين بقيادة الجيش وتددير امور المملكة ، ففعلوا ما أمر به السلطان !..

ثم أرسلت الى الامير حسام الدين محمد نائب السلطان في القاهرة أمراً مهوراً بتوقيعه ليقوم بتحليف أكابر الدولة ومقدمي الجند على ما تقدم، فأطع الامير حسام الدين أمر الملك ، وبدأ خطباء الجوامع يدعون لتورانشاه بعد الدعاء لأبيه

ويبدو أن بعض الجند قد تهامس بموت السلطان ، وأن قادة الحسلة

١ - الساوك ج ١ ص ٢٤٢ - ٣٤٣

٢ - هزيمة لويس التاسع ص ٣٠ ، المنصورة للدكتور هدارة ص ١٧٨

٣ -- الختصر في تاريخ البشر ج ٣ ص ١٢٧



معركة المنصورة

الصليبية قد عرفوا بهذا النبأ ، وأرادوا انتهاز الفرصة التي يتيحها لهمم للقضاء على الجيش المصري قبل وصول تورانشاه ١.

واختلف قادة الحملة في الاتجاه الى الاسكندرية لسهولة احتلالها ولجمل مرفئها ملجأ لاسطولهم يمدهم بالمؤونة المستمرة ، أو الزحف الى القاهرة للاستيلاء عليها أولاً باعتبارها عاصمة المملكة ومتى سقطت استسلمت البلاد جميعاً. وكان القادة المسكريون وفي مقدمتهم بيير موكلير كونت بريتاني من أنصار الرأي الأول ، بينا كان الكونت دارتوا شقيق الملك من أنصار الرأي الثاني وقد أيده لويس التاسع فسار افراد الحملة و بفارسهم وراجلهم وشوانيهم في بحر النيل ونزلوا على فارسكور ٢ ،

وكان موقف الأمير فخر الدين هذه المرة على نقيض موقفه السابق في دمياط ، ولعله أراد ان يكفر عنه ، فأخذ يستعد لمواجهة الفرنج ، ثم فاجأهم في معركة ضارية نشبت بسبن فارسكوز وشرمساح وقتل فيها الكثير من المصريين والفرنجة ومن أبرز هؤلاء رينو فيشيه رئيس فرسان الهيكل .

وعلى اثر هذه المعركة انتقل لويس التاسع بجيشه الى البرمون في مواجهة المنصورة ، فلم يبق بينه وبين معسكر المصريين سوى بحر أشموم طناح ، وبدأ كل فريتى يستعد للمعركة المنتظرة ، بينا كان المتطوعون من العربان والفلاحين يتقاطرون الى ميدان المعركة من كل ناحية ، وقد عسكر على الشاطىء الغربي للنيل أولاد الناصر أمير الكرك ومعهم عدد من الجنود العرب هرعوا لمؤازرة المصريين .

Michaud, IV, p. 154 - 155 - 1

٣ -- الشرق العربي بين شقى الرحى ص ٦٤

وكان المسلمون مطمئنين الى مناعة المنصورة ، وصعوبة اجتياز النهر ، فكانوا يقومون بهجات جانبية ومناوشات صغيرة تعتمد أكثر ما تعتمد على الجماعات غير النظامية ، فيخنطفون الغزاة أحياء ويتصيدونهم بالنبال ، كا كانوا يمطرون الفرنسيين من معسكرهم بقذائف من النار الاغريقية ١ ، أنزلت الرعب في أفئدتهم ، فقد و كانت تلك النار تندفع نحو الأعداء على هيئة كرة كبيرة ، وذيولها من خلفها كحراب طويلة هائلة ، له على هيئة كرة كبيرة ، وذيولها من خلفها كحراب طويلة هائلة ، له القاصف وهي أشبه ما تكون بتنين هائل طائر بي الجو . وكانت النار المنبعثة من هذه الكتلة الهائلة من اللهب تلقي في معسكر الفرنسيين ضوءاً متوهجاً يجمل الرؤية واضحة تماماً كا لو كان الوقت نهاراً ٢ » .

واستمر ذلك شهرين كاملين ، فهال الآمر لويس التاسع ، وخشي ان يقو"ض القلق والانتظار من عزية الجند وحماستهم للقتسال ، وأيقن بأنه لن يستطيع التغلب على المسلمين الا اذا التحم معهم في معركة فاصلة ، وكان قد بذل جهده لبنساء جسر على المهر لاجتيازه اليهم ، ولحكن الفرنسيين لم يكادوا يمدون بضعة أمتار من الجسر حتى تساقط عليهم وابل من قذائف المصريين ردهم على اعقابهم ، فرأى الملك ان يبني برجين متحركين يزودهما بالقذائف والقاذفين لحماية العمال الذين يعملون في النهر ، ثم عاد الفرنج الى عملهم فكانوا كلما أقوا من جسرهم متراً هدم المصريون أمتاراً

١ - كانت النار اليونانية من أسلحة المسلمين الفعالة في الحروب الصليبية ، وهي تركب من النفط والكبريت والقار ، وتطلق عل العدو فتحدث انفجاراً عظيماً وتنشر دخاناً كثيفاً وتنبثق منها نار شديدة هائسة ، وقد ظفر المسلمون بسرها من البيزنطيين ، ولبثت وقتاً طويلاً من الاسلحة السرية الفتاكة ( انظر بحثاً مفصلاً عن ، النار اليونانية » في كتاب « مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام » لعنان ) .

٧ - هزية لويس التاسم ص ٤ ٤

أمامه في شاطئهم المقابل ، فيتسع المجرى من جديد . كما كانوا يحرقون الأبراج الخشبية بقذائفه النارية كلما أعاد الافرنج بناءها .

ثم اكتشف الفرنجة مخاضة قرب قرية سلمون يستطيعون العدور منها الى الضفة المقابلة ، فوضع لويس التاسع خطة جديدة للمعركة تتلخص في أن يعبر الكونت دارتوا بفرقة الفرسان مخاضة سلمون ، فاذا وصل الى الشاطىء الذي يعسكر فيه المصريون اشتبك معهم في قتال موقت ليشغلهم عن مهاجمة الفرنسيين الذين يقيعون الجسر الى ان يتموه ، فاذا تم بناؤه عبر عليه الملك ببقية جيشه وانضم الى فرسان دارتوا وانقضوا جمعاً على جبس المسلمين ؟ .

فلما بدأت طلائع الفرنجة تعبر المخاضة في فجر الخامس من ذي القعدة سنة ٦٤٧ ه ٨ شباط (فبراير) ١٢٥٠ ، وتفاجىء جيش المسلمين « وهم نيام أو بين اليقظة والنوم ٣ ، من حيث لم يدر في خسلاهم أو يكن في حسبانهم ، كان الأمير فخر الدين قائد الجيش في الحمام ، فهرع لملافاتهم دهشا مضطربا ، واعتلى صهوة جواده دون ان يلبس درعه ، والطلق خلفه باقي الجند والماليك ، فما لبث حتى أخذته السيوف من كل جانب، فقتل مثخناً بالجراح ، وهو يستميت في الدفاع والمقاومة ، وتفرق رجاله وتشتت شملهم ، ولجأ اكثرهم الى داخل المنصورة نجتمون بأسوارها من سوف الأعداء .

١ -- قعمة الكفاح بين العرب والاستعار ص ٦١

٢ - المرجع السابق ص ٦٣

٣ – الشرق العربي بين شقى الرحى ص ٢٧

٤ - السلوك ج ١ ص ١٥٥ ، الختصر في تاريح البشر ج ٣ ص ١٢٨

وملأت صدر الكونت دارتوا تشوة النصر وأحسلام المجد ونوازع الفرور ، حين شاهد الجنود المصريين يلوذون بالمنصورة كالقطيع الشارد، فرأى أن يتعقبهم ويقضي عليهم ، وخيل آليه ان المعركة لا تعدو حولة او جولتين ثم تستسلم المنصورة كا استسلمت دمياط من قبل . فاندفع بفرسان الفرنجة الى قلب المنصورة ، ورصلت طلائع جنوده الى أبواب القصر السلطاني ، بالرغم من وصية الملك له بالاهتام بحياية الجسر وعدم التوغل في المدينة قبل أن يلحق به مع جنوده ، ونصيحة مقدم الداوية الأخ جيل الذي اتهمه دارتوا بالجبن فاضطر الى الاندفاع معه في المعركة وهو على يقين بأن العودة منها مستحيلة وانه الما يسير معه في طريق الهلاك ا

وكانت شجرة الدر تتابع المعركة خطوة فخطوة ، فلما قتل قائد جيشها ، وأحاط العدو بقصرها ، لم تفقد ثباتها ورباطة جأشها ، بل وقفت تستحث الحرس السلطاني المؤلف من الماليك البحرية على الدفاع عن القصر ، وتهيب بهم الى رد الأعداء على اعقابهم .

وكان لفضبتها أثرها العظيم في نفوس الحرس ، فدارت على أبواب القصر رحى معركة طاحنة سرعاء ما أصبحت ملحمة بشرية كان مقدراً لها أن تقرر مصير مصر أو مصير الخلة الصليعية السابعة ، وقد استات كل من الفرية بن للتغلب على الفريق الآخر ، وتصادمت الأمواج البشرية وكانها أمواج المحيط صخباً وهديراً ، وتلاحمت الجياد ، وتناثرت الاشلاء، والشجرت السيوف والرماح ، وتشابكت العصي والسواطير .

Grousset: Hist. des Croisades, III, p. 461 - 1

وكان الأهالي يشاركون في هذه المعركة الرهيبة باقامة المتاريس في الشوارع ، والقاء القذائف والحجارة على الفرنسيين من الأسطحة والنوافذ ، والدفاع عن مدينتهم منزلًا فمنزلًا وشبراً فشبراً . يقول الدكتور جوزيف نسيم يوسف : ﴿ وَكَانَ مَظْهِرًا جَمِيلًا حَمًّا ذَلَكُ التَّضَاسُ المَّتِينَ بِسَيْنَ أَبْنَاءُ مصر العظيمة ، من مسلمين وأقباط ، والواقع ان تضامن القبط مسع اخوتهم في الكفاح انما يرجع الى شعورهم الدائم المتوارث بالوطنية ، وايمانهم ، واخلاصهم لبلادهم ، وولائهم لأولي الأمر فيها . ثم هم لم يذــوا الاضرار الجسيمة التي لحقتهم من الفرنجة أنفسهم الذين كانوا يغيرون على الديار المصرية من وقت لآخر ، ويعيثون فيها فساداً ، دون مراعـــاة لحرمة بيوت الله من مساحد وكنائس . وهم لم ينسوا أيضاً ان الصليبيين. عندما استولوا على بيت المقدس في بداية حركتهم العدوانية ، منعوا القبط من زيارة الأراضي المقدسة والحج اليها ، فلم يدخلوها حتى استردها منهم صلاح الدين الأبوبي . وهم لم ينسوا كذلك انهـم كانوا في نظر الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ضالين عن جادة الدين الحقيقي ، بما جعلهم مكروهين في الاوساط اللاتينية لأنهم على غير مذهبهم . كل هذا وذاك خلق بينهم وبين الغزاة هوة سحيقة وسداً منيماً ١٠

واشتدت حماسة المهاليك أمام غضبة الشعب ، ومشاركته الضارية في القتال ، فانقضوا على الفرنج بقيادة بيبرس البندقداري ، وحملوا عليهم حتى مزقوهم . وتحولت تلك الموقعة التاريخية الى نصر باهر للقوى المصرية وكارثة مروعة للصليبين كان من ضحاياها روبرت كونت دارتوا وعدد كبير من القادة والفرسان ، مما جمل غروسه يقول في المنصورة انها

١ - هزيمة لويس التاسع ص ٦ ه

كانت مقبرة الصليبين ١.

وقد عبر لويس التاسع الجسر الذي بناه في محاولة باسلة لانقاذ الموقف واستعادة المبادرة ، ولكن الماليك والعربان قايساوه بشجاعة عظيمه ، وقد أبدى الملك القديس ضروباً رائعة من البطولة والاقسدام ، فاضطر المسلمون للانكفاء الى المنصورة تاركين خلفهم كثيراً من الفنائم ٢ . ورجع الفرنجة الى معسكرهم ، وعاد الفريقان الى الوضع الذي كانا عليه قبلا ، كل منها على شاطىء والبحر الصغير يقصل بينهما ٣ وكان ليطولة لويس التاسع الفضل في انقاذ الموقف وتحويل المعركة من نصر كامسل للمصريين الى نصر متكافىء يينهم وبين الصليبين ته .

وكان لموت دارتوا وفقدان ما يقرب من الف وخسائة من فرسان الصليبيين وشجعائهم دفعة واحدة ، اثر عميق في تفوس الفرنجة فأصيبوا على يشبه الذهول واليأس ، لولا النجدات التي تتلاحتى أفواجها عليهم ، وظهور الملك لويس ومن معه عظهر الواثقين من النصر ، المصرين على مواصلة الكفاح ، لأن الفرصة لم تزل طقية ، فهزيتهم في احدى المعارك ليس معناها انتهاء الحرب واليأس المقيم ". وسرعان مسا أعاد كل من الفريقين تنظيم جيشه وتعزيز دفاعه ، وقسم الملك لويس التاسع جيوشه الى احدى عشرة فرقة انتظمت عشر منها على الضفة الجنوبية لبحر اشموم في مواجهة العنكر المصري ، بينا ضربت الفرقة الحادية عشرة عشرة

Hist, des Croisades, III, p. 465 - 1

٧ ... النجرم الزاهرة ج ٢ ص ٣٦٤

س ... قصة الكفاح بين العرب والاستعبار ص • ٦

Grousset ; Hist. des Croisades. III, p. 468 - &

ه ... النوم الموعود ص ١٩٩

مضاربها على الضفة المقابلة . وكانت معركة المنصورة قسد وقعت يوم الثلاثاء ، فتجدد القتال يوم الجمعة ، وانتهت المعركة الجديدة بهزيمة أخرى للفرنج وكان يقود جيش المسلمين بيبرس البندقداري . ويقول الدكتور جوزيف نسيم بوسف ان احدى فرق الفرنجة كانت بقيادة وليم طويل السيف الذي فقد احدى عينيه في معركة الثلاثاء ، ففقد في هذه المعركة عينه الثانية ، ثم سقط قتيلا متاثراً بجراحه ولم تقم لفرقته بعد ذلك عائمة المدركة .

ولم تشأ شجرة الدر ان تمين بعد مقتل فخر الدين قائد حكم جديداً للجيش ، بل تولت القيادة بنفسها ، وطفقت تدير شؤون الجيش الى. جانب ادارتها شؤون الملك ، منتظرة وصول تورانشاه لتعهد اليه بالمهام التي اضطلعت بها زهاء ثلاثة اشهر على أحسن وجه .

ووصل تورانشاه بعد موقعة المنصورة بعشرة ايام ، فأعلمنت وفساة الملك الصالح للموة الأولى ، وتسلم ولي العهد مقاليد الملك ، وكان في الخامسة والعشرين من عمره ، وفيه صلابة وصلف وكبرياء.

وكان عهد تورانشاه في الحكم قصيراً جداً ، لم يزد على خمسة أسابيع ، ولكنه شهد انتصاراً عظيماً احرزه المسلمون على الفرنجة ، ولم يسبق لهم أن احرزوا مثيلًا له منذ انتصار حطين .

وكان أول ما فعله انه أمر بأن ينقل فوراً جانب من الاسطول الى بحر المحلة ليلج في النيل خلف معسكر الأعداء ، لمحاصرتهم وصد مراكبهم التي تحمل لهم المؤن من دمياط . وسرعان ما وضمته خطته موضح

١ - هزيمة لويس التاسم ص ٢٠

التنفيذ ، ففصلت أجزاء السفن الحربية ، ونقلت على ظهور الجمال الى بحر المحلة حيث أعيد بناؤها من جديد ، وأرست في النيال شمالي المنصورة ، وبذلك قطع الطريق على السفن الصليبية ، وحيسل دون اتصال الفرنجة بقاعدتهم دمياط حيث المدد والزاد ، ثم أقبل الاسطول المصري من ناحية المنصورة ، فأحاطت سفن المسلمين بالمراكب الصليبية ، وأخذتها أخذاً وبيلا ، و قتل منها وأسر نحو الع جندي ، و غنم سائر ما فيها مسن الأزواد والأقوات ، ويقدر جوانفيل عدد السفن التي استولى عليها المسلمون بثابين سفينة ،

وهكذا انقطع المدد من دمياط عن الفرنج ، ووقع الغلاء عندهم ، وصاروا محصورين لا يطبقون المقام ، ولا يقدرون على الذهاب ، واستضرى المسلمون وطمعوا فيهم " . فأرسل الملك لويس الى السلطان يطلب الصلح ويعرض عليه أن يتنازل عن دمياط مقابل اعطائه بيت انقدس ، ولكن السلطان رفض هذا الطلب ، فعرض الملك القديس حينئذ اعطاءه بعض المدن الساحلية ، وكان جواب تورانشاه : و ان بيت المقدس وكل شبر من أرض العرب هي أرضنا لا نفرط فيها قط ، وأنتم في مكانكم الآن لا ينبغي ان تنساقوا وراء خيالاتكم واوهامكم ، بل يجب أن تفتحوا أعينكم جيداً على حقيقة الموقف الذي تعانونه الآن ، انكم مقضي عليكم ولا شك ، ولكني مع ذلك - رعاية للسلام وحقناً للدماء - أعرض عليكم الجلاء فوراً عن بلادنا بحيث تحملكم سفنكم الى بلادكم دون غيرها عليكم الجلاء فوراً عن بلادنا بحيث تحملكم سفنكم الى بلادكم دون غيرها

١ - لؤلؤة المنصورة ص ٨٠

٢ - الحركة العلبية ج ٢ ص ١٠٧١ ، الشرق العربي بين شقى الرحى ص ٩١

٣ - السلوك ج ١ ص ٣٥٣

Hist, de Saint Louis, p. 160 - £

ه - المنصورة ص ۲۲۷

## فاذا قبلتم فحسناً فعلتم ، واذا أبيتم فالسيف حكم بيننا وبينكم ١ »

وانقطعت بذلك المفاوضات ، وتابعت القوى المصرية ملاحقة الصليبين وما برحت تنازلهم وتفتك بهم ، حق تولاهم اليأس من مواصلة الحسلة للاستيلاء على القاهرة كا كانوا يحلمون ، واجتاحت معسكرهم المجاعة ، وتفشى فيه الوباء ، وانتشرت البغضاء بين طوائف الجند ، وبات كل ما يطمعون فيه الانكفاء الى دمياط والامتناع فيها . وقد احرقوا خيامهم وعتادهم ، وبدأوا بالانسحاب في يأس غامر وذعر قاتل ، مساء الثاني من محرم سنة ١٤٨٨ ه نيسان (ابريل) ١٢٥٠ م ، والمسلمون يطاردونهم ويضيقون الخنادق على فلولهم الهاربة ، ويهاجمونهم من كل يناصية بسهامهم تارة وبالسيوف والرماح تارة أخرى ، حتى تبعثرت الحملة الصليبية السابعة رمما وأشلاء ممزقة ، وكان الناجون من سهام المسلمين وسيوفهم ، يتساقطون على حنايا الطريق عناء ومرضاً وجوعاً .

ولكن ذلك كله لم يفقد لويس التاسع شجاعته ورباطة جأشه ، فتابسع الانسحاب الكبير بحذاء الضفة الشرقية لفرع دمياط ، في غرة المتاعب والأهوال ، حتى وصل الى فارسكور ، فارس كور ) فادا بفلول جيشه المتبعة اليائسة المشخنة بالجراح ، تتمرض الى هجوم عام من قبل المسلمين. وكان المرض قد اشتد بالملك القديس ، فتولى القيادة أحد رجاله ولجأ هو الى قرية المنيا ( منية عبدالله ) ليستريح فيها وقد ران عليه الشعور بالخيبة والانكسار ، وأخذ يردد ان دماء اولئك الضحايا في عنقه ويسأل الله الرحمة والغفران !

١ - النجوم الزاهرة ج ٦ ص ٣٣٦

وكان الفرنجة أضعف من ان يقاوموا ويصمدوا في وجه القوى المحيطة يهم ، فوقع الجيش الصليبي بأسره بين قتلى واسرى ، وقدر المؤرخون عدد القتلى منهم بثلاثين الفا دوأما الأسرى فحدث ولا حرج ،

وكان لويس التاسع نفسه في عداد الأسرى ، فحمل الى المنصورة حيث اعتقل مع شقيقه كونت انجو وكونت بواتيه في دار كاتب الانشاء القاضي فخر الدين بن لقيان وعهد بجراستهم الى الطواشي صبيح المعظمي ،

وقد حل سر تورانشاه بهذا النصر العظيم ، وكتب الى نائبه بدمشق الامير جمال الدين بن يغمور كتاباً يحمل اليه هذه البشرى ، وقيل ان تورانشاه كتب هذا الكتاب بخطه وقد جاء فيه : والحد فه الذي أذهب عنا الحزن ، وما النصر الا من عند الله ، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ، وأما بنممة ربك فعد" ، وإن تمد وا نعمة الله لا تحصوها . نبشر المجلس السامي الجمالى ، بل نبشر المسلمين كافة ، بما من الله به على المسلمين من الظفر بعدو الدين ، فانه كان قد استفحل أمره واستحكم شره ، ويئس العباد من البلاد والأولاد ، فنودوا : لا تياسوا من روح بركتها – فتحنا الحزائن ، وبذلنا الأموال ، وفر قنا السلاح ، وجمهنا العربان والمطوعة وخلقاً لا يعلمهم الا الله ، فجاءوا من كل فيج عميق ومكان سحيق . فلما كانت ليلة الاربعاء تركوا خيامهم وأموالهم وأتقالهم ، وقصدوا دمياط هاربين ، وما زال السيف يعمل في ادبارهم عامة الليل، وقد حل بهم الخزي والويل ، فلما أصبحنا يوم الأربعاء قتلنا منهم وقد حل بهم الخزي والويل ، فلما أصبحنا يوم الأربعاء قتلنا منهم

۱ - شذرات الذهب ج ه ص ۲٤٠

٧ -- السارك ج ١ ص ٢٥٦

ثلاثين الفاً غير من ألقى نفسه في اللجج ، وأما الأسرى فحدث عـــن البحر ولا حرج . والتجأ الفرنسيس الى المنية ، وطلب الأمان فأمّناه ، وأخذناه وأكرمناه ، وتسلمنا دميــاط بمون الله وقوته ، وجلاله وعظمته ١ ،

وحاول تورانشاه الضغط على لويس التاسع للتخلي عن جميع الممتلكات الصليبية في الشام ، ولكنه كان يجيب دائمًا ان لا سلطان له على هذه الممتلكات وانها تابعة للامبراطور فردريك الثاني ٢.

\*

هذا ما كان في عهد تورانشاه ، أما ما كان منه فالبطش والبغي ، واللهو والسرف ، والتنكر لزوجة أبيه شجرة الدر التي صانت البلاد ، وحفظت الملك ، وأخذت العهد له تمهيداً لجلوسه على العرش .

وأرسل السلطان الى شجرة الدر يطالبها بتركة ابيه ويسألها أن ترد اليه ما تحت يدها من حواهر ومال ، ويهددها بالقتسل ان هي تأخرت في اداء الحساب . فكتبت الى رعماء الماليك تشكو أمرها اليهم وتطلب حايتهم .

وقيل أن المهاليك كانوا يشعرون بأن السلطان يضمر لهم الكيد والغدر ، وانه كان اذا سكر يصف الشموع أمامه ويأخذ السيف بيده

١ - المرجع السابق ج ١ ص ٥ ٥ ٣ - ٣٥٧

Hist, de Saint Louis: p, 184 186 - Y

٣ - شدرات الذهب ج ه ص ٢٤٠



لويس التاسع في الاسر

ويضرب به تلك الشموع وهو يقول: «هكذا أفعل بالماليك البحرية.. هكذا أفعل بفلان وفلان !.. ، ه فلما بلغ مماليك أبيه ذلك اضمروا له السوء ، واتفقوا على قتله قبل أن يفتك بهم . وليس هناك ما يدل على ان شجرة الدر هي التي حرضتهم على ارتكاب هذه الجريمة، وانها اشتركت معهم في تدبيرها، على ان مجرد شكايتها اليهم واستنجادها بهم قد يُعد تحريضاً لهم ٢.

ومهما يكن من أمر فان المؤامرة قد دبرت ونفذت بسرعة في المسكر السلطاني ، والظاهر ان الذي دبرها بصورة خاصة اثنان من زعماء المهاليك البحرية هما بيبرس البندقداري وفارس الدين اقطاى ٢٠ . وفي مساء يوم الاثنين ٢٧ عرم سنة ٨٤٨ ه ١٢٥٠ م ، أي بعد هزيمة الفرنج بنحو ثلاثة اسابيع ، بينها كان السلطان يجلس الى السلط في خيمته وقد أحاط به الخللان والندماء ، انقض بيبرس البندقداري عليه ، وضربه بسيفه ضربة تلقاها السلطان براحته فشقتها الى الذراع ، ثم لحق به مع رجاله الى برج خشبي أراد أن يحتمي به ، وأحرقوا البرج فنزل منه وهو يستنجد دون أن ينجده أحد ، ويصرخ في المهاليك : « ما أريد ملكا . دعوني أرجع الى الحصن ( كيفا ) يا مسلمين ! مسا فيكم من يصطنعني ويجيرني ، وتلقاه المهاليك بالسيوف من كل ناحية وهو مستمر في ركصه ، حق القى بنفسه في النيل وهم في أثره ، وأجهز عليه فسارس الدين اقطاي بطعنة قاضية ، ثم حملت جثته الى الجسر وبقيت

١ بدائع الزهورج ١ ص ٧٢

٣ - المختصر في تاريخ البشر ج ٣ ص ١٩٠ ، الخطط للمقويزي ج ٢ ص ٢٣٦ -٣٣٧

٣ – تراجم اسلامية لمنان ص ٧٧

ع -- النجوم الزاهرة ج ٦ ص ٣٧١

وعلى اثر ذلك اجتمع زعماء الماليك وامراء الجيش ورجال الدولة ، واتفقوا على ان تكون شجرة الدر ملكة لمصر ، وأن تخرج التواقييع السلطانية باسمها ، وأخذت البيعة لها في اليوم العاشر من صفر سنة ١٢٥٠ ، ونقش اسمها على النقود : « المستعصمية الصالحية ملكة المسلمين ، وكان يخطب لها على منابر مصر بهذا الدعاء : « واحفظ اللهم الجهة الصالحية ، ملكة المسلمين ، عصمة الدنيا والدين ، ذات الحجاب الجميل والستر الجليل ، والدة المرحوم خليل ، زوجة الملك الصالح نجم الدين أيوب »

وكانت أول امرأة تتبوأ العرش في ملكة اسلامية ، وقد انتهت بتورانشاه دولة الأيوبيين في مصر ، وبدأت بشجرة الدر دولة الماليك.

ويقول عمد كرد على : ولا جرم ان مقتل الملك المعظم تورانشاه بيد بيبرس البندقداري والماليك البحرية بمصر ، كان مبدأ زوال الدولة الأيوبية من مصر والشام ، فان الاحتلاف بين آل همذا البيت الذي تسربت الى أبنائه وأحفاده المطامع ، وكل منهم يريد أن يستأثر بالأمر دون أخيه أو عمه أو ابن عمه ، ثم اعتصام بعضهم بالصليبيين لينجدوهم على آلهم فيصفو لهم الملك ، دعا الى تفسخ أوصال الملكة ، وان كان

١ - ذيل الروضتين ص ١٨٥

٧ -- المختصر في أخبار البشر ج ٧ ص ١٩٠ والمستمصمية نسبة الى الخليفة المستمصم ٠
 والصالحية نسبة الى الصالح أيوب .

٣ - بدائع الزهورج ١ ص ٧٣

اكثر أسرة صلاح الدين بن أيوب ، أخيه ابي بكر (سيف الدين) على جانب من حسن التربية والمهلم ، ولكن الاختلاف اذا سرت شرارته التهم الأخضر واليابس وهدم الاركان القوية فما بالك بها اذا كانت متضعضمة . فصارت المملكة بيد الماليك في الحقيقة ، وكان الذي انشأهم الملك الصالح أيوب أشبه بالمعتصم العباسي في اصطماعه مماليك الترك فأدخل بعمله الوهن على الدولة الماسية ، وهذا الصالح ادخل الوهن باصطناع المهاليك حتى قضوا على الدولة الأيوبية ١ »

وكان أول ما عنيت به شجرة الدر بعد أن تولت الملك ، تصفية الموقف مع الفريج واجلائهم عن الأراضي المصرية ، فندبت الامير حسام الدين محمد نائب السلطنة السابق لمفاوضة الملك الأسير لويس التاسع . وكان ثمة جماعة من الزعماء يؤثرون الاحتفاظ به وعدم اطلاق سراحه ، ويرون في ذاك مصلحة كبيرة لمصر والاسلام ، ولكن المفاوضات انتهت بالاتماق على الافراج عنه وعن باقي الامراء مقابل فدية قدرها ثمانائه الف دينار ٢ وترك معدات القتال والاسلحة والذخائر والمؤن غنمة للمصرين ٣.

وقد قوبل اعتلاء شجرة الدر عرش المملكة المصرية بكثير من الدهش والاستكار . فنعى الخليفة العباسي على مصر أن تجلس على عرشها امرأة وأرسل الى بلاط مصر يقول : وان كانت الرجال قد عدمت عندكم فاعلمونا حتى نسيتر اليكم رجالاً ، وأبى الامير جمال الدين بن يغمور

١ \_ خطط الشام ج ٢ ص ١٠٨

۲ - تراجم اسلامية ص ۸۱

سلب لويس التاسع أن يثبت في الاتفاق حفظاً اكرامته ان المبلغ المتفق عليه هـو
 فدية عن جنده ، وان تسلم دمياط فدية عنه ، لأن قيمة الملوك لا ينبغى ان تقدر بالمال .

<sup>:</sup> ــ حسن الحاضرة ج ٢ ص ٣٩

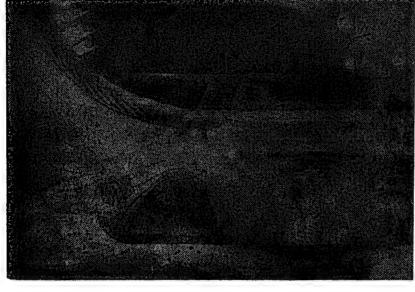

داخل دار بن لقهان حيث اقام لويس التاسع خلال أسره



واجهة دار ابن لقهان بالنصورة حيث أسر لويس التاسع

نائب السلطنة في دمشق وكثير من الأمراء أن يقدمو الطاعة للملكة وأن يكرونوا تحت سلطانها ، وأرسلوا الى صاحب حلب الملك الناصر بن يوسف حفيد صلاح الدين يطلبون اليه القدوم الى دمشق لتسلم المدينة فجاء اليها وتسلمها .

وجزعت شجرة الدر لهذه الأنباء ، وعز عليها ان تكون سبباً لتمزيق الملكة التي عملت كثيراً لدعم قوتها ووحدتها ، واعتقدت انها ان تزوجت الأمير عز الدين ايمك احد امراء جيشها ا قوت مركزها وصانت سمعتها . ولم تلبث ان حققت هذه الفكرة ، او هذه الرغبة ، واتخذت الأمير عز لدين زوجاً لها في ١٩ ربيسع الثاني سنة ١٤٨ م ١٢٥٠

ولكن ذلك لم يغير من نظرة الناس اليها ، ولم يخفف من حملتهم عليها . فعمدت حينئذ الى الحل الوحيد الذي بقي لها ، وتنازلت عن عرشها لزوجها الذي لقب بالمعز ، في آخر ربيع الثاني سنة ١٢٥٠هـ ١٢٥٠م .

وقد دامت سلطنة شجرة الدر ثمانين يوماً ، وكان أبرز الاعمال التي قامت بها اجلاء الفرنج نهائياً عن الأراضي المصرية .

ولقد كانت تضحيتها جسيمة حقاً ، إذ خلعت نفسها عن العرش وأعطت زوجها التاج والصولجان ، لأنها كانت أول الطريق نحو النهاية المؤسفة التي اختتمت بها حياتها العظيمة .

١ -- كان ايبك من مماليك الصالح ايوب المرابطين في جزيرة الروضة بالنيل ، ومن هنا عرف هو وزملاؤه بالماليك البحرية نسبة الى « بحر » النيل ، تمييزاً لهم من الماليك البرجية الذين كانوا يقيمون في ابراج قلعة القاهرة .

القد استيقظت في شجرة الدر ؟ وهي في تلك السن الستي جاوزت الاربعين ؛ عاطفة الكبرياء على أقوى مسا تعصف في نفس ملكة ؛ وعاطفة الغيرة على أعنف ما تجيش في صدر امرأة .. فما هى الاسنوات قليلة حتى أخذت تخاصم زوجها الملك المعز لأتفه الأسباب؛ ورانت على حبهما المطامع وغشيته أهواء السياسة والمنافسة ؛ حتى تحولت حياتهما الى جحيم لا يطاق .

وكان المعز يهاب شجرة الدر ، ويضيق بما لها من نفوذ وسطوة . وقيل ان منجماً انذره بأنه سيموت قتيلاً على يد امرأة ، فسلم يشك حين اضطربت العلاقة بينهما في انها المرأة التي حذره المنجم منها ، فأراد ان يبطش بها قبل أن تبطش به .. وشعرت هي بما يدبر لها في الخفاء ، فارادت ان تسبقه الى هدفه ...

وخطب المن بنت الملك بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل ، وكانت صبية رائعة الحسن ، لما بين لؤلؤ ودار الخلافة في بغداد من صلات ودية وثيقة ، وكتم الأمر عن شجرة الدر . ثم قبض ذات يوم على عدد من المماليك ، وساقهم الى القلعة لاعتقالهم في الجب . فلما وصلوا الى تحت النافذة التي تجلس فيها شجرة الدر ، انحنى كبيرهم احتراماً وقال لها بالتركية انه لا ذنب له ورفاقه سوى انهم عاتبوا السلطان لأنه خطب ابنة صاحب الموصل ، إذ لم يهن عليهم وهم خدمها الذين نشأوا في ظل نعمتها ان يتزوج من امرأة اخرى ! . .

والواقع ان هذه الكلمات قد قنلت الملك المعز .. اذ مسا لبثت شجرة الدر أن ارسلت اليه تلاطغه وتصالحه وتدعوه لزيارتها ، فأمن لها ولبى دعوتها ، فاستقبلته مرحبة باسمة ، وقادته الى الحسام ليغتسل ،

ولكنه مــا كاد يخلع ثيابه حتى انقض عليه غلمانها وخنقوه تنفيذاً لخطتها ..

ويقال ان المعز ، لما أحاط به الخدم وفي أيديهم السيوف ، استغاث بشجرة الدر ، فأدركتها رقة الأنثى حين سمعته يهتف اسمها ، فأشارت لهم ان يتركوه ، فأغلظ لها أحدهم في الجواب ، وقال : « ان تركناه حياً فهو لا يبقي عليك ولا علينا ا . ،

وهكذا قتل الملك المعز يوم الأربعاء في ١٥ ربيع لاول سنة ١٥٥ مرم ١٢٥٧ م ، على تلك الصورة المروعة ، بعد أن جلس على عرش مصر سبع سنين ، وكان قد أشرف على الستين من عمره .

وأرسلت شجرة الدر الى عدد من امراء الماليك تعرض عليهم الملك فرفضوه كلهم مخافة كيدها !.

ولما تنفس الصبح وذاع النبأ المروع ، ساد الذعر في القاهرة ، وتولى العرش الملك المنصور علي ابن الملك المعز وهو صبي لم يبلغ الحلم ، وقام على أمره الأمير سيف الدين قطز مملوك ابيه ، فسا لبث ان اعتقل شجرة الدر ، وسبجنها في برح منيع . ثم أمر بغلمانها فصلبوا على باب القلمة ، وجيء بها الى ضرتها ام الملك المنصور التي كانت تطالب بدم الملك القتيل وكان المعز قد طلقها ارضاء لشجرة الدر، فضربها جواريها بالقباقيب حق ماتت، وألقينها من سور القلمة الى الخندق وليس عليها سوى سراويل وقيص ، فبقيت في الحندق أياماً . . ثم حملت في قفة ودفنت في تربه كانت قد اعدتها لنفسها بجوار بيت الخلفاء ٢ . وقيل انها لما أيقنت بأن ضرتها تطلب الثار منها ،

١ - بدائع الزهور ج ١ ص ٧٠ ، شحرة الدر العربان ص ١٤١

٢ - وفيات الأعيان ج ٤ ص ٦٠

وأن مماليكها لن يمنعوها ، كان أول ما فكرت فيه وخشيته أن تقسع جو هرها وحليها وأسباب زينتها في يد ضرتها حين تموت ، فجمعتها كلها وسحقتها في هاون و ذرتها في الربح ا ، ثم استسلمت لمصيرها المشؤوم

على هذه الصورة المفجعة الرهيبة قضت تلك المرأة التي حكمت مصر ثمانية عشر عاماً ، وجمعت في نفسها اشتسات المتناقضات ، فامتزج في سيرتها الحب والبغض والنعيم والشقاء ، وتلاقت أطياف العظمة والبطولة مع أشباح الحقد والغادر !..

١ -- شجرة الدر للعربان ص ١٤٤

## الفص التّاسع ولعشهن العضرف التيرق

اطلق سراح الملك القديس في ٦ ايار سنة ١٢٥٠ م ٦٤٨ ه بعد أن دفع الفرنجة نصف الفدية المتفق عليها ، فانتقل الى دمياط حيث كانت تنتظره زوجه الملكة مرغريت . وكانت الملكة الشابة قد أظهرت إثر اعتقاله كثيراً من الجرأة والحكة ورباطة الجأش ١ ، وصبرت على ضروب الحرمان التي فرضتها الأحداث ، وحافظت على دمياط حين أراد أبناء جنوة وبيزة التخلي عنها ، لاعتقادها بأنها ستكون أداة للمساومة على حرية زوجها ، واجتهدت في تحصيل المال لافتداء الملك وشقيقه . وكانت مرغريت حاملاً فولدت طفلها بعد هزية المنصورة وأسر زوجها بعددة أيام ، وقد سمي الطفل يوحنا واشتهر باسم و يوحنا الحزين ، لولادته في ذلك الظرف العصب ٢ .

١ ـــ النجوم الزاهرة ج ٦ ص ٣٦٩

Grousset: Hist. des Croisedes, III, p. 491 - Y

ولم يطل مقام لويس التاسع في دمياط ، وانما بادر الى الانتقال منها الى عكا ، فاستقمله الصليبيون استقبالاً حافلاً ، واستعادوا به بعض معنوياتهم المنهارة بعد الهزيمة التي لحقت بهم في المنصورة وشارك فرنجة الشام فيها بخسارة عدد كبير من قادتهم وفرسانهم .

وكان من العسير على ملك فرنسة ان يعود الى بلاده ، بعد هزيت وأسره مباشرة ، فاستجاب الى رجاء الصليبيين له في البقاء للاشراف على امورهم فترة من الزمن ، وقد امتدت هذه الفترة الى اربيع سنوات كاملة .

وكان الأمراء الأيوبيون لذين يحكمون الأردن والشام ، قد ساءهم ما حدث في مصر ، وانتقال الحكم فيها الى أيدي الماليك ، تلك الطبقة العسكرية التي انشأها الملك الصالح أيوب ، فاستقل كل منهم بمسا تحت يده من البلاد ، واتفقوا بزعامة الناصر يوسف صاحب دمشق على غزو مصر للقضاء على حكم المماليك .

وأراد هؤلاء أن يربغوا على حكم ستاراً من الشرعية ، بعدما تبين لهم من عطف الرأي المام على البيت الأيوبي ، وترديد العامة في الشوارع: وتما نبغي بملوكا يتولى علينا بل بريد سلطانا من آل أيوب ، ، فجاءوا بطفل صغير من الناء هذا البيت يدعى الأشرف موسى ، ونصبوه سلطانا على مصر ، وجعلوا من أنفسهم وصاة عليه ، وقرنوا اسما الى اسم المعز ، فكانت المراسيم تصدر وعليها اسم الملكين ، وكان خطباء المساجد يدعون على المنابر لكليها مما . ولكن لم تمض فترة قصيرة حتى أقصاه المعز عن الناس وضيتى عليه ، ثم أزال اسمه من الخطبة ، وقبض عليه

١ -- واإسلاماه لباكثير ص ١٣٩ .



الملكة مرغريت زوجة لويس التاسع

فسجن في القلعة ، والملك الصغير لا يدري لماذا أجلسوه على العرش ، ثم لماذا أودعوه السجن ، وهو لم يأت عملاً استحق به العرش في الأول ، ولم يقترف جرماً استحق به السجن في الآخر ١ .

ولم يكن المرب المصريون بمعزل عن هذه الحوادث فقد كانوا يؤمنون بانهم احتى بعرش البلاد من الكرد والتركانية جميعاً ، فثار الأمير حصن الدين بن ثعلب شيخ أعراب ديروط ، وثار معه عشرات الالوف من العرب في الجنوب والشمال ، في محاولة جريئة لاستعادة الملك ، فبطش المهاليك بهم ، ونصبت المشانق لامرائهم ، وألقي الأمير ابن ثعلب في جب من جباب القلعة ٢ . ولعل هذه الانتفاضات هي التي جعلت الملك المعز يعلن ان مصر تابعة للمعتصم الخليفة العباسي ، ثم حفزت الظاهر بيبرس الى احياء الخلافة العباسية بعد سقوطها ، كا سنرى في الفصل المقبل .

وسرعان ما انتقل الخلاف بين الأيوبيين والماليك الى ساحات القتال ، فجرت بين الفريقين معارك دامية أشهرها تلك المعركة التي وقعت على أبواب مصر بين الخشبى والعباسية ، وانتهت بهزيمة الأيوبيين ، وقد حاول كل منها ان يشرك لويس التاسع كحليف له في معاركه مع خصمه ، ورأى هذا ان محالفة الماليك أجدى له ، فاشترط عليهم لاتمام ذلك التحالف اعادة جميع أسرى الصليبين ، واعفاء الملك لويس من متأخر الفدية المستحقة عليه بموجب صلح دمياط . وقد وافق الماليك على جميع هذه المطالب ، فضلا عن موافقتهم على تسليم بيت المقدس الصليبين إن هم نصروهم على الشاميين " . وخرج جيش المصريين لقتال الناصر الأيوبي ،

١ - المرجم السابق ص ٢ • ١ .

٣ – شجرة الدر للعربان ص ١٢٣ .

٣ - الحركة الصليبية ج ٢ حن ١٠٩١ .

وعلى رأسه المعز وسائر امراء الماليك .

ولكن الخليفة العباسي الذي كان يشعر بالخطر المغولي يتهدد عاصمته والبلاد الاسلامية عامة ، ما لبث أن ارسل الشيخ نجم الدين القادري لتسوية النزاع بين الأيوبيين والماليك ، فأقنعهم جميعاً بتوفير القوى لمجابهة الأخطار الأجنبية ، سواء منها ما هو قادم من الغرب او زاحف من الشرق ، واتفق الفريقان سنة ٢٥١ ه ١٢٥٣ م على أن يكون الماليك الى نهر الأردن والناصر ما وراء ذلك .

وهكذا أخفق لويس التاسع في استغلال النزاع بين الأيوبيين والماليك ، الا انه لم يضع الوقت جزافاً ، والها عمد الى تجديد الأسوار وتعزيز الحصون في المستعمرات الصليبية ، وقد استطاعت هذه التدابير ان تدعم مراكز الفرنجة في صد هجات الأيوبيين المتعددة عليها بعد أن هادنوا الماليك .

وكان الخطر الممولي يتعاظم في الشرق ، فعمد لويس التاسع الى تجديد مفاوضات كان قد بدأها وهو في قبرص قبيل حملته على مصر ، مسع خاقان الممول لمحالفته ضد المسلمين . فطلب منكو خاقان الممول من ملك فرنسة أن يعلن تبعيته له . ولما عاد رسول لويس التاسع من سفارته كان الملك القديس قد عاد الى بلاده في ٢٥ نيسان (ابريل) سنة ١٢٥٤م كان الملك القديس قد عاد الى بلاده في ٢٥ نيسان (ابريل) سنة ١٢٥٤م مرى مداريعه الحيالية في الشرق .

وقد قام البابا انوسنت الرابع ، والامبراطور البيزنطي ، وهيشوم ملك ارمينية ، بساع بماثلة لدى خاقان المغول ، وأسفرت هذه المساعي

Grousset: Hist. des Croisades, III. p. 524 . 525 - 1

عن تحالفهم الفعلي مسم هيثوم ، بينا قام بينهم وبين الصليبيين حلف طبيعي ، بعد أن علم هؤلاء ان المغول يستعدون لاكتساح البلاد العربية والاسلامية .

والواقع ان خطر المغول كان يقترب من البلاد العربية بقيادة هولا كو شقيق منكوخان سيد النصف الغربي من امبراطورية المغول ( الذي قوي أمره وظهر اسمه وفتح عدة قلاع في الشرق ( ) وهو الأمر الذي اضطر الأيوبيين والمماليك الى التهادن ( أما الصليبيون فيبدو الدخطر المغول كان لا يهددهم ، بل على المكس فانهم صاروا ينظرون الى تهديد المغول للبلاد الاسلامية بعين الرضى والأمل ، لذلك استمر الصليبيون غارقين في خلافاتهم ببلاد الشام ( ) وهي الخلافات التي تطورت أحيانا الى منازعات وحروب أهلية ، عما أنهك قواهم ومهد لسقوط المدن والمغاقل الصليبية واحدة بعد أخرى في أيدي المماليك في النصف الثاني من القرن الثالث عشر ه .

وكانت المسيحية قد انتشرت بين مفول فارس ، في حين انتشر الاسلام بين مفول القفجاق أو القبيلة الذهبية في جنوب روسية وتركستان . وكانت أم هولاكو مسيحية لسطورية ، وكذلك كانت زوجته دوقوز خاتون . وكان منكوخان قد أوصى شقيقه هولاكو حين أمره بالزحف

١ – السلوك ج ٩ ص ٣٩٩ .

انقسم المعسكر الصليبي في الشام الى جبهات متعددة متعادية ، فالبنادقة والبيازنة ضد الجنوية ، والبروفلسيون ضد القطاليون ، والداوية والتيتون ضد الاسبتارية ، وامراء يافسا وأدسوف ضد أمير صور ، وأمير انطاكية وطرابلس ضد صاحب جبيل ( انظر الحركة الصليبية ج ٢ ص ١١٠٧ - ١١١١) .

٣ - الحركة الصليبية ج ٢ ص ١٠٠٥.

على غرب آسية بالمحافظة على تقاليد جنكيزخان وبالتقيد بآراء دوقوز خاتون . فعملت دائمًا - كما يقول رشيد الدين الهمذاني - على مؤازرة المسيحيين و وفي عهدها قوي حال تلك الطائفة ' ، ويقول رينه غروسه ان هولاكو اراد أن يمثل دور حامي المسيحيين في الشرق ضد المسلمين '.

وبعد أن وطد هولاكو دعائم دولته في قارس ؟ اتجه شطر العراق ، وكان على رأس الخلاقة العباسية المستعصم بالله . وبدلاً من أن تستعد بغداد لمقاومة الفاتح ، هللت لبطشه بالباطنية في آبلوت " ، وشغلت نفسها بالصراع المذهبي بين السئة الذين يتمتعون بتأييد الخليفة ، والشيعة الذين يناصرهم وزيره مؤيد الدين العلقمي ، وقد بلغ من حدة هدذا الصراع ان العلقمي على ما روى بعض المؤرخين كان يصانع التشار ويكاتبهم ويطمعهم في ملك بغداد أ .

ولما أرسل هولاكو رسله الى المستعصم يدعوه الى الاعتراف بسيادته ، أمان اهل بغداد اولئك الرسل ، وأجابه الخليفة ان اعتداء على الخلافة هو اعتداء على المسلمين جميعاً ﴿ وانه من الشرق الى الغرب ، ومن الملوك الى الشحاذين ، ومن الشيوخ الى الشباب ، بمن يؤمنون بالله ويعملون بالدن ، كلهم عبيد هذا البلاط وجنود لي ، .

ولكن ما كاد الفاتح يتجه يجنده شطر بغداد ، حتى تولى المستعصم

١ - جامع التراريخ ج ١ ص ٢٣٠ ، ٢٣٦ - ٢٣٧.

Hist, des Croisades, III, P. 578 - T

٣ ــ المفول في التاريخ ص ١٥٣ ـ ١٠٤ .

ع - النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٨ ٤ .

ه - جامع التواريخ ج ١ س ٢٦٩ - ٢٧٠.

الذعر ، وكان ، قليل المعرفة بتدبير الملك ، نازل الهمة مهملا الأمور المهمة ، فأخذ يحادل ارضاء المغول بالأقوال والوعود ، ولما أخفقت محاولته بعث رسله الى زعاء الماليك والامارات الاسلامية كي يه والنجدته ، فلم يستجب لدعوته أحد مهم . وزحف المغول على بغداد من كل الجهات ، وكان اقتحامهم لها مذبحة من أرهب مذابيح التاريخ ، استمر الفاتحون يقتلون خلالها وينهبون سبعة ايام كاملة ، وقيل اربعين يوما ، وعمدوا الى خزائن الكتب في المساجد والمعاهد والقصور فألقوها في دجلة حتى جعلوا منها جسراً مرت عليه خيولهم . وقيل ان ضحايا المغول في بغداد بلغوا ثماغائة الف نسمة ٢ ، وكان في طليعة هذه الضحايا الخليفة المستعصم وولداه وجميع العباسيين ٣ .

يقول سيد أمير علي : « ويحتاج وصف تدمير تلك المدينة الى براعة مؤرخ مثل غيبون ، فالنساء والاطفال الذين خرجوا من بيوتهم يحملون المصاحف على أكفهم ويتضرعون الى الجنود كي يبقوا على حياتهم و طئت أجسادهم بحوافر الخبل ، والنساء المدللات اللواتي لم تألفن رؤية الجماهير أجبرن على السير في الشوارع المامة وتعرضن لأبشع ضروب الأذى والاهانة أما الكنوز الفنية والأدبية التي جمعها الخلفاء المتعاقبون بكثير من المشقة والعناء ، مع بقايا المدنية الفارسية ، فقد دمرت تدميراً في خلال بضع ساعات ، وغرقت شوارع المدنة طوال ثلاثة ايام بالدمساء واصطبغت مياه دجلة بالحرة عدة أميال ، واستمرت اعمال التخريب والتقتيل ستة اسابيع ، فدمرت القصور والمساجد والضرائح إما بالنسار

١ ـ النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٦٤ .

٢ - المرجع السابق ج ٧ ص ٥٠ .

٣ ـ جامع التواريح ج ١ ص ٢٩٤ .



او بالمعاول بغية الحصول على قمابها الذهبية ، وأعمل السيف في رقساب المرضى في المستشفيات والطلاب والاساتذة في السكليات ، وفي الضرائح نبشت قبور الأواياء والائمة الصالحين ، وفي المجامع العلمية التهمت النيران تآليف كبار العلماء ، وألقيت المختب طعمة للنيران او مياه دجلة ، وهكذا فقدت الانسانية تلك الكنوز التي تجمعت خلال خمسة قرون ، وفنيت زهرة الأمة فناء تاماً ، .

وكان لسقوط بغداد ومصرع العباسيين على ذلك الشكل الرهيب ، أثر بعيد في العالم الاسلامي ، فأنشأ الامراء السلجوقيون والأيوبيون الذين عقد الخليفة امله في المقاومة على مناصرتهم , مؤازرتهم ، يتوافدون الى بلاط هولاكو لاعلان ولائهم له مخافة ان يتعرضوا لذات المصير .

ولكن ذلك لم يمنع هولاكو من غزو بلاد الشام ، وقد اشترك في وضع خطة الغزو هيثوم الأول ملك رمينية الصغرى والد زوجة بوهيمند السادس امير انطاكية وطرابلس . وطلب هولاكو من حليف الأرمني ان يلتقي به على رأس جيش عند الرها حتى يذهب معه الى بيت المقدس ، ويخلص الأراضي القدسة من قبضة السلمين ويسلمها للمسيحيين .

واجتاحت جيوش المغول بلاد الشام حتى بلغت مدينة حلب فاحتلتها وأعملت فيها القتل والنهب ، وخربت قلعتها التي طالبا صمدت في وجوه الفاتحين ، وبلغ عدد الأمرى فيها على ما قال المقريزي مائة الف من النساء والصبيان " بيسع معظمهم في اسواق الرقيق في ارمينية والامارات

١ - مختصر تاريخ العرب ص ٢ ٤ ٢ - ٧ ٣٠٠ .

۲ ـ الحركة الصلبية ج ٧ ص ١٩٧٣ نقلا عن ١٩٧٨ العلامة العالمة ال

٣ ـ السلوك ج ١ ص ٤٢٣ .

الصليبية ' ، « ولم يسلم من أهلها الا من النجأ الى دار شهاب الدين ابن عمرون ودار نجم الدين اخي مردكين ودار البازيار ودار علم الدين قيصر وخانقاه زين الدين الصوفي وكنيسة اليهسود وذلك لفرمانات كانت بأيديهم ' ، .

وسرعان ما تساقطت المدن الأخرى ، بعد هزيمة حاميتها او هرب قادتها او مبادرة اصحابها الى طلب الأمان . وقد فر الملك المنصور ابن المظف صاحب حماة ، الى مصر مجريه وأولاده ، وهرب الناصر الأدوبي صاحب دمشق الى غزة بغية الوصول الى مصر و وترك دمشق خالية وبها عامتها قيد احاطت بالأسوار .. ولم يثبت الناس عند خروج الناصر ، ووقعت فيهم الجفلات حتى كأن القيامة قد قامت ؟ .

واستسامت دمشق دون قتال ، ولكن حامية القلمة رفضت الاستسلام ، وجاء لاحتلال القلمة القائد المعولي كتبغا وهو اشد اعوان هولاكو مراسا ، وصحبه في رحلته هذه بعض زعاء القوى الصليبية في الشرق الأدنى مثل هبثوم الأول ملك ارمينية الصغرى ، وبوهيمند السادس امسير انطاكية ، وقد صمدت القلمة اربعين يوما قبل ان تستسلم للغزاة ، ولكن مقاومتها جرت الوبال على دمشق ، فعانى اهلها من انتقام المغول الوان الهول والعذاب .

وتابع الفاتحون زحفهم الرهيب و وأسعروا البلاد حربا ، وملارهما

hist. des Mongols, III. p. 319, 320 - 1

٢ ـ خطط الشام نج ٢ ص ١١٢.

٣ - السلوك ج ١ ص ٤٧٣ .

٤ ـ الحركة الصلببية ج ٢ ص ١١٢٧ .

قتلا ونها ' ، حتى بلغوا غزة والخليل ، وكان الناصر يوسف قد خشي الذهاب الى مصر فلاذ بالاردن ، فاعتقله المفول وأرساوه الى هولاكو فعفا عنه ووعده بأن يعيد اليه دمشتى و وبقي معهم الى أن قتل ' ، كا سنرى بعد قليل .

ويجب أن نشير هذا الى ان الصليبيين في الشام ، وعلى وجه التدقيق امراء المناطق الجنوبية ، رفضوا التعاون مع المغول ، والاشتراك معهم في غزو مصر ، بل ان بعضهم تعرض للمغول واعتدى على ممتلكاتهم ممسا اضطر هؤلاء الى مقابلتهم بالمثل ، وكان من جراء ذلك ان احتل المغول صيدا ونهبوها ودمروها . ويرجع المؤرخون ذلك الى عوامل عدة ، منها ان عطف المغول كان يقتصر على المسيحيين الشرقيين دون المسيحيين الغربيين ولاسيا بعد ان تزوج هولاكو ابنة العاهل البيزنطي ، وان اشتراك بوهيمند السادس في حملتهم لم يكن دافعه سوى مصاهرته لملك ارمينية ، وان كتبغا نائب هولاكو في الشام ، وهو مسيحي نسطوري ، طلب من بوهيمند السادس امير انطاكية اعادة البطريرك الارثوذكسي الذي كان البطريرك الكاثوليكي قد طرده من المدينة ، وان البندقيين وغيرهم من ابناء المعرية بين الشرق والغرب ، يضاف الى ذلك كله ان اوربة التي بدأت تأخذ بأهداب الحضارة ما كان يكن ان تنظر بارتياح الى الحملة البربرية الزاحفة من أعماق آسة وان ادعت حماية المسيحيين .

وكان الماليك في مصر قب شمروا بالخطر الجسم الذي يتهددهم ٠

١ - الساوك ج ١ ص ٢٦٤ .

٢ - النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٧٧ .

وكان على العرش الملك المنصور نور الدين على ابن الملك المعز ايمك ، وهو فق طائش لا يستطيع أن يواجه الموقف الرهيب الذي تتعرض له البلاد في أحلك ظلماته وأخطر نتائجه ، فلما تحقق الامير سيف الدين قطز نائب السلطنة وأتابك العساكر ذلك الخطر ، دعا الامراء والقضاة والعلماء الى مجلس عام ، فلما تكامل ذلك المجلس تقدم احد الحاضرين بسؤال في أمر هولاكو واستيلائه على بلاد الشام ، وان بيت المسال خال من الأموال ، وقد وصل العدو ، وطمع في أخذ مصر ، والسلطان صغير السن ، وان الظرف العصيب الذي تمر به البلاد يقضي باقامة سلطان صغير السن ، وان الظرف العصيب الذي تمر به السلاد يقضى باقامة سلطان كبير يخشاه الناس ويدفع العدو ، كما ان بيت المال محتاج الى المساعدة بشيء من أموال الرعية لتجنيد الجند وتجهيزهم للسفر وتأمين ما يعينهم على ذلك ، فأجاب شيخ الاسلام عز الدين بن عبد السلام : « اذا طرق العدو البلاد وجب على الناس ، وجاز للسلطان أن يأخذ من أموال التجار وأعيان البلد ما يستعين به على تجهيزه المسكر لدفع العدو لكن بشرط ألا يبقى في بيت المال شيء من الهال والسلاح والسروج الذهب والفضة والكبابيش الزركش وأسقاط السبوف الفضة وغير ذلك ، وان كلا من الجند يقتصر على فرسه ورمحه وسلاحه ، ويساوى في ذلك بقية العامة وقت القتال . وأما اخذ اموال التجار والرعبة – مع وجود ما في بيت المال من السلاح والقباش – فلا يجوز ، لأنه من باب أخذ اموال الرعية بغير حتى ١ ، ثم اتفق الحاضرون على خلع الملك المنصور واسناد السلطنة الى سيف الدين قطر ، ولقب الملك المظفر ، وقد اعترض بعض الامراء على ذلك فاعتذر اليهم بقوله: « إني ما قصدت الا إن نجتمم

١ - بدائع الزهورج ١ ص ٧٨ .

على قتال النتار ولا يتأتى ذلك بغير ملك ، فاذا خرجنا وكسرنا هذا العدو فالأمر لكم ، أقيموا في السلطنة من شئتم ١ ».

وقد بادر الملك المظفر سيف الدين قطز الى استنفار الناس الى الجهاد ثم عرض العساكر ، واستدعى عربان الشرقيسة والغربية ، فاجتمع من العساكر ما لإ يحصى ، وشرع في جمع الأموال ، فأخذ على كل فرد من الناس ذكراً كان او انشى دينساراً واحداً ، وأحد من اجرة الامسلاك والأوقاف شهراً واحداً ، وأخذ من أغنيا، الناس والتجار زكاة أموالهم معجلاً ، وأخذ من الترك الأهلية الثلث من المال ، وأخذ على الغيطان والسواقي اجرة شهر ، فبلغ ما جمه من الاموال ستائة الف دينسسار ، فانفق على العسكر والعربان "

وأرسل هولاكو الى الملك المظفر يدعوه الى طاعته في كتاب قال فيه على ما رواه القلقشندي والمقريزي : « من ملك الملوك شرقاً وغرباً القائد المعظم ، باسمك اللهم باسط الأرض ورافع الساء ، يعلم الملك المظفر قطز الذي هو من جنس الماليك الذين هربوا من سيوفنا الى هذا الاقلم ، يتنعمون بأنمامه ، ويقتلون من كان بسلطانه بعد ذلك . يعسلم الملك المظفر قطز وسائر أمراء دولته وأهل مملكته بالديار المصرية وما حوله، من الأعمال ، أنا نحن جند الله في أرضه ، خلقنا من سخطه ، وسلطنا على من حل به غضبه . فلكم بجميع البلاد معتبر ، وعن عزمنا مزدجر ، فاتعظوا بغيركم ، واسلموا الينا أم كم ، قبل ان ينكشف الفطاء فتندموا ويعود عليكم الخطأ . فنحن ما برحم من بكبى ، ولا ترق لمن فتندموا ويعود عليكم الخطأ . فنحن ما برحم من بكبى ، ولا ترق لمن

١ - السلوك ج ١ ص ٤١٧ - ١١٤ .

٣ - بدائع الزهور ج ١ ص ٧٩ .



شكى . وقد سمعتم اننا قد فتحنا البلاد ، وطهرنا الأرض من الفساد ، وقتلنا معظم العباد ، فعليكم بالهرب وعلينا الطلب ، فأي آرض تؤويكم ، وأي بلاد تحميكم ؟ فما لكم من سيوفنا خلاص ، ولا من مهابتنا مناص . فخيولنا سوابق ، وسهامنا خوارق ، وسيوفنا صواعق ، وقلوبنا كالجبال ، وعددنا كالرمال . فالحصون لدينا لا تمنع ، والعساكر لقتالنا لا تنفع ، ودعاؤكم علينا لا يسمع ... أسرعوا برد الجواب قبل أن تضرم الحرب نارها وترمي نحوكم شرارها ، فلا تجدون منا جاها ولا عزا ، ولا كافيا ولا حرزاً ، وتدهون منا بأعظم داهية ، وتصبح بلادكم منكم خالية . فقد أنصفنا اذ راسلناكم ، وأيقظناكم إذ حذرناكم ، فما بقي لنا مقصد سواكم . والسلام علينا وعليكم ، وعلى من أطاع الملدى ، وخشي عواقب الردى ، وأطاع الملك الأعلى ١ » .

وأجاب الملك المظفر على تهديد هولاكو بأن قتل رسله وعلق رؤوسهم على باب زويلة احد ابواب القاهرة ، وكتب الى امراء الشام انه جاد في العزم على قتال المغول ، وقد أعد لهم جنوداً لا قبل لهم بها ، وهو مصمم على أن ينقذ بلاد الاسلام منهم ويطهرها من رجسهم ، ويحذرهم من أن يستسلم لهمم أحد ، او يظاهرهم على المسلمين ، وان مته ومشكهم ومشكل المغول ، كمتكل من اشتعلت النار في بيت جاره الأدنى ، فعليه ان يسعى لاطفائها ، وليس لجاره أن يقول له : « لا بدارى ٢ ه .

وكان الجيش المغولي الذي يعسكر في غزة بقيادة بيدرا أضعف من

١ - صبح الأعشى ج ٨ ص ٦٣ ، السلوك ج ١ ص ٢٧ ٤ - ٢٨ ٠ .

٢ - وا إسلاماه من ١٨١.

أن يقابل الماليك ويتغلب عليهم ، فأرسل بيدرا الى كتبغا في بعلبك يطلب منه ان يسرع لنجدته .

وبعض المؤرخين يأخذون على الصليبين انهم لم ينتهزوا تلك الفرصة فيتعاونوا مع المغول في القضاء على المسلمين ، لاسيا وان كتبغا نائب هولاكو في الشام كان مسيحيا ، وقد أظهر من العطف على المسيحيين والرعاية ما لا سبيل الى نكرانه ، ولو قابلوا موادعته بالمشل وتحالفوا معه لوطدوا مراكزهم في الشام ، واتسعت رقعة ممتلكاتهم ، وشاركوا في فتح مصر ، ولكنهم لم يفعلوا من ذلك شيئاً . ويرى اولئك المؤرخون ان مسلك الصليبين هذا الحا دل على سوء تقدير للموقف ، وعدم تبصر جنتائجه " .

ومن المؤسف ان يكون رينه غروسه أحد هؤلاء المؤرخين ، وأن يسمي زحف المغول و الصليبية المغولية ، وألا يكتم اعجاب بهيثوم الأول لأنه استطاع اقتاع هولاكو بهذه الحسلة ، وان يصف الفرنجة في عكا وصور بالغباوة لأنهم رفضوا الاشتراك فيها ، ثم يهلل لسقوط بغداد في قبضة الفاتح المغولي ، ويسمي ذلك ثأراً للمسيحية ، ويرى في هسذا الفاتح منقذاً بعثه الله ؟ .

والواقع اننا نعتقد بأن موقف امراء المناطق الصليبية الجنوبية من المغول ، من انبل مواقفهم واكثرها تعقلا ، وهو دليل على ان معايشتهم الطويلة للمسلمين جعلتهم يعتقدون بأن هؤلاء أقل خطراً نحليهم وعسلى

١ - انظر الحركة الصليبية ج ٢ ص ١١٢٨ - ١١٣٣ .

٣ - انظر رصيد التاريخ ج ٢ ص ١٣٩ - ١٤٦ ٠

المدنية من القبائر المغولية وان حمل بعض افرادها الهوية المسيحية وادعى حماية المسيحيين . ولهذا فاننا نجدهم لا يترددون في السماح للماليك بعبور أراضيهم حين استأذنوهم بذلك لمحاربة المغول . فمر الملك المظفر مسع جيشه بعكا ، وحصل منها على ما يلزمه من الميرة والمؤونة ، وخرج وجوه المدينة لاستقباله و وأرادوا ان يسيروا معه نجدة ، فشكرهم وخلع عليهم واستحلفهم ان لا يكونوا لا له ولا عليه ، ثم اتجه شطر الاردن ، ولما علم باقتراب كتبغا أخفى القدم الأكبر من جيشه في الغابة المحيطة بعين جالوت بين بيسان ونابلس ، وارسل مقدمة الجيش للاقاة المغول بقيادة بيبرس .

وسار ركن الدين بيبرس البندقداري حتى لقي طلائع المغول ، فكتب الى السلطان يعلمه بذلك ، وأخذ يناوشهم ، فتارة يقدم عليهم وتارة يحجم عنهم ، وهو يبغي بذلك مشاغلتهم وعدم الاشتباك معهم في معركة فاصلة ، واستمر على ذلك حتى وافاه السلطان عند عين جالوت ، فنزل بمسكره في الغور .

ووصل كتبغا شارب الدماء وحارق القرى وذابح الألوف من الأبرياء، الى عين جالوت في ٣ أيلول (سبتمبر) سنة ١٢٦٠ م ١٥٩ ه ، وكأنه كا يقول رشيد الدين الهمذاني ( بحر من اللهب ٢ ، ، فاضطرب جيش المهاليك في اول الامر، واذا بالسلطان يلقي بخوذته على الأرض، ويصرخ بأعلى صوته : « والإسلاماه ، واإسلاماه ، ثم يحمل بنفسه على العدو،

١ - السلوك ج ١ ص ٢٠٠٠ .

۲ – واإسلاماء ص ۱۹۰ .

٣ - جامع التواريخ ج ١ ص ٣١٣ ،

٤ - السلوك ج ١ ص ٣١ .



(TY) 0YY

ويندفع جنوده من ورائه وقد استثارت حماسته هممهم وشحذت عزائمهم

ووقف الملك المظفر في قلب الجيش ، وقام بيبرس البندقداري على الميسرة ، والأمير بهادر على الميمنة ، أما المغول فقد حماوا على القلب ليفتكوا بالسلطان ، فتراجع الملك المظفر قليلا ثم اندفع بكتائبه حاسر الرأس ، وانقضت معه الميسرة بقيادة بيبرس ، فاذا باعصار يواجه اعصاراً ، وموج يزحم موجاً ، وأحس كتبفا شارب الدماء انه يخوض معركة ضارية لا عهد له بمثلها ، ويواجه مقاومة جبارة لم يتعود أن يواجهها ، فاشتد في القتال ، وكان يضرب بسيفين وكلما عقر جواده استبدل به جواذاً آخر .

وأراد الملك المظفر ان يصل الى كتبغا ليقتله بنفسه ، ولكن الأمير جمال الدين آقوش سبقه اليه فبطش به وسقط في الوقت نفسه صريعاً بضربة من سيفه ١ ، واختلت صفوف المغول اثر ذلك ، وأخذوا يتقهقرون ، وهزموا هزيمة ساحقة ٢

واندفع المنتصرون بقيادة بيبرس فاسترجموا من المفول دمشق وحلب، واستخلصوا بلاد الشام ، وانقلوا الشرق العربي من برائن الفزاة الذين كانوا يعتقدون بانهم زلزال الأرض ، لا يقف امامهم حصن منيع اوجبل شامخ .

ومن أطرف. ما قيل في انتصار المهاليك على المفول قول الشاعر: غلب التتار على البلاد فجاءهم من مصر تركي يجود بنفسه بالشام أهلكهم وبدد شملهم ولكل شيء آفة من جنسه

١ - رآ إسلاماه ص ١٩٨.

٣ - المختصر في تاريخ البشر ج ٣ ص ٢٠٩ - ٢١٩ ، العبر ج ٥ ص ١١٥ .

ولما بلغ هولاكو وهو في بسلاد فارس هزيمة عسكره بعين جالوت ومعتل نائيه كتبفا ومطاردة المفول في بلاد الشام والقضاء عليهم ، غضب من ذلك وأحضر الملك الناصر الايوبي وأخاه الملك الظاهر غازي وكانا في اسره ، وقال الناصر : « انت قلت ان عسكر الشام في طاعتك فغدرت بي وقتلت المفول ، فقال الناصر : « لو كنت في الشام ما ضرب احد في وجه عسكرك بالسيف ، ومن يكون ببلاد توريز كيف يحكم على بلاد لما الشام ؟ ، فأمر هولاكو بضرب عنقه ، فقال الناصر : « يا خورند ١٠ السيمة ، فنهاه اخوه الظاهر عن التوسل اليه . ثم ضربت رقاب الناصر والمظاهر والملك الصالح ابن صاحب حمص والجاعة الذين كانوا ممهم ، واستبقوا الملك العزيز بن الناصر الانه كان صغيراً ٢ .

وقد كان لانتصار الماليك على المغول في موقعة عين جالوت والمواقع التي تلتها ، اثر حاسم في تاريخ الشرق الأوسط ، إذ أوقف تلك الموجة البربرية التي كانت تهدد باكتساحه والسيطرة عليه . يقول الهمذاني : و وقد اراد هولاكو خان ان يرسل الجنود مرة ثانية الى الشام ومصر لينتقم لمقتل كتبغا ، ولكن لم تكن الظروف في ذلك الوقت تسمح بذلك ، بسبب وفاة منكوخان ، وبسبب الخلاف الذي ظهر بينه وبين اقاربه ، ولهذا عدل عن الفكرة " ، .

وكانت هذه الانتصارات سبباً لظهور الماليك على مسرح الشرق الأدنى. كقوة فاعلة ما لبثت ان بسطت سيطرتها على الامارات الايوبية في الشام وألحقتها بدولة الماليك في مصر > ثم بدأت تنتزع المدن والقلاع الصليبية واحدة بعد اخرى حتى تم جلاء الله نجة عن الشرق

ا - السيد

٢ - خطط الشام ج ٢ ص ١١٧

٣ -- جامع التواريخ ج ١ س ٣١٧



## الفصّل الشّلانوْت المماليكسُ وَالْفُسرَبِجِ

ما كاد الملك المظفر يحتل دمشق بعد انتصاراته في عين جالوت فيستقبله أهلها مرحبين مهالين ، حتى شجر الخلاف بينه وبين قائد جيشه الامير ركن الدين بيبرس البندقداري الذي كان السلطان قد وعده بأن يقطعه مدينة حلب مسكافأة له على بطولته في مطاردة المفول والقضاء عليهم ، ثم اخلف وعده له لشكه في حسن طويته وأعطاها لملاء الدين ابن بدر الدين لؤلؤ ، وقد عاتبه بيبرس بقوله محتداً : واذا كنت لا تنوي اعطائي نيابة حلب ، فلماذا وعدتني بها ؟ ، فأجابه : ووعدتك بها حين رأيت في ذلك مصلحة المسلمين ، ومنعتك اياها خين خشيت من ذلك على كلمة المسلمين ، فاعترضه بيبرس مع رجاله وهو عيائد الى مصر بينا كان منشغلا بالصيد بعيداً عن ممسكره ، وقتله وهو في أوج مصر بينا كان منشغلا بالصيد بعيداً عن ممسكره ، وقتله وهو في أوج انتصاره واستولى على ملكه ، وكان ذلك في ذي القمدة سنة ١٢٥٨ ها انتصاره ولم يكن قد مضى عام واحد على تبوثه الملك .

۱ - السلوك ج ۱ ص ۳۶۱ - ۳۷۱ ، وآ إسلاماه ص ۲۰۹ ، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ص ۲۰۹ ، تاريخ سورية ولبنان

ويقول سوبرنهايم ان الظافر بيبرس كان السبب بتوسيد ملك الشام اللى قطز لما أبلى البلاء الحسن في موقعة عين جالوت ، فأقطع قطز الأمراء من بني أيوب الاقطاعات التي كانت لهم قبل غارات المغول ، ولكن بيبرس الذي كان يرجو أن توسد اليه حلب مكافأة على شجاعته لم ينل شيئًا فعزم على الانتقام لنفسه من هذا الظلم ، فقتل السلطان وتادى به زعماء الجند وغيرهم سلطانًا .

ومن أعجب ما يرويه أبو المحاسن ان القاهرة كانت قد زينت احتفالاً بعودة الملك المظفر قطز ، فاستمرت الزينة ابتهاجاً باعتلاء بيبرس سدة الملك ال وقد تلقب بيبرس بالملك الظاهر ويمتبر المؤسس الحقيقي لسلطة المالمك .

وقد بدأ الملك الظاهر عهده بتوطيد ملكه في مصر وسورية واستمالة الرعية بابطال ما أحدثه قطز من المكوس والضرائب والقضاء على حركات التمرد التي قام بها الأيوبيون والمحاولات الانتقامية التي قام بها المغول ، دثم اتجه بكليته الى الفرنج »

وكان بيبرس سيناسياً بارعاً ، فأراد ان يعطي حسكم المهاليك صفة شرعية ، فعمد الى احياء الخلافة العباسية ، اذ جاء بأحمد ابي القاسم ابن الخليفة العباسي الظاهر وبايعه مالخملافة في ١٣ جمادي الاولى سنة ١٣ هـ ١٢٦٠ م ، بعد ان اثبت نسبه أممام قاضي القضاة ، وتلقب

١ - خطط الشام ج ٢ ص ١٢٢

٢ - النجوم الزاهرة بع ٧ ص ١٠٢

٣ - السلوك ج ١ ص ٨٣:

٤ - صبح الأعشى ج ٦ س ٩ ، السلوك ج ١ ص ٩ ؛ ي .. . ه :

الخليفة الجديد بالمستنصر وضرب اسمه على النقود ودعي له على المنابر ' ، وبعد أن تمت البيعة للمستنصر قلد الخليفة بيبرس منصب السلطان وأعطاه المعقد والخلعة ، فعزز بذلك مركز المهاليك في العالم الاسلامي وأظهرهم بمظهر الحماة للخلافة العباسية ، وتلافى بذلك اية محاولة قد يقوم بها أمير من الأيوبيين لاسترجاع ملكه '

وقد توجه بيبرس بعد شهور قليلة من مبايعة المستنصر بالخلافة ، الى المشرق برفقة الخليفة طمعاً في اعادة بغداد الى أملاك الخلافة ، ولكنه لم يرافقه الا الى دمشتى فودعه فيها وعاد الى مصر ، وقبل أن يصل المستنصر بجيشه الصغير الى بغداد أغار عليه حاكم المغول ببغداد وهو في الصحراء فكان ذلك آخر العهد به ، وبلغ ما انفقه بيبرس على المستنصر وحاشيته على ما يقول المقريزي وابو الفدا ما يزيد على مليون دينار "

وما لبث الملك الظاهر ان استدعى اميراً عباسياً آخر هو ابو العباس أحمد بن علي بن ابي ابكر ابن الخليفة المسترشد فبايعه بالخلافة بحضور القضاة والامراء وارباب الدولة في سنة ٢٦٦٨ مصر ، ولم يفكر بيبرس الحاكم ، وبذلك اعيدت الخلافة العباسية ثانية الى مصر ، ولم يفكر بيبرس او الخليفة الجديد هذه المرة في الاستيلاء على بغداد ، وقد تعاقب بنو الخليفة الجاكم على كرسي الخلافة مدة قرنين ونصف القرن وليس لهم الخليفة الحاكم على كرسي الخلافة مدة قرنين ونصف القرن وليس لهم

۱ – العبر ودیوان المبتدا والحیر ج ء ص ۳۸۲ – ۳۸۳ ، المختصر فی تاریخ البشو ج ۳
 حس ۲۲۲ ، حسن الحاضرة ج ۲ ص ۶۹ – ۲۳

٢ - تاريخ الشعوب الاسلامية ج ٢ ص ٢٤٢

٣ - الساوك ج ١ ص ٤٦٧ ، المختصر في تاويخ البشر ج ٣ ص ٥٠١٠

٤ – الظاهر بيبرس وحضارة مصر في عصوه ص ٧١

منها الا الاسم ، وقد قنعوا بنقش اسمائهم في السكة والخطبة لهم على منابر مصر وسورية ، ، وان يطلق عليهم لقب ( امير المؤمنين » !

وخشي الظاهر أن يعود هولاكو الى مهاجمة الشام ، وان يتم بينه وبين الصليبيين التحالف لذي رفضه هؤلاء في حملته الأولى ، فحد يده الى بركة خان زعيم مغول القفجاق الذين عرفوا باسم القبيلة الذهبية ، وأقام بينه وبين هذه القبيلة أوثق الصلات وثم ان دائرة التحالف بين المهاليك ومغول القفجاق لم تقف عند ذلك الحد ، بل سرعان ما انضم الامبراطور البيزنطي ميخائيل الثامن باليولوغوس الى محور بيبرس بركة ، فأصبح التحالف ثلاثيا ، مما مكن الظاهر بيبرس من القيام بمشاريعه الكبرى ضد الصليبين وهو آمن ٢ ،

وقد رغب الصليبيون في عقد الصلح مسم بيبرس الا اذه عدد لهم نقضهم للصلح غير مرة ، وقال لهم : « ردوا مسا أخذتموه من البلاد وفكوا اسرى المسلمين جميعهم ، فاني لا أقبل غير ذلك ؟ » ولم يكن التعصب دافسع بيبرس على الرغم من تدينه وتقواه ، وفي ذلك يقول لامونت الذي يسميه أحد أبطال الاسلام العظام : « على ان بيبرس يستحق ان يتبوأ مكانا عليا في التساريخ باعتباره مؤسس عظمة مصر المملوكية . وعلى الرغم من أن بيبرس كان مسلماً تقيا ، فانه لم يكن مدفوعاً بالدين اكثر بمن تقدمه من السلاطين ، ولم تكن حروبه ضسد اللانيذيه الاخطوة محتمة فرضتها عليه سياسة التوسع المصرية ، ومما يدل

١ - تاريخ المرب لحتي وزميليه ج ٢ ص ٨٠٠

٢ - الحركة الصليبية ج ٢ ص ١١٤٢

٣ - الساوك ج ١ ص ٨٥٤ - ٢٨١

على ان الحروب التي خاضها لم تكن حروباً دينية ، أو جهاداً ، رغبته الملحة في كسب صداقة الملوك النصارى : شرل ملك انجو وصقلية ، وجيمس اوف اراغون ، وافونسو أمير قشتالة ، وميخائيل باليولوغوس. فقد سعى بيبرس أن يعقد مسع هؤلاء جميعاً محالفات سياسية وتجارية ،

وبدأ الصراع بين الفريقين في اوائل سنة ١٢٦٣ م ٢٦٢ ه ، بفارات ومناوشات من الجانبين ، وكان النصر فيها سجلًا بينهما ، ثم انتقال بيبرس في أوائل سنة ١٢٦٥ م ٢٦٤ ه الى الحرب الشاملة ، فزحف على رأس حيش كبير على عدد من الحصون والمدن الصليبية ، فتساقطت في يده قيسارية ويافا وارسوف ، وكان مانفرد ابن الامبراطور فردريك الثاني ووريثه في صقلية والامبراطور البيزنطي مسحائيل باليولوغوس وبركة خان زعم القبيلة الذهبية وشيخ جمهورية جنوة الايطالية ، يتابعون انتصاراته بعطف وبتمادلون معه الرسائل الودية ؟

وتابع الظاهر بيبرس حربه الشاملة في سنة ١٢٦٦م ٥٦٥ه و فاستولى على صفد وهونين وتبنين والرملة في فلسطين وعلى القليمات وحلباء وعرقة في ساحل الشام . ثم أرسل الأمير قلاوون والملك المنصور الثاني الأيوبي الى ارمينية الصغرى فقاما مفارات انتقامية على عاجمتها ومدنها الكبرى ، بينا كان ملكها هيثوم الثالث يطلب في تبريز معونة المغول ، وقد عادا بأربمين الف من الأسرى وما لا يحصى من الغنائم . « والواقع ان مملكة ارمينية الصغرى لم تفق مطلقاً من تلك الكارثة ، وصار دورها سلبيا بعد ذلك في الأحداث الجارية على مسرح الشرق الادنى . أما الملك

١ - دراسات اسلامية ص ١٣٧

Grouset: Hist. des Croisades, III. p. 625 - Y

هيثوم ، فان الصدمة جعلته يترك العرش سنة ١٢٦٩ لابنه ليو الثالث ١ ،

وفي ايار (مايو) سنة ١٢٦٨ م ٣ رمضان سنة ٢٦٦ ه أحرز بيبرس نصراً كبيراً أذ احتل انطاكية بعد حصار لم يطل اكثر من خمسة أيام ٢ مع الها مدينة كبيرة قوية التحصين سبق ان عجز الاناطرة البيزنطيون أنفسهم عن أخذها من الصليبين ٢ ، وقد كان سقوط انطاكية اعظم من بحرد كارثة حربية ، لانها من اولى الامارات التي اسها الصليبيون في الشرق ، وقد ظلت منذ ذلك التاريخ بمشابة القلعة الكبرى للفرنجة في بلاد الشام ٤ . فلا عجب اذا وقع نبأ استيلاء بيبرس عليها وقع الصاعقة بلاد الشام ١ واسرعت بعض القوى الصليبية المجاورة الى الاستسلام والفرار بحياتها ، في حين لجأ البعض الآخر الى استرضاء السلطان بيبرس وكسب عفوه ووده ٥ .

١ - الحركة الصليبية ج ٢ ص ١١٤٨

٣ -- انظر تفصيل ذلك في السلوك ج١ ص ١٧ ٠ ، المختصر في تاريخ البشر ج٤

ص ٤ - ه ، الظاهر بييرس وحضارة مصر في عصره ص ٨٦ ـ ٨٧

٣ - الظاهر بيبرس للدكتور عاشور ص ٧١

<sup>؛ -</sup> المرجع السابق ص ٧٧

ه - المرجع السابق ص ٧٣

٦ – الروم وصلاتهم بالعرب ج ٢ ص ٢١٦

الذي اشترى لقب ملك القدس من مأرى أميرة انطاكية ١.

وقد توحدت مملكة قبرص الصليبية ومملكة الصليبيين في الشام مرة أخرى تحت تاج واحد ، حين خلف همو الثالث والده هيو الثاني مَلَكُ خبرص سنة ١٢٦٧ م ٣٦٥ ه وورث عرش للملكة الصليبية في الشام سنة ١٢٦٩ م ٩٦٧ ه فجعل هيو النسالث يوثق صلاته بأمراء الصلميمين لتقوية الوحدة الداخلية ، في الوقت الذي كان يسعى في سبيل مدد خارجي ، ولم تستطع اوربة ان تحقق امانيه ، فالحملة التي ارسلم الله أرغونة بقيادة ولديه غير الشرعيين كانت قليلة العدد ضئيلة الشأن . والحسلة الصليبية الثامنة التي قادها لويس التاسع ملك فرنسة قد اتجهت الى تونس وهُزمت فيها كا هزمت حملته السابقة ، بل كانت هذه الحملة أكثر شؤماً علمه ٤ إذ شاهدت تونس مصرعه ومصرع سواد حيشه . والحملة الانكليزيّة التي جاءت ,لي عسكا بقيادة الامير ادوار ( الذي تولي فيا بعد عرش نشب الخلاف بينها وبين التجــار المسمحمين ، ولا سها البندقمين الذين كانوا يمدون الماليك بالمواد الأولية اللارمة لصناعة السفن ، ويبيعونهم الرقيق الأبيض لاستخدامهم في الجيش . والمساعدة المغولية التي وعديها أبغا خان ابن هولاكو وخليفته الذي شغلته الحرب مع مغول تركستان، كانت صغيرة جداً ، وقد اقتصر افرادما على النهب والسلب في حوض العاصي ثم عادوا من حث أتوا .

١ – كانت ماري أميرة انطاكية أحد المتخاصمين على عرش مملكة بيت المقدس ، ولكنها غلبت على أمرها سنة ١١٣٦٨ م ١٦٧٦ه ، وقد قـــام شارل دانجو بالاستيلاء على عكاسنة ٧٧٧ م ١٧٧٦ ه بالتعاون مع فرسان الداوية ضد هيو الثالث ملك قبرس الذي متحته الحكة الحمليا عرش القديب .

ومع ذلك فقد كان الأمير ادوار وهيو الثالث يضمان الخطط الحالمة لاسترداد مملكة بيت المقدس ، واحتلال مصر ، والاستيلاء على القسطنطينية التي تحررت من نير الصليبين .

وكان الظاهر يتابع خلال ذلك حملته وتوسعه على حساب الفرنجة ، فانتقل بعد أن وطد اركان حكمه في انطاكية ، الى امسارة طرابلس فاستولى على صابيتا وحصن عكار ، ثم حاصر حصن الاكراد المنيسع وهو أهم معاقل الفرسان الصليبين ، بل لعله أروع بناء حربي أبقته لنا العصور الوسطى ، وهو يقع على قمة ترتفع سبعائة وخمسين متراً عن سطح البحر ، على مسافة أربعين كيلو مستراً من الساحل ، في الطرف الجنوبي لجبال العلوبين ، وكان الفرسان الصليبيون يشرفون منه على الطرق الموصلة بين الموانىء على البحر المتوسط ، ووادي نهر العاصي والمدن القائمة على ضفافها وأهمها مدينة حمص ، وكانت كتائبهم تنطلق بلا انقطاع من وتفرض الجزية والضرائب والرسوم ، وتعود الى بلادها محسلة بالأسلاب والأموال . وكان الصليبيون يسمونه «حصن الفرسان » والعرب يسمونه وحصن السفح » فلما حل فيه جنود صلاح الدين عرف باسم «حصن الأكراد » نسبة الى اولئك الجنود وقائدهم العظيم "

يقول الاستاذ حبيب جاماتي : • وكان دفاع الفرسان عن حصنهم رائماً مجيداً • ولم تقل مقاومتهم عن هجوم اعدائهم شدة وعناداً • فقد

١ - الحركة الصليبية ج ٢ ص ١١ نقلا عن :

Seventeen Lectures on the Study of Med. and Modern History p. 205 - 206

۲ - تاریخ المرب لحتی وزمیلیه ج ۲ ص ۷۷۷

٣ - الجنة في طلال السبوف ص ١٠٥

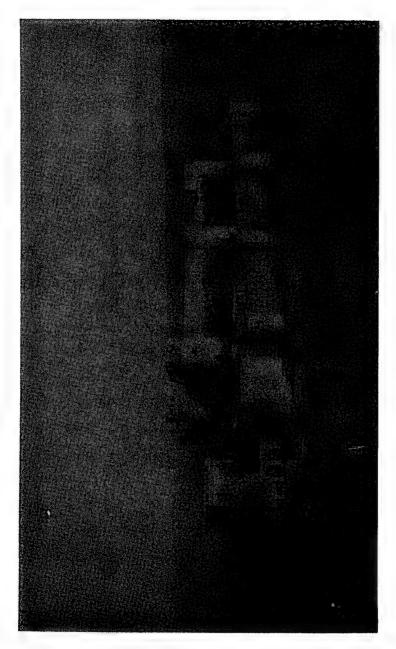

شهد سفح الجبل الآجرد ، خلال أيام وأسابيع متعاقبة ، أسوداً تنافع أسوداً ، وردد الصدى من واد الى واد قعقعة السلاح وصياح المتحاربين على نور الشمس وضوء القمر وفي الليالي القاقة سواء بسواء . وتبارى الفريقان في ميدان القتال وحلمة البطولة ومضار التضحية ، وراح النصر يبتسم يوماً لهذا ويوماً لذاك ، الى أن أدرك قائد الفرسان في النهاية ان الدائرة دائرة عليهم ان عاجلا وان آجلا ، وان مقاومتهم لن تنقذهم من الهلاك مهما تطل مدتها . فأراد أن يعلن باسم رجاله رغبته في وضع حد لذلك النضال المربر ، ويطلب وقف القنادة لم يوافقوه على رأيه ، لوضع شروط التسليم ، ولكن معاونيه في القنادة لم يوافقوه على رأيه ، بسل قرروا المضي في المقاومة حتى ينفد منهم الزاد والماء ، او يؤخذ منهم الحصن عنوة واقتداراً ، »

<sup>-</sup> المرجع السابق ص ٢٠٦

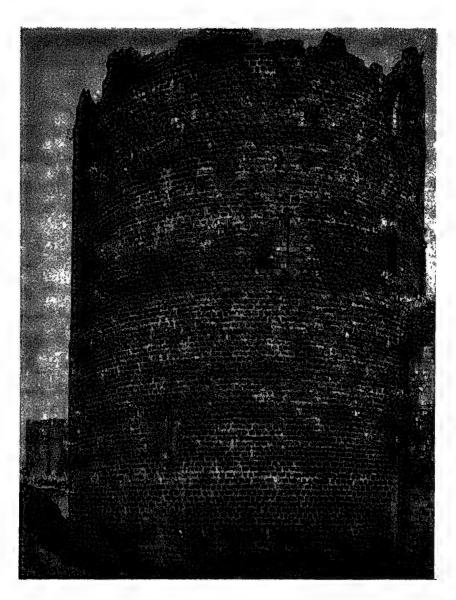

أحد ابراج حصن الأكراد

فيترك لهم الخيار في مرافقة الفرسان في رحيلهم او البقاء في الحصن على أن يؤمنهم الفالبون على ارواحهم ، ويتعهدوا لهم بتوفير وسائل السفر لهم فيا بعد اذا رغبوا في ذلك ١.

وانحدر الظاهر بيبرس بعد ذلك نحو الجنوب فساستولى على حصن القرين ، وأرسل اسطولاً لغزو قسبرص ، فحطمت العاصفة سفنه ، فاستولى هيو الثالث عليها ، وأرسل الى بيبرس ينبئه ساخراً باستيلانه على تلك السفن ، فأجابه السلطان بسخرية بماثلة : د ... وقد كنت عرقتنا ان الهواء كسر عدة من شوانينا .. ونحن الآن نبشره بفتح القرين ، وإن البشاره بتملك القرين من البشارة بما كفى الله ملكنا من المين . وما العجب أن يفخر بالاستيلاء على حديد وخشب ، الاستيلاء على الحصون الحصينة هو العجب .. وما النصر بالهواء مليح ، انما النصر بالسيف هو المليح .. وان عدمت من بحرية المراكب آحاد ، فعندنا من بحرية المراكب الوف . وانتم خيولكم المراكب ونحن مراكبنا الخيول . بعمورة النح ... و ما همورة النح ... و ما همورة النع ... و النه مكسورة فسكم أخذنا لسكم من قرية

وخلال سني ٦٦٩ - ٦٧٦ ه ١٢٧٠ ما استولى بيبرس على حصوت الاسماعيلية والحدا بعد آخر بقيادة الأمير عسز الدين العديمي واشراف صارم الدين مبارك بن الرضى الذي قلده بلاد الدعوة الاسماعيلية على أن تكون مصياف وبلادها خاصة بالسلطان . يقول الدكتور محمد جمال الدين سرور : ووانتهى الأمر بأن تخلوا عن قلاعهم ، فأقطعهم بيبرس

١ -- المرجع السابق ص ١٠٧

٢ -- الظاهر بيبرس وحضارة مصر في عصره ص ٩٧ - ٩٨

في مقابل ذلك بعض الأراضي المصرية ليستوطنوها . فكان هذا القضاء على قوتهم التي شغلت الظاهر وجيشه ردحاً من الزمن . ومن العجيب في اخلاق بيبرس انه بعد إجلائهم عن مواطنهم الى الديار المصرية استخدمهم في قضاء أغراضه ١٠

ولما يشس هيو الثالث والأمير ادوار من تحقيق احلامها ، بادرا في منة ١٩٦٧ م الى عقد الصلح مع الظاهر بيبرس لمدة عشر سنوات وعشرة أشهر وعشرة ايام . الا ان ادوار ما لبث أن اصيب بطعنة خنجر سددها اليه احد الاسماعيليين ، ولكن الطعنة لم تكن قاتلة فلزم ادوار فراشه بضعة أشهر ثم عاد الى بــلاده في خريف سنة ١٢٧٢ م ١٢٧٢ ه . أما هيو الثالث فقد يئس من معالجة أوضاع الصليبين في بلاد الشام وتقوية مراكزهم فيها ، قعاد سنة ١٢٧٦ م ١٧٥ ه الى قبرص دون أن بعين نائباً عنه في عكا ، متخلياً بصورة نهائية عن مملكة بيت المقدس وكتب الى غريفوري العاشر يشرح الوضع السائد فيها ويبرر الموقف الذي اتخذه منها ٢ . وقد ندم هيو الثالث على ذلك فيها بعد ، وحاول مرة ومرة استعادة ملكه في بيت المقدس ، فقوبل بمقاومة مسلحة من قبسل أنسار شارل دانجو الذي اتخذ لنفسه لقب ملك بيت المقدس وأرسل نائباً عنه الى عكا ، بوصفه وريثاً للأمهر اطور فردريك الثاني في صقلية ،

وعلى اثر وفاة بوهيمند السادس أمير طرابلس في ايار ( مايو ) سنة ١٢٧٥ م ٢٧٤ ه ، خلفه ابنه بوهيمند السابع ، وكان فتى قاصراً ، فاشتد النزاع بين مختلف الأمراء وذوي الشأن في طرابلس بسبب الوصاية

١ -- المرجع السايق ص ١٠٠٠ .

Grousset: Hist. des Croisades, III, p. 669 670 - T

## عليه ، وبلغ هذا النزاع حد الحرب الأدلمية

ومثلما اضطربت الأوضاع الداخلية في المدن الصليبية ، اضطربت الملكة التي بناها الظاهر بيبرس إثر وفاته في ١٧ محرم سنة ٢٧٦ هـ الم وهو في الطريق من حلب الى دمشق ، بعد ان امتدت الى البحر الأسود شمسالاً والحيه الهندي جنوباً ، والفرات شرقاً وتونس غرباً ، وتنازع على الحكم ولداه السعيد بركة والعادل سلامش والأمير سنقر الأشقر والأمير قلاوون الألفي ، وقد استطاع قلاوون الذي تلقب باسم الملك المنصور أن يستأثر بالملك ، بعد أن هرب سنقر الى قلعة صهيون واستنجد بالمغول ، وبذلك أتيحت الفرصة لأبغا خان – الذي ما فتى عكاتب الأمير ادوار ، ويبعث الرسل الى البابا ، لاقامة حلف مغولي صليبي دون جدوى – كي يهاجم بلاد الشام انتقاماً من الماليك .

الا ان غزوة المغول سنة ٦٧٩ هـ ١٢٨٠ م، بالرغم من الفظائع التي أقدموا عليها ولا سيا في مدينة حلب التي أحرقوا قيها الجوامع والمدارس ودار السلطنة ودور الامراء ، كم تكن على ما يبدو سوى بجرد حملة انتقامية ، لأنهم ما لبثوا ان تخلوا عن المناطق التي أحتلوها وعادوا الى الجزيرة .

وأدرك الملك المنصور انه في حاجة الى فترة من السلام يوطد فيهسا أركان ملكه ويقوى جيشه ويعزز دفاعه ، كما أراد ان يحول دون أية عاولة يقوم بها المغول للتحالف مع الصليبيين ، فعقد مع هؤلاء صلحاً لذة عشر سنوات .

والواقع ان المغول ما لبثوا ان قاموا سنة ٦٨٠ ه ١٢٨١ م مجملة

جديدة يؤازرهم فيها ليو الثالث ، وقدر المؤرخون عدد أفرادها بنانين الفا . وقد بلغت هذه الحلة أسوار حمص ، ثم ارتدت مهزومة بعد ممركة عنيفة قادها قلاوون بنفسه ، وانطلق المول هاربين عبر الفرات ، بينا حساول ليو الثالث العودة الى بلاده فاعتدضه الامير شجاع الدين السيناني في الطريق فقتله وأسر كل من معه .

وقد توفي ابغا خان في السنة التالية ، وقلب أخوه تكودار سياسته رأساً على عقب ، فأعلن اعتناقه الاسلام وتسمى باسم أحمد ، واتخه لنفسه لقب سلطان ، وأرسل الى قلاوون يخبره بأنه مسلم وإنه أمر ببهاه المساجد والمدارس والأوقاف ، وأمر بتجهيز الحجاج ، وطلب منه التعاون والتهادن ، فرد السلطان عليه مهنئا بالاسلام ، وداعيا اياه الى التحالف ضد العدر المشترك وهم العمليبيون . ولكن تكدار ما لبث ان قتل سنة ضد العدر المشترك وهم العمليبيون . ولكن تكدار ما لبث ان قتل سنة فارس ، واعلن وضع قواته لخدمة المسيحية ، واتفق مع ملك أرمينية على استرداد الأراضي المقدسة من المسلمين ، وأرسسل اربع سفارات الى البابوية بين سنة ٦٨٤ ه ١٢٨٥ م وسنة ٦٨٩ ه ١٢٩٠ م ، يقترح فيها القيام بحملة مشتركة مع البابوية لحاربة الماليك ، بحيث يغزو الفرنجة مصر ويغزو هو بلاد الشام ، ولكن ارغون خان لم يجد استجابة من الغرب ، ويغزو هو بلاد الشام ، ولكن ارغون خان لم يجد استجابة من الغرب ،

ويبدو ان المنصور قلاوون لم يعد ليأبه لحملات المفول المتوقعة ، وقرر . ا اقتلاع تلك النبتة الفربية التي لا جذور لها في الأرض العربية ، وقد

١ – المختصر في تاريخ البشر ج يا ص ١٥ – ١٦ ، العبر ج ٥ ص ١٥ هـ ٢ ٢ ه .

٢ - الحركة الصليبية ج ٢ ص ١١٦٨ - ١١٦٩

شاخت وتساقطت أوراقها ، فما لبث ان هاجم في ربيع سنة ٦٨٤ هـ ١٢٨٥ م حصن المرقب ، وهو من الحصون المشهورة بالمنعة والحصانة ١، واستولى عليه .

وفي سنة ٣٨٦ ه ١٢٨٧ م نشبت الحرب في ايطالية بين چمهوريقي بيزة وجنوة ، ثم انتقلت الى بلاد الشام ، فأقبل اسطول جنوي لضرب معسكرات البيازنة ٢ وانتهز السلطان قلاوون هذه الفرصة فاستولى على اللاذقية .

وفي تلك السنة نفسها توفي بوهيمند السابع أمير طرابلس دون أن بخلف وريثاً للمرش ؛ فتألف بجلس بلدي لادارة شؤون الامارة ، الا ان الخته الامبرة اوسي ما لبثت ان وصلت الى حكا وطالبت بحقها في ملك أخيها . واستنجدت الأميرة بالاسبتارية ، بينا استنجد المجلس بجنوة . ويهول أبو المحاسن ان بارتلميو (سيرتلمية) صاحب جبيل ورئيس المجلس د سأل من السلطان اللك المنصور المساعدة وأن يتقدم للامير بلبان الطباخي السلحدار وأن يساعده على تملك طرابلس ، عمر أن تكور مناصفة ، وبذل بذولاً كثيرة " ،

وقد أنجد الجنوية بجلس طرابلس باسطولهم ، فوضع المجلس المدينة تحت حمايتهم ، وانتهزوا تلك الفرصة فعززوا مراكزهم التجارية فيها وأضحت لهم شوارع وأسواق خاصة ، الا ان الاميرة لوسي ما لبثت أن فاوضتهم واتفقت معهم على الاعتراف بحقوقهم في طرابلس مقابل

١ – النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٣٢١

Hist, du Commerce du Levant, 1, p. 354 - 355 - Y

٣ - النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٣٠١ .

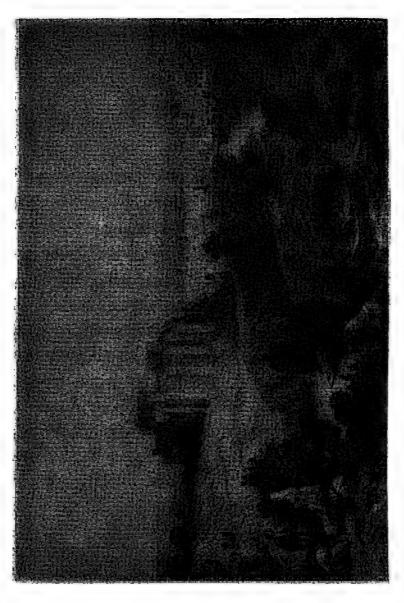

مديئة طرابلس عن لوحة قدية

اعترافهم بها أميرة عليها ، وانهارت بذلك مطامع بارتاميو فعاد الى تحريض المنصور قسلاوون على احتسلال المدينة ، واشترك البنادقة والبيازنة ، منافسو الجنوية في هذا التحريض بارسال وفد الى مصرينبه السلطان الى ان وجود الجنويين في طرابلس يهدد تجاره الاسكندرية ويذح لهم السيطرة على البحر الابيض المتوسط .

ولم يكن قلاوون في حاجة الى كل هذا الاغراء ، كي يحاول الاستيلاء على طرابلس ، إذ كان يتحين الفرصة المؤاتية ليخطو هذه الخطوة ، فما ان شعر بالفوضى السائدة في المدينة ، حتى سار اليها في ربيع سنة الحمادة م ورابط أمام أسوارها ، وقد أسرع الصليبيون الى تناسي أحقادهم والاتحاد في وجه الخطر المحدق بهم ، وأنجدت قبرص وعكا وجنوة المدينة المحاصرة بقوة من جندها وطائعة من سفنها ، وقد أدرك الجميع ان سقوط طرابلس معناه ضياع ما تبقى من ممتلكات الصليبين على طول الساحل في المستقبل القريب ولكن الوقت كان قد فات ، وضيع الفرنجة فرصة الاستعداد والتأهب للمعركة ، ومهما استجمعوا من قواهم في الساعات الأخيرة ، فانها لن تستطيع صد القوة الجبارة التي كان قلاوون قد حشدها حول طرابلس والتي بلغت أربعين الفاً من الفرسان ومائة الف من المشاة ، ، فضلا عما نصب حولها من دافعات القذائف ، ومن جاء بهم من الخبراء في بث الألغام وطلب منهم العمل ليلا ونهاراً في تقويض بهم من الخبراء في بث الألغام وطلب منهم العمل ليلا ونهاراً في تقويض

وقد أُدرك الفرنجة في طربلس النهاية المحتومة التي ستصير اليها ، فما

١ -- الساوك ج ١ ص ٧٤٧

٢ – الجنة في ظلال السيوف ص ١٢٥

هي الا ثلاثة أسابيع مرت على الحصار حتى أخذ كل فريق منهم يسابق الفريق الآخر في جمع أمواله وتهريب بضائعه ، الا ان جيش قلاوون ما لبث ان احتل المدينة ، فدمر أسوارها ومنشآتها القديمة القائمة على شاطىء البحر ، وبنى طرابلس الجديدة بجوار النهر حول حصن سان جيل ، بعيداً عن شاطىء البحر ، انقاء لفزو الأساطيل الاوربية

ولما سقطت طرابلس في ١٤ ربيع الآخر سنة ٦٨٨ هـ ١٢٨٩ م « أقر السلطان بلدة جبيل مع صاحبها على مال أخذه منه ، وأخذ بيروت وجبلة وما حولها من الجصون ، وبذلك اقتصرت المستعمرات الصليبية في بلاد الشام على مدن عكا وصيدا وصور وحصن عتليت ٣

¥

كانت نهاية البقية الباقية من الامارات الصليبية ، معروفة ومتوقعة من الجميع . فبعد أن تهاوت امارة الرها ، وامارة انطاكية ، وامارة طرابلس ، لم يبق من ذلك البناء الشامخ الذي بناه الاستعار الغربي في الشرق ، سوى أنقاض مملكة بيت المقدس . وكانت هذه المملكة التي تحمل اسم عاصمة فقدتها منذ عهد بعيد ، تقتصر على ثلاث أو أربع مدن!

كانت النهاية ممروفه ومتوقعة من الجييم ، ومم ذلك فان اوربة لم تتحرك لانقاذ الموقف ، وعبثاً كان هنري الثاني ملك قبرص يستغيث ، وكان قادة عكا يستنجدون ، وكان ارغو خان زعيم مغول فارس يدعو

١ - السلوك ج ١ ص ٧٤٨ ، المختصر في تاريخ البشو ج ؛ ص ٢٠

٢ – النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٣٣١

Crousset: Hist, des Croisades, III, p. 745 - Y

البابوية الى مشاركته في حرب صليبية جديدة .. فان كل ذلك ظل دون حواب 1

لقد تحركت اوربة يوم سقطت الرها ، وضجت يوم سقطت حطين ، وذعرت يوم سقطت القدس ، وتدفقت أمواجها البشرية خلال قرنين كاملين لانقاذ الأرض المقدسة ، وها هي الدقية الباقية من الممتلكات الصليبية في بلاد الشام توشك ان تزول الى الأبد ، دون ان تتحرك اوربة ، او تضج ، او يتولاها الذعر ، او ترسل نجدة أو تلبي استغاثة ، لأن قيما جديدة قد أشرقت في اوربة ، وهي تناضل – وقد يستمر نضالها قرونا عديدة – لاعلاء شأن العلم والحرية ، واقامة علاقات جديدة بين الناس والشعوب ، ليس الدين والعنصر واللون أساسها ومرتكزها .

ان المدن والحصون الصليبية كانت تتساقط منذ عشرات السنسين في أيدي أبناء البلاد ، كما تتساقط أوراق شجرة زرعت في غير تربتها ، ثم ما لشت تلك الشجرة الغريبة أن تداعت على نفسها وسقطت دفعة واحدة ا

هكذا سقطت عكا في ربيع سنة ١٩٠ ه ١٢٩١ م ، كجذع شجرة وحيدة عارية في فلاة من الأرض ، لا أغصان لهـــا تحميها من الرياح والعواصف ، ولا جذور تغذيها وتجدد مقاومتها .

وكانت الهدنة إذ ذاك قائمة بين الـلطان قلاوون وهنري الثاني ، والأمن يسود العلاقات التجارية المنتظمة بين المدن الصلبية وبقيـة مدن الشام ، والفلاحون يعملون مطمئنين في كل مكان ، واذا ببعض الايطاليين الأغرار القادمين حديثاً الى عكا ، دون ان يعرفوا حقيقة الأوضاع فيها ،

Grousset: Hist. des Croisades, III, P. 748 -

يمتدون على تجار المسلمين في المدينة ، ويغزون بعض المزارع الاسلامية في جوارها ، ويجورون في ذلك الغزو والعدوان جوراً عظيماً أثار السلطان قلاوون ، ولم يهدى، من ثورته اعتذار حكام عكا وتدميدهم بمعاقبة المعتدين ، ولا سيا عندما طالبهم بتسليم المذنبين ليقتص منهم فرفضوا ذلك مجعجة ان المدوان قام به صليبيون أغراب خارجون عن سلطة حكومة عكا ولذلك فان هذه الحكومة غير مسؤولة عن اعمالهم ؟

الا ان المرت فاجأ السلطان قلاوون في ٦ ذي القمدة سنة ٦٨٩ هـ ١٠ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ١٢٩٠ ، وهو يستعد لمهاجمة عكا ، وخلفه ابنه الأشرف خليل ، فها كاد يقضي على المحاولات الداخلية لانتزاع الحكم منه ، حتى اتجه الى عكا لتنفيذ ما أعد أبوه ، بعد ان ارسل الى القوات الاسلامية في بلاد الشام لموافاته الى هناك .

وتجمعت القوات الاسلامية أمام عكا في ربيسم سنة ١٩٠ ه ١٢٩١ م وفرضت الحصار عليها ، وأخذت تضرب أسوارها بالمجانيق الكبار . وتنادى الفرنجة في الشام الى تناسي خلافاتهم والدفاع عن ملاذهم الأخير ، وأقبل هنري الثاني من قبرص مع قليل من الفرسان والمشاة وكثير من المؤن والامدادات ، ولكن سرعان ما ادرك قادة المعركة انهم يخوضون معركة خاسرة ، فأرسلوا الى الأشرف خليل يسألونه عن شروطه لمقد الصلح ، فأجاب انه يطلب منهم الاستسلام دون قيد او شرط ، ويعدهم بتأمين خروجهم جميعاً مع أموالهم من عكا دون ان يتعرض لهم احد ، ولكنه

١ -- الساوك بج ١ ص ٧٠٧ -- ٧٥٤

٢ -- الحركة الصليبية ج ٢ ص ١١٧٨

٣ - المرجم السابق ج ٢ ص ١١٧٩

يسحب هذا الوعد اذا أبوا الا متابعة القتال

وأبى المفاوضون تسليم المدينة ومفادرتها آمنين ، فعادوا الى متابعة القتال ، الا ان اليأس كان قد دب بين صفوفهم ، فأخذ الكثيروت منهم يفرون عن طريق البحر ، وكان هنري الشاني أحد الفارين . وتعاظم الذعر حين اقتحم المسلمون المدينة في ١٧ جمادى الآخرة سنة ١٩٠ هـ ايار ( مايو ) ١٢٩١م فهرع الناس نحو السفن القليلة الباقية هاربين ، وأسقط في أيدي من لم يستطيعوا النجاة منهم ، بينا كان الداوية والاسبتارية يقاتلون ببسالة عظيمة ، وقد استمر القتال داخل المدينة عشرة أيام .

وكانت عكا من احسن المدائن في المهارة والبناء الفاخر ، فلما فتحها الملك الأشرف خليل وهدم سورها وقلمتها ، هرب أهل المدينة منها وصارت خراباً ".

ومن يوم ١٧ جمادى الآخرة سنة ٩٠٠ هـ ١٨ ايار ( مايـو ) سنة ١٢٩١ وهو اليوم الأخير من ملحمة عكا ، حتى ١٩ رمضان ــ ١٤ آب ( اغسطس ) ، وهـو اليوم الذي استسلم فيه حصن عتليت ، استولى المسلمون على صور دورت أية مقاومـة ، ودخـاوا صيدا بعـد أن فر الفرنجة منها فدمروا قلعتها لئلا يحتلها الصليبيون من البحر مرة أخرى ،

Grousset: Hist. des Croisades, III. p. 755 -- 1

٣ - المرجع السابق ج ٣ ص ٧٥٨

٣ - بدائع الزهور ج ١ ص ١٠٠٠



بعض رجال الماليك في سلاحهم الكامل



تطور الاسلحة واردية القتال في القرن الثالث عشر لدى الصليبيين ٢٠٣

كا احتلوا حيفا ودسروا حصونها ، ثم احتلوا طرطوس وعتليت وهما آخر معقلين من معاقل الفرنجة . وكان علم الدين الشجاعي قائد الجيش قد وجه الى فرسان الهيكل المسيطرين على مدينة طرطوس انذاراً بالتسليم حقناً للدماء ، وخيرهم بين ان يحكيموا السلاح بينهم وبينه ، أو أن ينسحبوا من المدينة ، ويخلوا أسوارها وحصونها ، ويرحسلوا بطريق البحر الى حيث يشاؤون ، حاملاً كل منهم معه سلاحه ومساله الخاص ، وجاءه الرد على انذاره قبل نهاية الموعد المحدد قائلاً :

ان جمعية فرسان الهيكل تقبل الشروط التي ذكرها القائد علم الدين
 لتسليم مدينة طرطوس » .

وفي الوقت الذي فتحت فيه أبواب الأسوار وبدأت قوات المحاصرين نجتازها وتنتشر في الحارات والازقة متجهة الى الابراج والقلمة ، كانت السفن الخفيفة والزوارق الواسعة ، تخرج من المرفأ ناشرة قلاعها ، أو مدفوعة بقوة المجاذيف ، تحمل اسر الفرسان ورجالها ووجهتها جزيرة ارواد القريبة من الساحل ، وتسلم الجيش الفاتسح الاسوار والابراج والقلمة ومحتوياتها جميعاً ، ولم يلجأ أحد من الجانبين الى استخدام السلاح ٢ .

وقد انطوت بذلك الصفحة الأخيرة من ملحمة الحروب الصليبية في

١ -- استعاد المسلون جزيرة ارواد سنة ٣٠٠ه ١٣٠٣م، وبذلك سقط المعلل الأخير من معاقل الفرنجة في الشرق.

٢ - الجنة في ظلال السيوف ص ١٣٦

بلاد الشام ، لتبدأ صفحة أو صفحات من قصة الصراع بدين الشرق والفرب ، ولكن بشكل آخر وفي ظروف أخرى ، واذا كان من المؤرخين من يعتبر الحروب التي نشبت في القرنين الرابع عشر والخامس عشر ، بين البلاد الاسلامية واوربة ، استمراراً المحركة الصليبية او المتداداً لحا ، فليس هنا على كل حال مجال الحديث عنها .

## الفصّل المحادي والشّلاثون العكاقات العالمية في الحروب الصّليبيّة

يقدر المؤرخون عدد ضحايا الحروب الصليبية من الفريقين ، خلل ذينك القرنين العاصفين ، بخمسة ملايين من الأنفس ، وهو رقم غاية في الضخامة بالنسبة لذلك الزمان ، زلا يعدل بحال من الأحوال النتائج التي أدت اليها تلك المفامرة المجنونة التي لا مبرر لها .

يقول ستفنسن : « لقد رأى القائمون بالحلات الصليبية ان هذه الحروب لم تسفر عن نتائج ذات بال للصليبيين مع ما أفاضوا عليها من موارد لا تحصى من المال والرجال طوال السنوات الكثيرة التي استغرقتها، وقد آثر الساسة العمليون أن يستخدموا الموارد القومية لبلادم لتحقيق أغراض أخرى . وقد عاد كثير من الصليبين من أرض فلسطين وقد علم كثير من الصليبين من أرض فلسطين وقد علم كان الذين نشبت الحرب من أجلهم ، وهم لاتينيو الشام ، لا يستحقون هذه التضحيات . هذا الى ان الحجاج المسيحيين كان في

١ - خطط الشام ج ٢ ص١٢٨

استطاعتهم زيارة القـبر المقدس وبيت لحم والناصرة ، وأن يتنقلوا بين هذه الأماكن المقدسة في حرية تامة ، مع انها كانت في حماية المسلمين وتساءلوا هل أراد الله تمالى حقاً أن تكون فلسطين من أملاك المسيحيين ، وأن الله قد خصهم بها ؟ وقد صارت الإجابة عن هذا السؤال موضع شك وحيرة وزادت على مدى الأيام غموضاً واستفلاقاً ،

لقد أحس معظمهم ان ما فعلوه لم يأمر به السيد المسيح ، رسول الحب والسلم والتسامح ، وان نشر عقيدتهم يجب ان يعتمد الاقنساع لا الاكراه ، وان برتكز على الوسائل السلمية وليس على الهراق الدمساء وغرس البغضاء . ويمكن القول مع الدكتور فيليب حتى : « ان الروح الصليبي جرى ، بهسذا التأثير ، في مجرى جديد ، هو استخدام المرسلين بدلاً من الجنود ؟ » .

الا ان اكثرة الصليبين كانت قد تحر ت يفعل التعايش مع المسلمين ، من التعصب والتطرف والاندفاع المحموم ، فظهر أمثال الشاعر ريتوف ( ١٢٤٥ - ١٢٨٥ ) الذي كان يقول ان من الحاقة ان يخاطر انسان في حرب تتسم بالطابع الديني خارج بلاده ، ما دام في وسعه ان يتصل بالله في وطنه ويعيش في نعمة وسلام .

ولا ريب في ان الكثيرين من المسيحيين والمسلمين ، قد شعروا بأن تلك الحروب لم تكن في حقيقتها الاحروباً سياسية واقتصادية ، ومعارك تذكي نارها المطامع والأهواء ، والمصالح الذاتية ، وعوامل التوسع والتسلط ،

١ -- تاريخ العالم لهامرتن ج ٥ ص ١٨٥

٣ - تاريخ سورية رلبنان وفلسطين ج ٢ ص ٣٦٣

والدفاع عن الذات ، وقد وصفت بانها حروب دينية لاستغلال ما في الدافع الديني من إثارة عاطفية وكسب تأييد جماهير الشعب . وقد رأينا ان بمض امراء المسلمين حسالفوا الصليبيين وقاتلوا الى جانبهم ، وات بعض امراء الصليبيين وفرسانهم قد حالفوا المسلمين وقاتلوا تحت رأياتهم ، ونضيف هنا انه كان ثمة جنود مرتزقة من مسلمي الاتراك يخدمون في جيوش الصليبيين ، كما كان هناك مرتزقه من رماة الارمن يشتركون مع المسلمين في محاربة الصليبيين . وهكذا نرى ان المسلمين والمسيحيين ، لم ينظروا الى المعركة على انها حرب دينية لا يصح ان يخوضوا غمارها الا في صف معين وتحت راية معينة .

والغريب أن تنتهي الحروب الصليبية الى نقيض ما قصدت اليه او ادعت انها تقصده ، فقد بدأت بدءوى مناصرة الدولة البيزنطية للوقوف في وجه لزحف الاسلامي ، واذا بالصليبين يحتلون سنة ١٢٠٤ هذه الدولة التي كانت خط الدفاع الأول الذي يحمي اوربة من كل غزو آسيوي ، ولا يغادرونها سنة ١٣٦٦ الا بمد أن تقطعت أوصافها ، وتضعضعت قواها ، وتمزقت أجزاء متناثرة ، ولم تعد قادرة على الصعود في وجه الاتراك العثمانيين عتدما ظهروا على مسرح الشرق الأوسط ليلمبوا دورهم في التاريخ .

ولم "درك الفرنجية الا بعد فوات الأران ، ان اية دولة استعمارية يقيمها الهيف على أرص ليست ارضها وفي وطن ليس وطنها وبسين شعب غريب عنها ، لا بد ان تتداعى وتنهار ، مها امتد بها الزمان ، وخيل اليها انها امتلكت اسباب البقاء والاستمرار . فقد قامت الامارات اللاتينية في المشرق لانقسام اهله بعضهم على بعض ، ولكنها كانت دولا ينقصها الماسك والانسجام ووحدة الجنس واللغة ، وتفتقر الى الجذور التاريخية والقومية ، وظلت في حاجة داقة الى الماس المدد المتواصل

والعون المتجدد من اوربة كي تستطيع الثبات والبقاء . وعلى الرغم من تمزق بلاد المشرق فانها لم تستطع فتحها فتحاً كامـلاً ، وظلت المدن الكبيرة مثل دمشق وحمص وحمـاة وحلب محتفظة باستقلالها ، رغم غزوات الفرنجة وهجاتهم المتكررة ، ومـا كادت هذه المدن تستعيد وحدتها السياسية حتى بدأت تلك الدويلات المصطنعة تـير في طيق الزوال .

وهكذا ساد السلام على الشاطىء الوادع الجميل الذي شهد أروع الحروب ، وتنازعت على رماله عشرات الشعوب ، لتتحقق ولو لفترة من من الزمن ، رسالة السيد المسيح الذي لم يأت ليشهر سيفاً بـــل ليزرع حما وسلاماً .

ولكن من الخطأ الاعتقاد بأن حالة الحرب هي التي كانت سائدة بين الفريةين ، خلال ذينك القرنين الطويلين ، فان المشاعر الانسانية والصلات الاجتاعية والعلاقات التجارية كانت تفرض ذاتها ليس في فترات السلم وحدها بل في عهود الحرب ايضاً .

وقد حاولنا في هذا الكتاب ألا نففل ذلك الوجه الآخر من وجوه الحروب الصليبة ' ، فرأينا - كا يقول ستيفنسن - كيف ان الصلات الودية والعلاقات التجارية التي كانت قائمة بين كل من المسلمين والمسيحيين قبل استيطان السلاتين لشقة الشام الساحلية ، لم يكن يستطاع قطعها ، وقد ولم تنقطع كلية بعد ان فتح الصليبيون جانباً من هذه البلاد ' . وقد تساعت الحكومات اللاتينية مع المسلمين المقيمين في الاراضي التي تحكمها ،

١ - انظر الفصول الاول والرابع والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والحادي.
 والمشرين والثاني والعشرين من هذا الكتاب

٣ -- ثاريخ العالم لجون هامرتن ج ٥ ص ١٨٦

كا تسامحت الحكومات الاسلامية مع المسيحيين ، فكانوا يؤلفون حلقات اتصال وتواد وتعاطف بين الفريقين .

وكان الفيقان يضمان العلاقات التجارية والاقتصادية فوق كل اعتبار. يقول الدكتور حسن حبشي : « وكان يصر للتجسار باقامة الخانات في غير بلادم ، لتنزل فيها قوافلهم . وينقسم الخان في العادة الى قسمين ، الطابق الاسفل وينزلون به رحالهم ، أمسا الطابق العلوي فانه لاقامة النجار ذاتهم . ويحسن ارباب البلد معاملة التجار . ولم يكن للدين دخل في هذه المعاملة ، رغم ما قد يكون بين البلدين من الحرب ، الا ان ذلك لا يقف حائلا دون استمرار الحركة التجارية والتسادل التجاري بينها . وكان المألوف في هذا العصر أن يطلب التجار المسلمون حماية جماعة ممينة في البلاد التي يدخلونها وتكون في حوزة الصليبيين فلا يمسهم أحد بسوء ، وهذا هو الشأن مع التجار المسلمين من أهل الموصل الذين كانوا يذهبون الى عكا فيطلبون ان يكونوا تحت حماية فرسان الداوية ، كا أن التجارة قللت من الحدة الدينية التي قد تكون بين الجماعتين ، إذ اعتاد القوم من طليبين ومسلمين أن يعقدوا أسواقاً تجارية سنوبة يفد اليها التجار دون نظر الفارق الجنسي ا »

وسرعان ما النزم الجانبان بصورة ضمنية قيوداً تمنع اتلاف اشجار الفواكه وابادة المحصولات الزراعية ، وتقيدوا بها في اغلب الحالات بأمانة واخلاص، دولم يلبث الصليبيون أن تعلموا مراعاة التقاليد القديمة التي تتحكم في نظم القتال في الشام بين الدويلات المختلفة ، والتقيد بها ، وهذه القيود

۱ -- نور الدين والصليبون ص ۱ م ۵ نقار عن ۱ G, T. p. 718 عن ۱۹۰۹

#### هي شبه ما تكون بقواعد الفانون الدولي ١ ،

وقد تركز الساط التجاري خيلا القرن الثاني عشر في مواني، الشام ، وأسس التجار الاوربيون القادمون من ايط لية ومرسيليه واسبانبة مراكز واحياء ثابتة في انطاكية وطرابلس وبيروت وصيدا وصور وعكا أما في القرن الثالث عشر فقد أدى الغزو المغولي واغلاق الطريق التجارية المؤدية من الخليج العربي الى بغداد فدمشق ، الى انتقال النشاط التجاري الى مصر وقد رحب سلاطين الماليك في مصر باولئك التجار الأجانب نظراً لما كانت تعود به تجارة الشرق عليهم من ارباح وافرة ، وكان أن عاش التجار الاوربيون في الاسكندرية ودمياط على هيئة جاليات لكل جالية قنصل بشرف على شؤون افراد الجالية ومصالحهم الاقتصادية الموقد سمح للبنادقة فيا بعد بتأسيس سوق تجارية في الاسكندرية كانت توجد ثمان وثلاثون سفينة الطالية تجارية راسية في ثفر الاسكندرية ، وفي سنة ١٢١٦ بلغ عدد الاوربيين المقيمين في هذا الثفر نفسه واغلبهم من الايطاليين ثلاثة الاف نسمة ؛

ومن الحقائق البالغة الاهمية ان مدن الشام الساحلية التي يسيطر عليها الفرنجة ، ظلت تتخذ موانى، المدن الداخلية الاسلامية ، ويكن ان نقدر مدى التجارة بين هذه المدن والموانى، الخاضمة للاحتلال الصليبي ، من رواية ابن جبير عن اثنين من تجار دمشق كانت لهما تجسارة وتفوذ

١ – تاريخ العالم لهامرتن ج ه ص ١٨٦

٢ -- الحركة الصليبية ج ٢ ص ١٢٦٣

٣ - صلاح الدين الايوبي للرمادي ص ٧٤

تاریخ المالم لهامرتن ج ه ص ۱۷۹

في بلاد الافرنج ، فقد قسال : «وقييض الله لهم (اسرى المفاربة) بدمشق رجلين من مياسر التجار وكبرائهم واغنيائهم المنغمسين في الثراء ، احدهما يعرف بنصر بن قوام ، والثاني بابي الدر ياقوت مولى العطافي ، وتجارتهما كلها بهدا الساحل الافرنجي ، ولا ذكر فيه لسواهما ، ولهما الأمناء من المقارصين ، فالقوافل صادرة وواردة ببضائعهما ، وشأنهما في الفنى كبسير ، وقدرهما عند امراء المسلم والافرنجيين خطير ، وقد نصبهما الله عز وجل لافتكاك الاسرى المرببين بأموالهما وأموال دوي الوصايا ، لأنهما المقصودان بها لما قد اشتهر من امانتهما وثقتهما وبذلهما الموالهما في هذا السبيل ، ي

وتتردد القوافل التجارية بين البلدين ، فسلا يتعرض لهسا أحد من الفريقين الا في حالات استثنائية يستنكرها الجميع . يقول ابن جبير ، ومن أعجب ما 'يحدث به في الدنيا ، أن قوافسل المسلمين تخرج الى بلاد الافرنج وسبيهم يدخسل الى بلاد المسلمين ، شاهدنا من ذلك عند حروجنا أمراً عجيباً ،

والعملة الذهبية التي سكتها الامسارات اللاتينية في الشام ، تدل دلالة واضحة على اتساع المعاملات المالية بين المسلمين والصليبيين ، وعلى ان هذه المعاملات قد فرضت نفسها على الاعتبارات الآخرى . وكانت هذه العملة تسمى باليونانية والملاتينية بيزنتا وبالعربية ديناراً . وكانت تنش عليها كلمات عربية مشفوعة بالتساريخ الهجري وفوقها اسم حاكم البلاد الاسلامية ، ومما هو أعجب من هذا وذاك انه نقشت عليها آيات

١ -- رحلة أبن جبير ص ٢٨١

٢ - المرجع السابق ص ٢٧١

اسلامية ، واحياناً كان ينقش عليها رسم صليب صغير الحجم ، أو الحروف الأولى من اسم الامير اللاتيني ، للدلالة على صفتها الحقيقية ، ويكتفى في مكوكات اخرى بذكر مكان صناعتها أو اسم دار الضرب التي سكنها للتدليل على مصدرها . وكان يتقصد بذلك ان يتقبل المسلمون من الامراء والتجار على تداول ، مثلا كان الصليبيون يقبلون على تداول نظائرها من العملات الاللمية .

وكان الصليبيون يحسنون معاملة من عندهم من الموظفين المسلمين " . وقد سمحوا بقدر كبير من الحكم الذاتي المحلي للمقاطعات الريفية ، فشيخ القرية الاسلامية ظل مسلماً . وكان المسلمون الخاضعون لحكم الامارات اللاتينية في زمن صلاح الدين ينعمون برفق في المع ملة يضاهي ما يحظى به المسيحيون من حكام المسلمين . وكانوا يدفعون لحكام اللاتين ضريبة « الفرضة ، ونصف ما تنتجه أرضهم من المحصول ، وضريبة افرضة اخرى على اشجار الفاكهة ، بينا كان المسيحيون معفيين من ضريبة الفرضة ولكن كان عليهم ان يدفعوا لرجال الدين ضريبة العشور " .

وواضح بما تقدم ان المسلمين كانوا يتمتمون في الامارات اللاتينية بحق تملك الأراضي ، في حين حرم ذلك على البهود ، وفي ذلك يقول ستفنسن ، وكان في بعض المدن جاليات يهودية وفدت على الأخص من جنوبي ورنسة ، ففى النصف الشاني من القرن الثاني عشر الميلادي كان في بلدة صور ما لا يقل عن مائة اسرة يهودية تشتمل عالبيتها في

١ -- تاريح العالم لهامرتن ج ه ص ١٩١، صلاح الدين الايوبي للرمادي ص ١٧١

٢ - تور الدن والصليبيون ص ٧ ه ١

٣ - تاريخ العالم لهامرتن ج ٥ ص ١٨٦ ـ ١٨٧



عودة المحارب الصليبي تمثال في كنيسة دير الكوادلة بنانسي

التجارة وفي صناعة الزجاج ، والراجح انه لم يكن في بيت المقدس في نفس هذه الفترة ، من امثال هذه الأسر ، ما يزيد على اربع ، لأن الجالية اليهودية في هذه المدينة كانت قد طردت منها في سنة ١٠٩٩ – أي بعد الاحتلال الصليبي – ولم يكن ليسمح لليهود في فلسطين بامتلاك الأرض ، في حين ابيح ذلك للمسلمين ،

وكان المواطنون السلمون في الامارات اللاذينية يتمتعون بحريتهم في مسارسة شعائرهم الدينية ، ويطمئنون الى اموالهم وأرواحهم ، اذا هم اخلدوا الى السكينة وانصرفوا الى أعمالهم الزراعية والصناعية والتجرية ، وقد كان ذلك أحد الموامل التي ساعدت على تقريب الشقة بير الشعبين، والمعمل على زيادة أسباب التفاهم ، والاختلاط بل والامتزاج أيضاً ، وان موقف بعض رجال الدين الافرنج كفليوم اسقف صور ، ليدل على هذا التيدل الجمل "

وقد بلغ من اطمئنان المواطنين المسلمين في الامارات الصليبية ، مساجمل ابن جبير يقول ان اولئك الواطبين قد أشربت الفتنة قلوبئهم لأن حالهم كانت تفصل حال احوانهم في بلاد المسلمين ، واليك مساقل بنصه : « ورحلنا من تبنين . وطريقنا كله ضياع منصلة وعمسائر منتظمة ، سكانها كلها مسلمون ، وهم مسع الافرنج على حالة ترفيه ، نعوذ يالله من الفتنة ، وذلك أنهم يؤدون لهم نصف الغلة عند أوان ضمها وجزية على كل رأس دينار وخمسة قواريط ، ولا يعترضونهم في

١ - المرجع السابق ج ٥ ص ١٨٨

Rey; Colonies Franques en Syrie, P. 106 107 - 7

٣ - تراث المرب ص ١٦٧

غير ذلك ، ولهم على ثمر الشجر ضريبة خفيفة يؤدونها أيضا. ومساكنهم بأيديهم وجميع احوالهم متروكة لهم . وكل ما بأيدي الافرنج من المدن بساحل الشام على هذه السبيل ، رساتيقهم كلها المسلمين ، وهي القرى والضياع ، وقد أشربت الفننة قلوب أكثرهم لما يبصرون عليه حسال اخوانهم من اهل رساتيتي المسلمين وعمالهم ، لأنهم على ضد أحوالهم من الترفيه وهذه من الفجائع الطارئة على المسلمين : أن يشتكي الصنف الاسلامي جور صنفه المالك له ، ويحمد سيرة ضده وعدوه المالك له من الافرنج ، ويأنس بعدله ، و

لقد كان المسلمون والافرنج يختلطون بلا حرج ، ويتعاملون على أوسع نطاق . ولم يكن ذلك مقتصراً على المدنيين وحدهم ، فان المقاتلين منهم سرعان ما كانوا ينسون احقاد الحرب ، في فترات السلم ، او الهدنة ، ويختلط المسكران ، واذا بمن كانوا بالأمس أعداء يتراشقون بالنبال ويتطاعنون بالرماح والسيوف ، قد غدوا بين ليلة وصباح أصدقاء وأحباء تسود حياتهم المودة والتفاهم آ . وهل أروع من تلك الصورة التي رأيناها عند أسوار عكا ، صورة الجيشين وقد ترك افرادهما القتال ، واخذوا يتجاذبون الأحاديث ، ويتبادلون الطرائف والنوادر ، وربما غنى فريق ورقص فريق آ !

وقد تبداخلت الحياة الاجتماعية الشرقية والغربية في بلاد الشام ، وأثرت

١ -- رحلة أين جبير ص ٢٧٤ - ٢٧٥

Grousset: Hist. des Croisades, III. p. 209 . 221 - Y

۳ - كتاب الروضتين ج ۲ ص ۲ ؛ ١ مفرج الكروب ج ۲ ص ۲۹؛ النوادر السلطانية ص ۲۹؛ م ص ۲۹؛ ۱۸ Michaud, II. p, 125

كل منهما في الأخرى وتأثرت بها ' . يقول ابن جبير في وصف زيارته لمدينة بانياس وكانت قد احتلها الافرنج ثم استعادها المسلمون وظلل الافرنج المدنيون يعملون فيها جنبا الى جنب مع السكان المسلمين : « ولها عرث واسع في بطحاء متصلة يشرف عليها حصن للافرنج يسمى هونين بينه وبين مانياس مقدار ثلاثة فراسخ ، وعمالة ' تلك البطحاء بين الافرنج والمسلمين ، لهم في ذلك حد " يعرف بحد المقاسمة ، فهم يتشاطرون الغلة على استواء ، ومواشيهم مختلطة ، ولاحيف يجري بينهما فيها "،

وكان المسلمون يشاركون في حفلات الافرنج ، وقد وصف ابن جبير حفلة عرس اقيمت في صور واستغرب مشاركة المسلمين فيها وعدم استنكارهم ما تجلى فيها من مظاهر الترف واللهو ، ولعل من المفيد اثبسات هذه الصورة الممتعة هنا نظراً لأهميتها في اعطاء فكرة واضحة عن لون من الوان الحياة الاجتاعية السائدة يومذاك ، قال : « ومن مشاهد زخارف الدنيا المحدث بها ، زفاف عروس شاهدناه بصور في أحد الأيام عند مينائها ، وقد احتفل لذلك جميع النصارى رجالاً ونساء ، واصطفوا سماطين عند باب العروس المهداة ، والبوقات تضرب والمزامير وجميع الآلات اللهوية ، خو خرجت تتهادى بين رجلين يسكانها من يمين وشمال ، كأنها من ذري أرحامها ، وهي في أبهى زي " ، وأفخر لبساس ، تسحب أذيال العرير المذهب سحباً على الهيئة المهودة من لباسهم ، وعلى رأسها عصابة ذهب منسوجة ، وعلى لبتها مثل ذلك منتظم ، وهي رافلة في حليها وحللها ، تشي فتراً في فتر مشي الحامة أو سير وهي رافلة في حليها وحللها ، قائما من النصارى وهي رافلة من فتنة المناظر ، وأمامها جلة رجالها من النصارى

١ - نور الدين والصليبيون ص ١٤٥

٢ - رحلة ابن جبير ص ٢٧٣

في أفخر ملابسهم البهية 'تسحب أذيالها خلفهم ' ووراءها اكفاؤها ونظراؤها من النصرانيات يتهادين في أنفس الملابس ويرفلن في أرفسل المحلل ' والآلات اللهوية قد تقدمتهم ' والمسلمون وسائر النصارى من المنظائز ' قد عادوا في طريقهم سماطين ' يتطلعون فيهم ولا ينكرون عليهم ذلك ' . »

وما استغربه ابن جبير من روح المودة والتسامح السائدة بين المسلمين والمسيحيين ، قد استغربه ايضا الفرنجة الذين كانوا يصاون حديثاً الى سواحل الشام فيرون ان الفرنجة المقيمين هناك قد نبذوا التمصب وأخذوا يعاملون المسامين عودة وأخوة ؟ .

\*

لقد اعتاد المؤرخون أن يتحدثوا عن الر الحروب الصليبية في النهضة الاوربية ، وهم ينالون في ذلك جاعلين من هذه الحروب مدرسة كان الشرق فيها هو المعلم والغرب هو التلميذ ، فقد جاء الغرب في رأيهم الى الشرق يمب من مناهله العذبة حتى ارتوى ، فعاد وقد تبدل جهلا بعلم ، وتأخراً بتقدم ، وحياة قلقة بأخرى مشرقة ، فكانت تلك النهضة الاوربية الجبارة في مطلع القرون الحديثة ، وقد ساعد على تكوين هذا الرأي ، ان ما ابدعته حركة النهضة الايطالية التي كانت طليعة النهضة للاوربية الحديثة ، لفيا ظهر مباشرة في أعقاب المصر المسليع .

٠ - المرجع السابق عن ٧٧٨

ب خور الدين والصليبيون عن ١٠٥٠ ، نقلاً عن جور الدين والصليبيون عن ١٠٥٠ ، نقلاً عن جور الدين والصليبيون عن ١٠٣٠٤

والواقع ان تلك النهضة كانت ترتكز على دعائم من الرخاء المادي الذي ساد المدن الايطالية نتيجة لسيطرتها على التجارة بمنتجات فارس والهند والصين ، تارة عن طريق السواحل السورية وتارة عن طريق السواحل المصرية ، وهو رخاء باذخ ازدهر في ظله الانتاج الفني والانتاج العقلي .

ولا ريب في أن الحروب الصليبية ، والهجرات الجماعية التي رافقتها، واحتكاك القارتين وشعوبها المختلفة طوال قرنين كاملين ، قد أحدثت في الغرب هزة عنيفة حركت الاوساط الجامدة ، وايقظت الطبقات الغافلة، وأطلقت الافكار من قيودهما المتوارثة ، وأعطت الانسان الغربي نظرة الى الكون والحياة اكثر تحرراً وتساعاً وأقرب الى الروح العملية والنزعة التجريبية والبحث العلمي التي كانت جميعاً من أسس النهضة ومن عوامل ازدهارها .

وقد كان المشرق حرياً بأن تؤثر فيه تلك الحروب تأثيرها في الغرب، فتوقظه من سباته وتنطلق به في مجالات فكرية أرحب افقا واغنى تجربة واكثر واقعية ، ولكن هذه الحزوب فاجأته وهو يسير في طريق الانحلال ، وقد اوشكت الخلافتان العباسية والفاطمية على الانهيار ، وبدأ يدخل عصور الظلام من سيوته المشرقة وتاريخه اله يق ، ننيجة لتعزيق شعوبه ، وتفتت قواه ، والصراع العنيف بسين كل قبيلة وكل مدينة وكل أسرة حاكمة فيه ، وما عاناه من غا ات السلاجقة والقرامطة والخوارزمية والمغول ، وكان الأيوبيون قد خربوا بعض مدنه وحصونه ، فعمد الماليك الى تخريب المرافى، الباقية خشية عودة الافرنج ، فتعطلت الحياة النجارية فيه ، وفرضت عليه العزلة والانكناش . ثم جاء الاحتلال العياق نقضى على البقية الباقية من روح التوثب والتفتح والابداع .

والذي تعتقده ان ما جرى من تيادل ثقافي بين الافرنج وبلاد الشام ، كان عدود المدى ، لأن الافرنج لم يختلطوا في الغالب الا بالفلاحين وعامة الناس ، ولأرن الحركة العلمية في البلاد العربية كانت آخذة بالجود ، كا ان الغزاع المستمر قد حال دون التضاعل العضاري الطلبتي . ولم تكن سورية في الواقع الجسر الوحيد بين الشرق والغرب، بل كان هناك جسران آخران هما صقلية واسبانية اللتان نعتقد بانها كانتا ، باستقرارهما وازدهارهما واستتباب السلام فيهما ، اكثر فعالية وجدوى في اعطاء الغرب صورة ارضح عين الحضارة العربية السائدة بومذاك .

أما ما أخذه الصليبيون في بلاد الشام من المنتوجات الزراعية والصناعية ، والموان الحياة الاجتاعية ، والموان الحياة الاجتاعية ، فقد أعطوا ولا ربب مثيلاً له في تلك الميادين نفسها أو في ميادين أجرى .

ولكن الذي يستوقفنا اكبر من هذا كله ، ان الفرنجة الذين كانت تطول اقامتهم في بسلاد الشام ، كانت مشاعرهم نحو المواطنين المسلمين عتطور مع الايلم ، ثم مسا يلبثون حتى يرتبطوا معهم بروابط المودة والآخوة والتسامح ويقيموا معهم أوثتى الصلات وأمتن العلاقات ٢.

ان الذي يستوقفنا اكثر من هذا كله ، ذلك التمايش السامي بسين

١ -- انظر ٠٠ براث الاسلام ص ٧ ٢٠١ ٢٠١ العلاقات بين العرب والأفرنج خلال الحووب الصلسة ٢٠١ - ٢٠١٧ ،

Rey; Colonies Franques en Syrie, p. 189 250, Heyd; Hist du commerce. P. 130 202 عدم المطلق المستار من ١٣٤ من الملاقات يين العرب والافرنج من ١٣٩٠ كتسناب الاعتبار من ١٣٤ مرو الدين والصليبيون من ١٠٩٠ مرو الدين والصليبيون من ١٠٩٠

المواطنين في درل متحاربة ، الذي كان يجعل فرسان الفرنجة وفرسانه المسلمين يشعرون بأنهم أكثر نبلا ومروءة عندما يلتقون في أيام السلم ليتسابقوا على ظهور الحيل ويتباروا في العاب الفروسية .

والتسامح الديسني الذي شق طريقه وفرض نفسه في غيرة حرب وصفت بانها دينية ، بحيث نرى في كل مدينة اسلامية كنيسة يتعبد فيها المسيحون ، وفي كل مدينة مسيحية جامعاً يتعبد فيه المسلمون ، بل نرى في ضواحي عكا مسجداً بقي محرابه على حاله ووضع الافرنج في شرقيه محراباً لهم ، فالمسلم والمسيحي يجتعمان فيه ، يستقبل هذا مصلا"، وهذا مصلا"، ٢

والشعور الانساني الذي كان يدفع بصلاح الدين الآيوبي لأن يطلب من فرسان الاسبتارية الذين شهروا السيف في وجهه وقاتلوه بضراوة ، البقاء في بيت المقدس للعناية بالمرضى من الصليبين "، ويحصل فرسان الفرنجة على الوقوف باحترام أمام منزل الشيخ أبي الحسن بن قفل بدمياط حين علموا انه من مشايخ المسلمين وان الفقراء يلوذون به ، ثم يأمرون بعدم التعرض له ،

والصداقة التي نشأت بين المسلمين والفرنجة ، ابتداء من صداقة اسامة ابن منقذ وفرسان الداوية الذين كانوا يخلون له مكاناً في مسدهم ليصلي فيه ، الى صداقة الملك المادل وريشارد قلب الأسد الذي حاول أن

١ – انظر تحفة الشرق والغوب لحتى في الكتاب الذهبي ص ١٤٤

٢ -- رحلة ابن جبير ص ٢٧٦ ، تاريخ المالم لهامرين ج ه ص ١٨٧٠

٣ - انظر ص ٣٤٢ من هذا الكتاب.

٤ – ذيل الروضتين ص ١١٧

يزف اليه أخته الأميرة جوانا ليكون زواجها جسراً يصل بين الشرق والغرب ، الى صداقة الملك الكامل وفردريك الثاني اللذين حو"لا الحرب الدامية الى مفاوضة سلمية توانتهاء بصداقة الوف المواطنين المسلمين والافرنج الذين نجهل اسماءهم والذين لا نشك في انهم قد شمروا بعد ان تمارفوا وتآلفوا ، بأن البشر اخوة ايا كان وطنهم أو لونهم او مذهبهم .

ان الذي يستوقفنا أكثر من أي شيء آخر في تلك القرون الوسطى ، التي كانت تحكمها أعراف وأمزجة خاصة مفرقة في الرجمية والظلمة ، تلك الماطفة الكريمة الصافية التي كانت تدفع بعض المسلمين والفرنجة الى أن ينادي احدهم الآخر : « يا أخي " » ، وتجمل أميراً صليبياً يقول : « ان القتال بين المسلمين والافرنج انتحار أخوي " »

# مصادر الكتاب

## ۱ -- مصادر ومراجع عربية

| البن الأثير                    | الكامل في التاريخ                   |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| ·                              | أثابكة الموصل ( مجموعة مؤرخي الحروب |
|                                | الصليبية )                          |
| أحمد البيلي (. الدكتور )       | حياة صلاح الدين الأيوبي             |
| اسامة بن منقذ                  | كتاب الاعتبار                       |
| أسد رستم ر الدكتور )           | الروم وصلاتهم بالعرب                |
| اين اياس                       | بدائع الزهور في وقائع الدهور        |
| الجبرتي                        | المختار من تاريخ الجبرتي            |
| ابن جبير                       | رحلة ابن جبير                       |
| جرجي زيدان                     | صلاح الدين ومكائد الحشاشين          |
|                                | شجرة الدر                           |
| جمال الدين حماد                | معارك الاسلام الكبرى                |
| جمال الدين الرمادي ( الدكتور ) | صلاح الدين الأبوبي                  |
|                                | (i·) 770                            |

جال الدين الشيال (الدكتور) مصر والشام بين دولتين مرآة الزمان ( مجموعة مؤرخي الحروب ابن الجوزى الصلبية ) الفروسية العربية جوزيف سمعان هزيمة لويس التاسع على ضفاف النيل جوزيف نسيم يوسف دول الاسلام الحافظ شمس الدين حبيب جاماتي الناصر صلاح الدين غيار المعارك الجنة في ظلال السيوف حسن ابراهيم حسن (الدكتور) تاريخ الدولة الفاطمية الفاطميون في مصر الألقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق حسن الباشا والآثار حسن حبشي ( الدكتور ) , الحرب الصليبية الاولى نور الدبن والصليبيون الشرق المربي بين شقي الرحى حسين مؤنس ( الدكتور ) صور من البطولة العبر وديوان المبتدأ والخبر ابن خلدون وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان ابن خلكان دمعة صلاح الدين خليل هنداوي تاريخ الاسلام الذهى جامع التواريخ رشيد الدين الهمذاني الملاقات بين العرب والافرنج خــلال زكى النقاش ( الدكتور ) الحروب الصلبية

سعيد عاشور (الدكتور) الحركة الصليبة الظاهر ببارس مقالات ممنوعة سلامة موسى كتاب الروضتين في أخبار الدولتين أبو شامة النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية (وفي ابن شداد ذيله منتخبات من كتاب التاريخ لتاج الدين شاهنشاه بن ايوب) سنان وصلاح الدين عارف تامر على أبواب آلموت عبد العزيز سيد الأهل أيام صلاح الدين القضايا الكبرى في الاسلام عبد المتعال الصعيدي عبد المنعم ماجد (الدكتور) الناصر صلاح الدين الايوبي نظم الفاطميين ورسومهم في مصر تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى. صلاح الدين بطل حطين عبد اللطيف حمزه أدب الحروب الصليبية مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام عبد الله عنان تراجم إسلامية شرقية وأندلسية تاريخ مختصر الدول ابن العبري الحضارة العربية في حوض البحر الابيض. عثان الكماك المتوسط منتخبات من تاريخ حلب (مجموعة مؤرخي ابن العديم الحروب الصليبة) علي أحمد باكثير سيرة شجاع وآإسلاماه قصص من التاريخ على الطنطاوي

777

المتح القسي في الفتح القدسي المهاد الاصفهاتي شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي من أبطالنا الذين صنعوا التاريخ أبو الفتوح التوانسي أبو القدا المختصر في تاريخ البشر فيليبحتي وجرجي وجبور (الدكاترة تاريخ العرب المغول في التماريخ فؤاد عبد المعطئ الصياد صبح الاعشى في صناعة الانشا القلقشندي ذيل تاريخ دمشق ابن القلانسي الطائفة الاسماعيلية كامل حسين أبو المحاسن النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة محمد جمال الدين سرور ( الدكتور ) الظاهر بيبرس وحضارة مصر في عصره اسامة بن منقذ محمد حسان أبو ممد الحسن النوبختي فرق الشيعة محمد رجب البيومي مم الابطال محمد سعيد العربيان شجرة الدر محمد سميد المريان والدكتور الشيال قصة الكفاح بين المرب والاستعمار محمد سيد كيلاني الحروب الصليبية وأثرها في الادب العربي فی مصر والشام صراع العرب خلال العصور محمد عند العني حسن محمد فريد أبو حديد صلاح الدين الايوبي البطل الذي انتصر على الغرب أمتنا العربية محمد كرد علي خطط الشام عمد مصطفى هدارة (الدكتور) المنصورة الؤلؤة المنصورة محمد منبر المصرة

المآصر في بلاد الروم والاسلام مخائيل عراد أعلام الاسماعيلية مصطفى غالب مصطفى الوكيل ( الدكتور ) صلاح الدين العباد الاصفهاني وظفر سلطان الساوك لمعرفة دول الماوك المقريزي المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار تاريخ مصر این میسر تاريخ قلمة مصياف ميشال لباد الاسماعيليون والدعوة بمصياف اليوم الموعود نجيب الكربلاني التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح نظير سمداوي ( الدكتور ) الدين الايربي المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين الايوبي لمحات من تاريخ العرب نقولا زيادة (الدكتور) نهاية الارب في فنون الادب النويري مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ابن واصل معجم الادباء ياقوت معجم البلدان تاريخ سورية يوسف الدبس ( المطران )

## ٢ - مراجع اجنبية مترجمة الى اللغة العربية

مختصر تاريخ المرب ، ترجمة عفيف بعلبكي أمبر على ( سيد ) الحروب الصليبية ، ترجمة السيد الباز العريني بارکر ( ارنست ) تاريخ الشموب الاسلامية ، ترجمة فارس وبعلبكي بروكلمان (كارل) بطرس غالي ( واصف ) تقاليد الغروسية عند العرب ، ترجمة توما ونجار الامبراطورية الميزنطمة عترجمة مؤنس وزايد بینز ( نورمان ) دراسات في حضارة الاسلام ، ترجمة الدكاترة جب ( هاملتون ) عباس ونجم وزايد جرونيباوم (جوستاف) حضارة الاسلام ، ترجمة جاويد وعبادي تاريخ 'سورية ولبنان وفلسطين ، ترجمة الدكتور حتي ( فيليب ) كمال يازجي فرنسا الجريحة على ضفاف النيل ، ترجمة زكي شنودة ديفيز (ادرس) رينتز , جورج وزملاؤه دراسات إسلامية ، ترجمة الدكتور انيس فريحة عطية ( ادرار ) العرب ، ترجمة بقلي ونجا غروسه ( رينه ) وصيد التاريخ ، ترجمة خليل الباشا كيرك ( جورج ) موجز تاريخ لشرق الاوسط ، ترجمة عمر الاسكندري لوبون ( حوستاف ) حضارة العرب ، ترجمة عادل زعيار

مونروند (مكسيموس) تاربخ الحروب المقدسة في المشرق ، ترجمة البطريك ميموس مظلوم

مير ( فيليب فان نس ) التاريخ الدا

هامرتن (جون) وزملاؤه تاريخ العالم ، ترجمة طائفة من الكتاب الهمذاني ( رشيد الدين ) تاريخ المغول ، ترجمة نشأت والصياد لاندو ، روم ) الاسلام والعرب ، ترجمة منير بعليكي

### ٣ -- مراجع أجنبية

Alphandery, P. La Chrétienté et l'Idée de

Croisade.

Brehier, L. Vie et Mort de Byzance.

Brehier, L. L'Eglise et l'Orient au moyen

âge, Les Croisades.

Chalandon, F. Hist. de la première Croisade.

Champdor, A. Saladin, Le plus pur Héros de

l'Islam .

Delarc Les Normands en Italie.

D'Ohsson Hist. des Mongols.

Encyclopédie de l'Islam.

Grousset, R. Hist. des Croisades et du Royaume Franc de Jerusalème.

Guillard, M. S. Grand Maitre des Assassins au

temps de Saladin.

eyd, G. Hist. du Commerce du Levaut

au moyen âge.

Iorga, N. Breve Hist. des Croisades et de

leurs Fondation en Terre Sainte

Joinville, J. Hist. de Saint Louis.

La Syrie, précis historique.

Lavisse, E. Hist. de France.

Lavisse et Rambaud Hist. General.

Marin Hist. de Saladin.

Matthieu d'Edesse Chronique; Continué par Gre-

goire le Prêtre.

Michaud, J. F. Hist. des Croisades.

Michel Le Syrien Chronique Syriaque.

Paris, G. La Légende de Saladin ( Jour-

nal des Savants, mai 1893)

Reçueil des Historiens des Croisades, Publié par

l'Accdémie des Inscriptions et

Belles Lettres:

- Documents Arméniens

- Historiens Grecs

- Historiens Occidentaux

- Historiens Orientaux

Rey, E. Les Colonies Françaises de

Syrie au XII et XIII siècle.

Rey, E. Hist. des Princes d'Antioches

Ribard, A. La prodigieuse Histoire de

l' Humanité.

Rousset, P. Les origines et les caractères

de la premiere Croisade.

Schlumberger, G. Renaud de Chatillon, Prince

d'Antioche, Seigneur de la terre

d'outre Jourdanie.

Vasiliev, A. Hist. de l'Empire Byzantin.

# فهرس الاعلام

[ استثنينا من هذا الفهرس الأعلام التاليـــة لورودها في كثير من الصفحات : القدس ، دمشق ، حلب ، عكا ، الصليبيون ، المسلمون ، الافرنج ، الاسبتارية (فرسان المستشفى ) ، الداوية (فرسان الهيكل) ، صلاح الدين الايوبي ، نور الدين محود . ]

(i)

اېن جىير : ۲۹۹، ۲۷۹ ، ۲۹۲، ۲۱۲، ۲۱۲، ۲۷۹، ۲۱۲،

717 4717

ابن جندر: ۲۰۹

ابن الخشاب : ۲۲۷

ابن خلكان : ١٥١

ابن رزيك: ٢٢٣

ابن زهير : ٩٤٩

أَنِ الساعاتي : ٣٢٥ ، ٣٤٩

ابرهيم الكودي : ۲۲۰ ابراهيم بن قنابر : ۲۸۲

ابريم : ۲۲۰

ابن أبي طي : ٢٦٧

ابن الأثير : ۲۲، ۲۲۱، ۱۲۹،

٠٢١٠ ، ١٠٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨

**\*\*\*** \*\*\*\*

ابن بارزان : ۲۳۲

أبو يكر : ۱۲۱، ۲۴۲، ۳۰۳، ۲۲۱

ابتاخان : ۷۸۰ ، ۹۶۰

> أتينيت دي ميلي : ٣٠٣ أحمد أبو القاسم : ٥٨٢

احمد ابو العاسم . ۲۰۲ أحمد زكي باشا : ۲۰۱

أحمد بن طولون : ۲۱۷

أحمد الناصر لدين الله: ٤٤١

الأخشيدية: ٧

الأمير الدوارد: ٨٨٥، ٩٩٣، ٩٩٥

أذربيجان : ١٥١

إربل: ۲۸٦

الاردن: ٢٦٩

أرغون خان : ٥٩٥ ، ٩٩٩

أرغونة : ۸۷۵

أرسطو: ٨٣

أرسوف : ۵۸۵ ، ۲۰۸ ، ۵۸۵

الأرمن : ٤٣ / ٢٠٩

أرمينية : ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۸۸

ارنولف مالكورن : ٥٥

أزمير : ٢٣

ابن سناء : ٢٤٩

ابن شداد ۱۵۹ ، ۱۸۸ ، ۲۰۱ ،

· TA7 · TAT · TYA · T4.

· ETE · ETI · EIA · E·A

119 6 177

ابن العديم : ٦٦ ، ٨٦

ابن عنين : ٤٩٦

ابن القلانسي : ۸۸

ابن القيسراني : ١٣١

ابن المشطوب : ٤٨٨

ابن مصال اللكي : ٢٥٧

أبن المقدم: ٢٨٤

این واصل: ۳۸ ، ۲۰۲ ، ۲۲۲

أبو الحسن قفل : ٦٢٢

أبو عبد الله الادريسي : ١٦ ٠

144

أبو شامة : ۲۸۱٬۳۰٤

أبو الفتح : ٢٦١

الشيخ أبو فراس : ٢٦٩

أبو الفرج بن المبري : ٢٨٣

أبق : ۱۳۱

أبو المحاسن : ۲۲ ، ۳۰۸ ، ۲۵۰ ،

697

الشيخ أبو محمد الميثقي : ٢٦٢

أبو النصر أحمد بن فضل : ٢٦٠

اسماعيل بن جعفر الصادق: ۲۶۷ ك TIA اشبيلية: ٧: الأشرف خليل : ٢٠١٬٤٨٣، ٢٠٠٠ الأشرف موسى : ٢٠٥ اشيوم طناح: ١٨٧ ، ٨٨٤ ، ١٩٥٤ 770 770 الاغلبية : ٧ أفاسية : ٩٠ الأفضل: ٢٥٧ ، ٧٠ ، ٢٥٧ ، ٨٠٣٠ 4 144 ( 114 , 141 , 401 144 أفلاطون : ٨٣ ألافلاق : ٨٤ الاقحرانة : ١٥٠ الميكسي انجيلوس : ٢٠٠ . اليكسيــوس كومنينــوس : ٢٠ ، \*A1 " \*AY " \\*T اليكنوي الثالث .: ٤٦١ ، ٢٦٩ اليكسي الرابع: ١٦١، ٢٦٢ اليكسي الخامس : ٢٦٢. ألب أرسلان : ۲۲، ۲۸، ۲۹۰

اسبانية : ۱۲ ، ۲۱ ، ۲۱۰ ، ۲۱۲ ، 175 الاسبانيون : ۲۱، ۲۱، ۲۲، ۸۳ أسامة بن منقذ : ٢٠٩ ، ١٩٤ به ( 1.1 ( 1... ( 44 ( 4Y 777 ( TYX ( 1.7 أسد الدين شير كوه: ١٣٤ ، ١٤٥٠. (170 (101 (101 (101 . 144 . 144 . 145 . 144 . ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 190 ( 198 ( 194 ( 197 الاسكندرية: ١٧٧، ١٧٨، ١٧٩، . 446 . 444 . 4+1 . 144 . LY . LY . LAL . LAL . 777 ( 044 ( 177 اسوان : ۲۰۲ ، ۲۲۴ اسحاق الشـاني انجيلوس : ٣٤٧، 471 CTAT اسطفان : ۲۸۶ الدكتور أسد رستم : ٥٠ ، ٥٥ ، £7 - « ١٣٦ « ١٢٢ « ١١٧ الاسماعيليون: ٢٤٥، ٢٧٧، ٩٩٥. الملك الصالح اسماعيل : ٢٠٢٤ ،

إلبانية : ١٩

أُوجِانيوس : ١١٦ أوربانوس الثلثي : ٣٠ ° ٣١ ° ٥١ °

71.

البابا أوربان الثالث: ٣٦١ ) أوروبة: ٨ ، ١٠ ، ١١ ، ١٣ ، ١٣ ، ٣١ - ١٨ ، ٢٤ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٧ ، ٣٨ - ٣١٥ ، ٥٢٠ ، ٥٧٠ ، ٥٧٠ ،

أورجياز ٣٠٨٠

إيطالية : ۱۸ ° ۲۲ ° ۲۲ ° ۲۸ ° ۲۲۲ ° ۲۸۱ ° ۲۲۲ ° ۲۸۲ ° ۲۲۲

ایزاببل : ۴۸۰ ایلغازي : ۸۹۰ ۹۱۰ البطریرك ایري : ۳۰۸ . الالمان : ۱۱۷ ° ۱۸۹ المانية : ۱۹

امبراطور الروم : ١٣

الامبراطورية السلجوقية : ٣٣

الامار اطورية العربية :: ٨

الامبراطورية الغربية للقدسة: ٤٤٩٩٠

017

آمد: ۲۸۹ ۴۷۲ ۴۷۲ أنر: ۹۷ ۱۱۹ ۱۱۹ ۱۲۲ ۴

> أنوسنت الرابع : ۲۳ ه ، ۲۳ ه شقيف أرتون : ۳۱۰۰ ، ۲۵۸

أصفهان : ۲۵۶

أطفيح : ٢٠٦ الانكليز : ٤٨

القديس اندراوس : ٦٠٠

الانداس : ۱۰ ، ۲۲

أندره ريبار : ۳۲

أنجو : ٥٤٧

انطاكية : ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۰

(پ)

الباروقي : ۱۹۸ بارين : ۳۱۰٬۳٤۱

باب توما : ۱۲۸ بارتلمیو : ۳۵

باسليوس الثاني : ١٢ بالمير : ١٨٦ بالمان : ۲۱۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۰ البحر الأبيض المنوسط: ٥٩٨ البحر الأحمر: ١٨٥ محر مرمرة : ٢٦٤ بحر المحلة: ١٩٤، ١٤٥، ١٥٥ بحر النمل: ٣٨٥ بحيرة المنزلة : ١٩٤ بدران الفارسي: ٣٥٢ بدر الدين حسون : ١٩٤٠ بدر الدن لؤاؤ : ٥٥٥ البرابرة: ٣٤ القديس برناردوس: ١١٦ برنار دی فیس : ۳۰ برج السلسلة : ٢٨٤ برسق بن برستی : ۹۰ برشلونة : ۲۳ بركة خان: ٥٨٥ روکلیان: ۱۱۳ ، ۱۱۸ : ۲۲۵ بریتانی : ۳۸۰ البريون : ٣٨ء

بزاعة : ٢٤٢

البساسيرى: ۲۱،۲۲۰

بصری: ۱۲۷ ، ۲۷۱

بصطريون : ٢٦٢ بطرس الناسك : ٢٦ ، ٣٤ ، ٢١ ٢٠ بعلبك: ۱۲۸ ، ۱۵۲ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، 4 TYT ( TTA ( 171 ( 104 040 , 04. ( 841 نقداد: ۷ ، ۲۲ ، ۱۸۶ ، ۲۸ ، ۲۵۱ ، - 000 ( {q. ( )q{ ( ) V. .070 6 070 بغدوين البرونس : ٩٠ بغراس: ۲۵۳ بليان السليحدار: ٢٠٥ بلبيس : ١٦٤ ، ١٦٦ ، ١٦٩ ، بلدوين بن كونت بولونية : ٨٥ بلدوين دي بورغ : ٣٤ ، ١٤٤ ، 09 6 01 بلدوين الثالث: ١٣٢ ، ١٣٣١ ، ١٤٥٠ 117 بلدوين الرابع: ۲۲۵ ۲۳۸ ۲۸۱۰ T+0 - 199 بلدوين الخامس : ٢٩٩ بلدوين التاسع : ٢٤٤ البلغار : ٨٤

البندقية : ۳۸ ° ۵۰ ° ۵۳ ° ۳۸۳ ° ۳۸۳ ° ۱۹۵ ° ۱۹۵ ° ۱۹۵ ° ۲۲ ° بنو بويه : ۲۲ ° بهاء الدين زمير : ۳۴ه

. بهاء الدين قراقوش : ۲۹۸ ، ۲۰۱۶ ۲۱۵ ، ۳۹۵ ، ۳۹۵ ، ۲۲۵

الامير بهادر : ۷۸۵

بهرام شاه : ۲۷۱

بوري تاج الملوك : ٩٤

البوسفور : ٥٦ ، ٥٥ ، ١١٧

بوهېمند أوف تورنتو : ۱۰ ، ۱۵۰ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۱۱۰ ،

· ٢ - 7 · ٢ - - · ١ ٤١ · ٤١ -

. 014 . 0 . E . L. + L. + L. + L.

OTT OY.

البوذية : ١١

الدولة البويهية : ٢١

البويهيون : ۲۲

ييزنطية : ١٢ ، ١٧ ، ٢٣ ، ٢٤ ،

البيزنطيسون : ۱۸ ، ۲۲ ، ۵۵ ، ۱۰۸ ، ۲۹ ، ۵۵ ، ۲۹ ، ۲۹۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ،

A37 \* - F7 \* FY3 \* 3F0 \*

ببت لحم : ٥٠٦

بيدرا : ١٤٤ ، ٥٧٥

بيترنت : ١٨٦

بيير موكلير : ۵۳۸

البيرة: ١٣٢

بياتريس: ١٣٢

بيت جبريــل : ۲۱۰۰ ، ۳۱۶ ،

07+

البيت الحرام : ٢٨٠

بيرا: ٤٥

بسيروت: ۷۱ ، ۲۸۱ ، ۲۲۸ ،

· { } Y Y · { } TT · TA · · FYA

117 ' 017 ' EA-

بيروش : ٦٢

الكردينال بيلاجيوس : ٤٩٢

تل کیسان : ۲۸۸ توران شاه : ۲۰۳ ، ۲۰۴ ، ۲۲۴،

040 . 444

توزر : ۲۳۱ توماوکتو : ۸۲

توغتكين : ١٥٦

تولوز : ۷۰

التونتاش : ١١٥

تونس: ۲۲۰ ، ۷۸۵

تيبون الرابع : ١٥٥

تيسالية : ١٥٥

تيسالونيكية : ٢٦٦

تيودورا كومنينوس: ٣٠٨

تاتكيوس : ۲۷

تاج الدين شاهنشاه : ٥٤٠

تانیس : ۲۰۶

تبريز : ٥٨٥

تىنىن : ٤٩٢ ، ٢٠٥

ترکستان : ۲۱۵ ، ۸۷۹

تركية : ٣١٥

التركان: ۲۷

تصقانه: ۱۱٥

تقي الدين عمر : ٢٠٦ ، ٢١٨ ،

119 ( 40) ( 41.

تكرىت : ١٥٥

تل عشترة : ٣١٠

تل المياضية : ٣٧٦

(ج)

جبال الالب: ٤٨٢

جبال اللاذقية : ٢٤٥

جبريل: ۲۳۰٬۱۰۰

جبل الزيتون : ٣٣٣

جامعة نيسابور : ۲٤٨

**ج**ان دي برين : ۲۲**٥** 

الجامع الاموي : ١٥٩

جاولي الاسدي : ٢١٢

حِبل الطور : ٤٨١

حِبل عامل : ۲۳۴ ، ۱۶۵

جبل مشهد : ۲۶۴

جبة: ٤٧٢

جبيل : ۳۲۲ ، ۲۲۸

القديس جرجس ؛ ٢٧

المدكتور جرسجي : ۲۷

الجزائر : ۲۱

الجزيرة : ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۰

TAY FAE

جزيرة ابن عمر : ٩٧

جزيرة أقريطش: 10\$

جزيرة المرب : ٤٧١ ، ٤٧٩

جزيرة قبرس : ٤١٦

جزيرة المورة : ٤٩٥

الجستا: ۲۲

**ج**سر يعقوب : ۴۹۰

جعفر الصادق: ٢٤٧

جنري بك داود : ۲۱ ، ۳۲۲

جال الدن محسن : ٥٣٥

الامير جمال الدين يغمور : ٤٤٧ ،

007

الجهوريات البحرية الايطالية: ٣٣٠ ٤٨٥ ٢٤٤

جهوارية سان نمارك : ۴٠

جنگیزخان : ۲۹۰ ، ۲۰۰

جنوة : ۱۱ ، ۹۴ ، ۴۴ ، ۴۴ ، ۴۴

#47 ( #11 ( A + 4 4 A / 74

جنوب إيطالية : ١٤ ، ٩٩٩

جنوب لبنان ؛ ۳۲۷

جوانفيل : ٥٤٥

الاميرة جوانا : ٣٢٣

جورج كيرك : ١٥٥

جود فروا دی بویون : ۴}

جون هسامرتن : ۱۲٤ ، ۲۵۵ ،

17.

جِون لامونت: ٥٠ ٣٢٣ ، ١٢٤ ،

106

ج و , تومبسون : ه

جيرار دي ريدفور : ٣١٥ ، ٣٣٠

جیران دی بوجي : ۲۷۲

البطريرك جيرولد: ١٠٠

الجيزة : ١٧٣

707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 ' 707 '

حسنون : ٩٩

حصن الاختين: ٦٢

حصن الاكراد : ۱۸۷ ، ۳۶۰ ك

444 6 444

حصن السفح : ٨٨٥

حصن الشقيف : ٢٥٨

حصن طبرية : ٣٢٧

حصن العلور: ١٨٤

حصن عتليت : ٩٩٩

حصن عكار : ٨٨٥

حصن العربية : ١٨٧

حصن القرسان : ٥٨٨

حصن القرين : ٩٢٥

حصن كمفا : ٥٣٦

حصن المرقب : ٩٩٦

حصن المنيطرة : ١٨٧

حصن هوذين : ۱۸۷ ، ۲۸٤ ، ۲۸۲

الامير حصن الدين بن ثعلب :

077

حلوان : ۲۸

مارم: ۲۲، ۱۳۲ ، ۱۶۱، ۱۲۹

حبيب جاماتي : ٢٤٦٠ ٢٤٦٠

الحيجاز: ۲۸۰ ، ۲۹۳ ، ۲۰۲

حران : ۲۸۹

الحرم الشريف : ٠٤٤٠ ٤٤١٠

019

حسام الدين بشارة : ٣٠٩

حسام الدين محمد : ٣٦٥ ، ٢٥٥

حسام الدين لؤلؤ : ٣٠٤

حسن اسماعيل : ٢٥٨

حسن الاكرمي : ٢٦٥

الدكتــور حسن حبشي : ٢٦ ،

111

الحسن بن الامام نزار : ٢٥٨

حسن القيالي : ٢٥٨

الحسن الهادي : ٢٥٨

الحسن: ٢٤٨

الحسين : ٢٤٨

الحسن بن الصباح : ٢٤٨ ، ٢٤٩ ،

" TOE " TOT " TO \ " TO.

(خ)

الخروبة : ٢٧٠ ، ٣٧٨ الخليفة العب الخليج العربي : ٣٢٢ خليفة بغداد : ١٧ الخليفة الآمر : ٢٩ الخليفة العباسي : ٣٨ ، ٣٢٣ ،

٢١٦ الخليفة الفاطمي المستملي : ٦٩ الخليفة المستظهر بالله : ٨٦ الخليفة الماضي : ١٦٤ ، ١٦٥

\* 14% \* 14Y \* 17Y \* 177 \*\*\* \* 144

الخليفة العباسي المستنجد بابثه ٢١١ الخليفة العباسي الناصر: ٤٩٢ الخليفة المستضيء بالله : ٢١٦ أ الخليفة المستضيء بالله : ٢١٦ المحليفة العباسي الناصر لدين الله الخليفة العباسي الظاهر: ٣٨٦ ' ٢٩٠ الخليل : ٢٠٥ خليل بن شجرة الدر : ٢٣٥ خليل بن شجرة الدر : ٢٣٥ الخوارزم: ٤٩٠ الخوارزمية : ٣٣٥

( 2 )

الكونت دارتوا : ٤٠٥ ، ٤١٥ دار الفرب : ٢١٦ الداروم : ٤١٧ دندولو شيخ البندقية : ٢٥٠ درق مونتفران : ٣٣٠ حصن دريساك : ٣٥٦ ديار بكر : ٣٥٥ ديروت : ٣٢٠ دير الرهبان الفرنسيسكان : ٣٣٨ الدرلة الفاطمية : ٢١٦ دولة الماليك : ٥٥١

دبيس بن صدقة : ٨٨ د جلة : ٣٦٥ القديس دنيس : ١١٧ دمياط : ٣٠٦ ، ٢٠٨ ، ٢٧٥ ، ٢٧٥ ، ٢٠٨ ١٨٤ ، ٥٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٥ ، ٢٩٥ ، ٢٦٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١

()

روبرت أوف نورمندي : ٠٠٠ روبرت كونت درتوا : ٢٠٠ روبرت كونت درتوا : ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ الرمسلة : ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

روبیر غیسکار : ۱۹ <sup>۰</sup> ۱۸ <sup>۰</sup> ۱۹ <sup>۰</sup> ۲۰

> روجير الأول : ١٦ روجير الثاني : ٢٦

> > روسه : ۲۲

ريدر هجارد : ۳۲۸

رينو دي شاتيون : ١٤٢ <sup>،</sup> ١٤٦ <sup>،</sup> ٢٠٠ ٣٠٤ <sup>،</sup> ٢٩٩ <sup>،</sup> ٢٨١ <sup>،</sup> ٢٣٨ ٣٠٥ <sup>،</sup> ٣٠٩ <sup>،</sup> ٣٠٩ <sup>،</sup> ٣٠٥

\*\*\* \*\*\* \* \*\*\*

ریوند کونت طرابلس : ۱٤۲ ریوند دی بواتیه : ۱۳۲ ، ۱۳۵

ریوند اوف سنت جیاز: ۱۸ ریشارد کورنول: ۱۸۵

رينانيه : ۲۲

رينو فيشيه : ٣٨ه

رينولد صاحب صيدا: ٣١٤

ريشارد قلب الأسد: ٣٩٦،

· { 10 · { 17 · { 17 · { 18 · m}

\* ET1 \* E14 \* E14 \* E17

173 773 7 VO3 7 7 . 6 7

- 477

(i)

الزاب: ۲۹۲

زېيد : ۲۲۲

زكريا بن أبي المليح : ١٨٢

زمرد خاتون : ۹۴ باب زویلة : ۷۲۵

زين الدين نجا : ٢٢٣

زيغريد هونكه : ٥٠٩

(س)

السامانية : ٧

ستفنسن : ۲۰۲ ، ۲۱۰ ، ۲۱۱ ستانلي لينبول : ۱۹۶

سردينية: ١٧

سروج : ۲۸۹

سعد الدولة الحمداني : ١٢

سعد الدولة النواسي: ٧٥

سنجار: ۲۲ ، ۲۸۹ ، ۲۷۲

سوريــة : ۱۲ ، ۲۲ ، ۲۳۱ ،

. 11 . 101 , VOI , LE.

OAL

السويد : ١١

الدكتور سميد عاشور : ٦٩

الأمير سيف الدين قطز: ٥٥٩ ،

140, 140, 12, 641,

EYY

سېل عکا : ۲۲۲

سهول الاردن : ۲۱۳ ، ۲۲۹

سعم الدين كمشتكين : ٢٢٩ ،

747

سلمية : ٢٤٨

سميساط: ٤٧٩

سنقر الاشقر : ٩٩٥

سوق الأيك : ٦١٢

سلامة موسى : ١٤٩

سلاجقة الروم : ٣٨٣

سلامش: ٩٩٤

سيف الدين غازي : ١١٣ ، ١٢٠٠

TAY ' TTE ' 177

سيف الدين المشطسوب: ٣٨١،

177 . 740 . 74r

سيد أمير علي : ١٤ ، ٢٣٦،

£TY

البام سيلستان الثالث: ٢٠٢.

(ش)

شادي بن مروان : ١٥١

شارلمان : ۲۷

شارل ملك أنجو : ٥٨٥ ، ٨٦٥

شامیدور : ۲۸۳

الشام: ۲۲ ، ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ،

شاور بن مجير السعدي: ١٦٣ ، ١٦٨ ، ١٦٨ ، ١٩٢ ، ١٩٦ ، ١٩٦ ، ١٩٦ ، ١٩٦ ، ١٩٦ ، ١٩٦ ، ١٩٦ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٩٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩٩ . ١٩

شمس الدین الدابة : ۲۲۷ شمایل : ۸۸۹ شمس الدولة : ۲۶ شجرة السدر : ۱۹۵ ، ۲۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ، ۲۵۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲

( oo )

صافیتا : ۸۸۰ صبیح المعظمی : ۷۱۵ صفد : ۱۱۹ <sup>۲</sup> ۲۸۰ <sup>۳۱۰</sup> ۳۱۰ صفوریة : ۳۱۹ <sup>۳۱۰</sup> ۳۱۰ <sup>۳۱۱</sup> الصفی بن القابض : ۲۵۰ صفلیة : ۲۱ <sup>۲</sup> ۵۸ <sup>۲۲۲</sup> <sup>۲۲۲</sup> <sup>۳۸۱</sup> ۳۸۱ <sup>۳۸۱</sup> ۳۸۲ <sup>۲۲۲</sup>

صبيون: ٩٠ ، ٢٥ ، ٢٥ صبيون: ٩٠ ، ٢٥ ٥ صبور: ٢٧ ، ٢٨٢ ، ٣٢٣ ، ٣٢٣ ، ٣٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ . ١٣٠ . ١٣٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ .

طبرستان: ۲۱

طسيرية: ۵۸۱ ، ۲۸۹ ، ۲۱۲ ، 871 4 819 4 817 4719

طرابلس: ۱٤۱، ۹۲، ۷۸، ۱٤۱،

< +46 < YET < TY+ < \ET

717 647 644 CAA

طرسوس : ٤٣

طرطوس : ۲۵۲ ، ۲۰۴

طفتكين: ٩١ ، ٩٠ ، ٩١

الطور : ١٠٠

الدولة الطولونية : ٧

طلخا : ١٩٤

طليطلة : ٢١

طي بن شاور : ۱۸۲ .

(2)

عبد النبي : ٣٢٢ العالمسد: ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۸۷ ،

عبد الله القدم : ۲۲۷ 4 71 - 4 19A 4 19Y 4 14E

عباس بن شادي : ۲۲٤

عبد المنعم الأندلس : ٢٠١

الدكتور عبد المنعم ماجه : ٢٠٤

المدكتور عبد اللطيف حزة:

TA1

عبد الحسن: ۲۵۳

عبد الله بن عصرون ؛ ۱۵۹ عبد الله بن عطاش : ۲۰۲ ۱ ۲۰۲ ۱

عبيد الله المدى : ٢٤٨

240: 777 2 747

المراق: ۲۵۳ ، ۲۵۲

المرب: ۲۱ - ۹۲ م ۸۳ م ۲۲ ۶

عز الدين أرسلان بن مسعود: ٢٨٧٠ 

عز الدين جرديك : ٢١ ، ٢٣٤

عز الدين بن عبد السلام : ٧١ه

الأمير عز الدين المديمي : ٩٧٥

عسةلات : ١٤٥٠ ١٢٥٠ و١٤٠

41-4 41-A 41-W 41-W

عصمة الدين : ٢٧٤

علم الدين الشجاعي : ٢٠٤

الدولة العلوية : ٧

عليقة : ٢٦٢

المهاد الأصفهاني :٢٢٥

عاد الدين أحد: ٤٨٧

عماد الدين زنكي : ۹۲ ، ۹۲ ، "11. " 1.A " 9V " 97

\* TAA - 107 - 100 - 171 104 441 444

عبانوئيل الأول: ١٦٦ ، ١٢٧ ، 144 ( 141 ( 140 ( 144

عمر الحيام: ٢٤٩، ٢٥٠

عمر بن الخطاب : ٢٩٤ ، ١٩٥

عمر الحلاطي : ٢٠٤

علم الدين الحنفي : ٥٠١

علم الدين قيصر: ٤٣٣

على بن إلجهم : ٥٣٢

علي بن الملك المنز : ٥٥٠

على بن عريف النحاسين: ٣٩٠

على أحمد باكثير : ١٦٦

عيسى بن بلاشوا : ٣٠٩

عيداب : ۲۲۲

عين جالوت : ۲۷۵ ، ۸۸۵

العنيبة: ٢٦٧

عين الدولة البياروقي : ١٩٨٠

. 114

الدولة الغزنوية : ٧ غزة: ٠٣٣٠ ، ٣٣٤ ، ١٩٥ ، ١٩٥٠ ١٩٥ غزة: ٠٣٠ ، ١٩٦ غليوم اسقف صور : ١٩٦ غودفروا دي بويون : ٣٤ ، ٢٤ ، ١٥ ، ١٨ ، ٢٧ ، ٧٧ ، ٧٧ علطة ، ٢١ ، ٢٠ ، ٢٠ .

غاليبولي : ق٦٩ الفرب : ١٠ ، ١٣ ، ٢٣ ، ٢٣ ، ١٤٩ ، ١٢٩ ، ٣٦٩ ، ٣٩٩ ، ٣٠ ، ٣٠٥ ، ٣٥٥ غروسه : ١٤٥ ، ٣٥٥ البال غريفوري السابع : ١٨ ، غريفوري الثامن : ٢٦١ غريفوري العاشر : ٣٦٩

( 🕹 )

القاضي فخر الدين بن لقبات : ٧٥٥ ١٤٥ الفرات : ٩٥٥ فخر الملوك أبو علي : ٢١ الفرس : ٧ ' ٨٤٨ فرنسة : ٨ ' ١٠ ' ٢٢ ' ٢٢ ' ٢٠ ' ٤ الفرنسيون : ١٤ ' ٣٣ ' ٢٣ ' ٢١٤ ' ٣٠٠ ' فــارس : ۱۳ ، ۲۸ ، ۲۰۲ ، ۱۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰

٢٤ ، ٢٠١ ، ٢٥ ، ٣٢٥ ، ٣٢٥ ، ٣٨٥ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ . ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٨٢ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٠٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٢٠ . ٣٠٠ . ٣٢٠ . ٣

فلسطين : ۲۷ ، ۲۵ ، ۲۰ ، ۲۷ ،

(3)

قارة آسيا: ٣٧ (٣١٩ / ٣٨٠ ) قارة آسيا: ٣٧ (٣١٩ / ٣٧٤ ) قاضي حبلة: ٤٥٠ (٣٥٠ ) ٣٥٤ (٣٥٠ ) ٣٥٥ (٣٥٠ ) ٣٥٥ (٣٥٠ ) ٣٥٥ (٣٥٠ ) ٣٥٥ (٣٥٠ ) ٣٥٥ (٣٥٠ ) ٣٥٠ (٣٠٠ ) ٣٥٠ (٣٠٠ ) ٣٥٠ (٣٠٠ ) ٣٠٠ (٣٠٠ ) ٣٠٠ (٣٠٠ ) ٣٠٠ (٣٠٠ ) ٣٠٠ (٣٠٠ )

قلج أرسلان : ۵۳ قلعة آلموت: ٢٥٦ ، ٢٦٠ قلعة خربوط : ٩١ قلعة شيرز : ١٠٥ قلعة صلاح الدين : ٢٧٧ قلمة طرطوس : ٣٦٠ قلعة القــدموس : ٢٦١ ، ٢٦٣ ، 771 قلمة مصياف : ٢٦٦ قـم : ۲۱۸ ، ۲۱۹ ، ۲۰۲ ، قوص: ۲۰۲ قلاع الجزيرة : ٣١١ قلاورن : ۹۶ه ، ۹۵۵ ، ۹۸۵ ، قیساریة : ۳۲۲ ، ۴۰۲ ، ۲۲۱ القيروان : ۲٤۸ ، ۲۰۱ قىلىقىة : ١٤١ .

P/0 ' 750 ' 4P0 ' APO القبرصيون : ١٦٤ القديس برناردوس: ١١٦ قراقرش: ٢٥٤ قرطمة : ١٤٠٧ قرقيسية : ٢٨٩ قسطنطين كولمان : ١٤١ قشتالة : ١٤ قصر الاقبال: ٢١٦ قصر البحر : ٢١٦ قصر الحريم : ٢١٦ قصر الزمرد : ۲۱۲ القصر الشرقي : ٢١٦ قصر شاور : ۲۱۲ قصر الشوك : ٢١٦ قصر المظفر: ٢٩٦ قطب الدين : ١٩٨ ، ٢٧٢

( 🗗 )

کامل المشطوب : ۹۹ ، ۱۰۰ کتبغا : ۷۰ ، ۹۲۰ ، ۷۲۰ ، ۷۸۰ ، ۹۲۰ کربوقا : ۲۲ ، ۲۲ بلاد الکرج : ۱۵۱

کلیمنت الثالث : ۱۹ الکونت ریون : ۲۱۸ کونت فلافدرز : ۱۶۱ کونراد : ۱۲۱ ' ۲۷۶ ' ۳۸۲ ' ۳۸۲ ' ۲۸۸ ' ۳۹۴ ' ۴۱۵ ' ۲۱۶ ' کونستانس : ۳۰۰ الکونتیسة أیشیف : ۳۲۷ کیابزرد حمید : ۲۲۰ کیسوم : ۲۸۲ ' ۲۸۲ الگورخ ك . م . سیتون : ۳۰۳

(1)

لويس التاسع: ٢٢٥ ، ٣٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٣٤٥ ،

( )

مانویل : ۱۳۲ ٬ ۱۶۰ مجیر الدین أبق : ۱۲۲ محمد کرد علي : ۳۲ ٬ ۲۱ ٬ ۱۱۵ ٬ ماري ملكة بيت المقدس : ٤٨١ ، ••• ماريا كومنينوس ٣٣٩

**30**\

الدك ور محسد جمال الدين سرور : ۹۲ه

محمد بن قرا أرسلان : ۲۸۹

محد بن المقدم : ٢٧٣

محمد بن ملكشاه : ٢٥٩

محمد السلجوقي : ٨٨

محمود بن يوري تاج الملوك : ٩٤ ،

770

مرجعيون : ٣٥٨

السيد السيح : ٢٥ ، ٢٦ ، ٧٠ ،

71. . 7.4

المستعلي : ٢٥٧

السلطان مسعود: ١٥٥

المسجد الاقصى: ۲۳۲ ، ۲۰۰ ،

01 . 6 0 . 4

مرسلية : ۲۱۲ ف ۲۸ ، ۲۱۲

مصال اللكي : ٢٥٧

مصماف : ۲۹۱ ، ۲۷۳

المسعة : ١٣٥

مرغربت دي بروفانس: ۵۲۳ ،

110

معرة النعمان : ٢٨ ، ٧٠

المر: ٥٥٥

معين الدين : ١٠٢ ، ١١٤

المغرب: ٤٩٩

المقول: ٢٦٥ ، ٧٨٥ ، ٥٨٥

المقريزي: ٤٩٣ ، ٢٨٥ ، ٢٨٥ ،

240

الامير مكثر : ٤٤١

T. 1 ( YA . : 35.

مكسيموس موثروند: ٣٣٨

ملکشاه : ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۵ ، ۲۵۱

TOX

ملك انكلترة: ۲۰۲، ۱۹۰۰

· {T1 · {T7 · {1A · {10

101

ملك فرنسة : ٤٠٢ ، ٤١٦ ،

EAN

ملك القدس: ١٢٢

ملك القسطنطينية : ١٥٤

الملك المنصور الشاني الايوبي :

040

الماليك: ٣٢٥، ٥٧٠، ٢٨٥،

717 6 PAY

منطقة حوران : ١٢٧ ، ١٢٨

مودود أقابك : ٨٩

۵۸۵٬۵۸۵ میشال السوری : ۱۲۱ الموصل ۱۵۲ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۱ میخائیل الثامن بالیولوغوس: ۵۸۱ ،

(ن)

نظام الملك : ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۳۲ ، الدكتور نظیر سمسداوي : ۲۳۲ ، ۲۹۲ ، ۱۱ ورد تا ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۲۰۰ ، ۱۹۰ ، ۲۰۰ ، ۱۹۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰

تابلس: ۲۰۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ نابولیون : ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، نصرة الدین : ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰

( .)

هذان : ٩٠٠ هوج أمير طبرية : ٢٨٥ هوج الثالث ٣٠٠ مونين : ٣٣٤ ، ٢٨٨ هيثوم الشالث يَّ: ٥٨٥ ، ٢٩٥ ، هيو الثاني : ٧٨٥ هالام : ۳۶ هرون الرشید : ۲۳ الهند : ۳۷ > ۲۰۰ هنري الثاني : ۲۰۱ > ۲۰۰ هنري الرابع : ۲۹ > ۲۹ هنري السادس : ۲۳۶ > ۲۷۶ هنري دی شمبانية : ۲۲۶ > ۲۰۶ > 

### الفهرس

## أبعض الأوك متب الصسك الدين

| صفحة |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| ٧    | الفصل الأول: الشرق والغرب                           |
| 74   | <ul> <li>الثاني : الحروب الصليبية</li> </ul>        |
| 0)   | و الثالث : قارة تفزو قارة                           |
| ٨٥   | و الرابع : افاقة القوى العربية والاسلامية           |
| 114  | و الخامس : نور الدين محود والحلة الصليبية الثانية   |
| 141  | « السادس : الملك العادل والامارات الصلبية في المشرق |

## أنجزه المشابي عشرصت للح الدّين

| صفحة  |                                        |       |
|-------|----------------------------------------|-------|
| 101   | ل السابع : مولد في الشدائد             | القصا |
| 171   | الثامن : صراع على أرض الكنانة          | ,     |
| 141   | التاسع : فتح مصر                       | •     |
| 114   | العاشر : سقوط الدولة الفاطمية          | •     |
| 710   | الحادي عشر: الاستقلال عمر              | •     |
| ***   | الثاني عشر : في سبيل حلم عظيم          | •     |
| 7 2 7 | الثالث عشر : سنان شيخ الجبل            | •     |
| 240   | الرابع عشر: السلطان المجاهد            | •     |
| **    | الخامس عشر : الجهاد الأعظم             | •     |
| 414   | السادس عشر : حطين معركة التاريخ        | •     |
| 414   | السابع عشر : تحرير بيت المقدس          | •     |
| 454   | الثامن عشر : قمة الجد                  | •     |
| 474   | التاسع عشر : الحلة الصليبية وملحمة عكا | •     |
| ٤٠١   | العشرون : ريشارذ قلب الأسد             | •     |
| 110   | الحاديوالعشرون: السيف والكلمة الطيبة   | •     |
| 171   | الثاني والعشرون : دينار واحـ،          | •     |

# أمجن الثالث خِلف ارص الدين

| صفحة  |                                                 |       |
|-------|-------------------------------------------------|-------|
| -     |                                                 |       |
| £ a y | ، الثالث والعشرون : حملة صليبية على دولة مسيحية | الفصل |
| 143   | الرابسع والعشرون : العادل سيف الدين             | )     |
| 140   | الخامس والعشيرون : معركة دمياط                  | •     |
|       | السادس والعشرون : الامبراطور فريدريك الثاني أو  | *     |
| 199   | حملة التسامح                                    |       |
| ۹۱۳   | السابىع والعشرون : لويس التاسع الملك القديس     | •     |
| 071   | الثامن والعشرون : شجرة الدر ومعركة المنصورة     | •     |
| 004   | التاسع والعشرون : الاعصار المفولي في الشرق      | •     |
| 6 A A | الثلاثون : المهاليك والفرنج                     | •     |
|       | الحادي والثلاثون : العلاقات الانسانية في الحروب | •     |
| 7.7   | الصليبية                                        |       |
|       | *                                               |       |
| 770   | ر ومراجع الكتاب                                 | مصادر |
|       |                                                 |       |
| 741   | الاعلام                                         | اقعرس |

#### مؤلفات قدري قلعجي

سبعد زغلول : رائد الكفاح الوطني في الشرق العربي - منشورات دار العلم للملايين ، الطبعة الثالثة .

ابرهيم لنكولن : محرر العبيد وموحد الولايات المتحدة الاميركية - دار العلم للملايين ، الطبعة الثالثة .

مدحت باشعا: ابو الدستور العثماني حدار العلم للملايين ، الطبعة الثالثة .

روبسبيير: بطل الثورة الفرنسية ، دار العلم للملايين الطبعة الثالثة .

جمال الدين الافغاني: حكيم الشرق، دارالعلم للملايين، الطبعة الثالثة.

شبوبان : `سيد الوطنية والحرية ، دار العلم للملايين ، الطبعة الثالثة .

صلاح الدين الايوبي: قصة الصراع بين الشرق والغرب في القرنين العاشر والحادي عشر للميلاد - دار الكاتب العربي ، الطبعة الرابعة .

كرومويل : بطل الثورة الانكليزية ، دار العلم للملايين ، الطبعة الثالثة .

ابو ذر الغفاري: اول ثائر في الاسلام ، دار العلم للملايين ، الطبعة الثالثة

ديموستين : بطل اثينا ، دار العلم للملايين ، الطبعة الثالثة .

محمد عبده : بطل الثورة الفكرية في الاسلام ، دار العلم للملايين ، الطبعة الثالثة .

غاندي : ابو الهند ، دار العلم للملايين ، الطبعة الثالثة .

سون يات سن : بطل الثورة الصينية ، دار العلم للملايين ، الطبعة الثالثة

السابقون : دار العلم للملايين ، الطبعة الثالثة .

الحضارة العربية: دار الفجر الجبيد ، القاهرة .

حرب الشبعوب: منشورات مجلة الطريق.

الحياة القومية : منشورات مجلة الطريق .

اقوى من الموت : عن ايليا اهرنبورغ ، منشورات مجلة الطريق .

استاطير الأمم: دار المكشوف.

ق قصور الملوك : دار الكشوف .

الناس والأخرون : دار المكشوف .

مغامرات كازانوفا : دار المكشوف .

اعتراف الأجراس: دار النشر العربية .

الف ليلة وليلة : ( مجلدان ) ، دار النشر العربية .

قلوب معذبة : سلسلة اقرأ ، دار المعارف ، القاهرة .

عبد الرحمن الكواكبي : الكتب التجاري

لومومبا: دار الكاتب العربي ودار العلم للملايين .

لينين : دار الكاتب العربي .

اكتشاف جزيرة العرب: عن جاكلين بيين ، دار الكاتب العربي ، الطبعة الثانية .

اضواء على تاريخ الكويت : دار الكاتب العربي .

الكويت في موكب الحضارة : دار الكاتب العربي .

الخليج العربي: دار الكاتب العربي . الطبعة الثانية

وثائق النكسة : دار الكاتب العربي .

السندياد : دار الكاتب العربي .

فلسطين اولا: دار الكاتب العربي .

نحو مجتمع عربي متكامل : دار الكاتب العربي .

جيل الفداء: قصة التورة الكبرى ونهضة العرب ، دار الكاتب العربي .

تشيكوسطوفاكيا وازمة الاشتراكية المعاصرة : دار الكاتب العربي .

تجربة عربي في الحزب الشيوعي: دار الكاتب العربي. الطبعة التالثة

مناتشة ارا العلما والقادة السوفيات ، في الامة و والمابقة والوحدة والمقاومة وتضية فلسطين : دار الكاتب العربي .

موعد مع الكرامة : دار الكاتب العربي .

فيصل ومعركة الكرامة العربية : دار الكاتب العربي الطبقة الجديدة : عن ميلوفان دجيلاس ، دار الكاتب العربي .

الطبعة الثانية

مع توفيق الحكيم من عودة الروح الى عودة الوعي : دار الكاتب العربي .

النظام السياسي والاقتصادي في دولة الكويت : دار الكاتب العربي

التاريخ السعودي الميسر:

١ \_ مسيرة الايمان (١ \_ ١٠)

٢ ـ موعد مع الشجاعة (١١ ـ ١٠) ،

٣ - فيصل والبعث الجديد (١٠ - ١٠) .

اسرار العلم : ۲۰ جزءا .

. . . الكتاب سجل تاريخي حافل وضع باسلوب قصصي شيق. ٍ . . وهو إن اعتمد الاسلوب السلس الا أنه مستوف كل شروط الكتاب العلمي.

ان «صلاح الدين الأيوبي» اكثر من كتاب تـاريخ". انه ادب التتاريخ. مؤلف موضـوعي ... روعيت فيه الحقيقة والشروط العلمية الـي ابعد حد. وانت تقرأه وكأنك تقلب مسلسلا من سير البطولة وحكايات التاريخ. . . اسلوب القلعجي يشدك الـي الكتاب فلا تفلته من يدك قبل ان تأتي على نهايته .

#### أميلي نمسر الله

وأنى لأشهد انى على كثرة ما قرأت من مصادر عربية وغربية عن سيرة هذا البطل الذي ملأت حياته الدنيا وشغلت الناس، لم انتفع ولم أستمتع، كما انتفعت واستمتعت بهذه السيرة التي عرضها الأديب قدري قلعجي في كتابة الضخم، المانع الجامع، والتي كان فيها المؤلف مؤرخاً بأمانته، ومحللا بعقله، وناقداً بنصفته، ومصوراً بريشته و وظنياً بقلبه وعاطفته.

#### تخليل هنداوي

. . . . تعاودني وأنا اتصنفح كتاب «صلاخ الدين الأيوبي»، هذا السفر القيم، كلمات نعيمة التي و جهها الى مؤلفه الاستاد قدري قلعجي منذ يمانية عشر عاما، من الواجب أن يـقوم في الشرق من يرجو له وجوه ابطاله. . . وما عرب من كتابنا من هيرأجدر منك يمثل تلك المهمة. .

· ففي كتاب «صَلاح الدين الأيوبي» تثبت ملامح عملاقين: بطل ومؤرخ!

وما أحر جنا الى بطل يكتب سيرته مؤرخ غالم، وما أشد حاجتنا الى الاسترشاد بدراسة التاريخ، والتاريخ عند قدري قلعجي يعيش على الحقيقة الموضوعية ، ويستند الى وقائع مادية ، وبكتابه هذا وضع قدري قلعجي قاصلا بين الاسطورة والتاريخ، فباسم شبابنا العربي الشراق الى ألم فق المرفة الموضوعية له كل شكر.

#### حسل حمية

وكان أخر ما اتحفني به كتابه الصخم صلاح الدين الأيوبي الذي طالعته بشغف على حساب حرماني من النوم. صور قدري قلعجي البطل العربي الانسان، فاذا به مراة تنعكس فيها صورة الكل اتسان انسان، سواء أو مل سيفاً ام قلماً، بقوة الدوح هذه تعرفنا عن كتب على صلاح الدين انساناً يدمع وانسانا يشفق وانسانا يصفح وانسانا يحب واكتشفنا بمؤرخه الحديث انسانا آخر جديدًا المجل تقدير ومحبة.

#### روبير أبيلا

كل ذلك اسلوب يمازجه التصص، روائي على شعر، تاريخي على ري، هادىء، رزين، صاف، سلس، حتى ان أي قال يء يتعلق بالكتاب ويشفق من ان ينهي قراءة هذه الصفحات القيمة، في جهد يخيل لك إن المؤلف أرسله أرسالا وكأنه لا يعاني التأليف الا بمقدار ما يرى فيه صورة لهاجسه النفسي الباحث عن حقيقة انسانية هي وحدها الخالدة الباقية. جهد معنت مضن، لكنه لعبة أطفال عند من كان لهم معرفة المؤلف وعمق وعيه وشموخ أدبه.